nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الأعمال القصصية

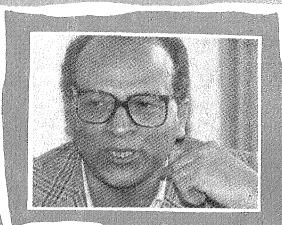

# جمال الغبطاني



المجلد الثانه ،







otheca Alexandrina

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

#### صدر:

(الاعمال القصيصية)

المجلد الأول أوراق شاب عاش منذ الف عام الحصار من ثلاث جهات اتحاف الزمان حكاية جلبي السلطان نمار الوقت

> المجلد الثاني ارض ارض حكايات الغريب الرفاعي ذكر ماجري





جمال الغيطان الأعمال القصصية / الجزء الثاني nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



الطبعة الأولى : ١٩٩١

الغلاف

التصميم الجرافيكي

للفنان : محمود الهندى

| خاليفال المج |  |
|--------------|--|

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





## وقف الزمن

#### بقلم : الدكتور على الراعى

وقف الزمن في قصة جمال الغيطاني الأخاذة: ( أرض \_ أرض ، وقف عند التاسعة والنصف . نزل صاروخ صهيوني فأصاب آلة الزمن وأوقف العقارب عند التاسعة والنصف .

ومع أن أحشاء الآلة قد خرجت فقد ظل شيء ما بداخلها يتحرك ، ويتحرك ، ثم يعود إلى الوقوف عند التاسعة والنصف !

وأصاب الصاروخ آلة البشر أيضاً . أصاب أسرة مصطفى أبو القاسم ، مدرس التعليم الابتدائى بقرية كفر عامر - محافظة السويس ، فأبادها . ومات آخرون . وفقد الفلاح عبد المنعم أبو العطا السمع والنطق .

وجاوز الصاروخ الحد . فأصاب المجتمع القديم في الصميم مجتمع ما قبل ٥ يونيو . وإذا كان بعض هذا المجتمع لا يزال باقياً حتى الآن فهذا هو ظاهر الأمور فقط . أما باطنها فهو رغبة تتجمع . تحتشد . تحتج . تغلى . وتستعد لإزالة آثار العفن والتواطؤ ، والتراخى وكل ما أدى إلى النكبة ، مما يقبع في الناس ، وأعمال الناس ، ومنشآت الناس .

والصاروخ نفسه ينظر إليه جمال الغيطانى متأملا . كأنما هـو مخلوق جميل ! ينظر إليه كها نظر الشاعر وليم بليك فى قصيدة له إلى النمر ، تبرق عيناه فى الظلام . به الجمال الوحشى كله والشر الرابض كله . والأذى الذي لا دافع له .

ولكنه أيضاً رمز الإنجاز عند الأعداء . ورمز التحدى لنا . تحدى هذا الصاروخ . . هو نذير الموت لا مفر من مواجهته مرة أخرى ، بعد أن فشلت المرة الأولى في سيناء .

والقصة توضح فى قصد فنى رائع ، وفى صور مركبة - تنبع من لا وعى المدرس ومن وعيه على السواء ، وتعبر عن إحساسه بمصر وإحساسه بالعالم معاً - توضح أن المجتمع القديم أعجز من أن يواجه تحدى الصاروخ . أيواجه بالطبيب الذى يكشف على حالة عبد المنعم بالروتين ؟ أم بالبك المأمور ، الذى يسمع شكوى المدرس مصطفى أبو

القاسم فى خليط من الإشفاق والزراية ؟ أم بالمسؤ ول الكبير الذى يأمر بأن يحضر الفلاح عبد المنعم ( إليهم ) فى غد ، ليحول إلى المستشفى ، فيهر عليه تابعه ومعه قلم حبر جاف ، ويسجل أمراً لا رصيد له . إذا أردنا أن يعود للفلاح عبد المنعم أبو العطا سمعه ونطقه ، فعلينا أن نغير الرجال ، والأعمال ، والمنشآت . وأن تكون لنا الإرادة وأن نتسلح بالصدق .

قصة جمال الغيطانى أدخلت البهجة إلى فؤادى . هذا هو الأدب الثورى الحق ، الذى نبع من النكبة مباشرة . أدب واع ، متزن . ما بالقصة من حزن يكفى كى يخلق محيطاً . ولكن القصة ــ كالجوهرة النادرة ــ تختزنه كله فى محيطها الصغير ، وتتألق به ، وتضىء كالماسة السوداء .

حزن دفين ، متكبر ، لا يبكى لأنه لا فائدة من البكاء . ولأنه يعرف طريقاً آخر أجدى من البكاء .

وإلى جوار هذا الحزن ، حب دافق لأرض هذا البلد ، وناس هذا البلد . يتمثل في الإشارات الكثيرة ، الدقيقة ـ التي تبدو عابرة ـ لأحوال البسطاء ، وعاداتهم ، ورغباتهم . وأفكارهم وكلها تبدى النقد وهي لا تدرى . يقول عم خليل الجرسون في وصف ما حدث :

« وكما تعرف يـا سى مصطفى ، يجىء الـطيران عـادة فى التاسعـة والنصف أو العاشرة صباحاً . الظاهر أنهم يعملون بمواعيد كالمواظفين » .

يبتسم المرء لدى هذه الفكرة الساذجة ـــ ربما ــولكن ما فيها من نقد لا يفوته مع ذلك .

كان من أسباب فرحى بهذه القصة ، ما تخلف لـ دى من إحساس عقب قراءتها بأن أيدى الشباب قد أخذت تصل إليها الرسالة الفنية أخيراً . وأن هذه الأيدى لم تكتف بتسلم الرسالة ، بل مضت بها خطوات في سبيل التعبير الفنى الناضج عن عالم هذا الشباب .

عالم لا يدرك أبعاده الحقيقية إلا هم وحدهم . عالم يأخذ من منجزات الماضى الثورية ، ويمضى بها ليحقق المزيد من الإنجازات .

باختصار شدید ، أنا سعید!

( روز اليوسف يناير ١٩٧١ )

## أرض .. أرض

نشرت في روز اليوسف ديسمبر ١٩٧٠

فعلا ، التاسعة والنصف

كما قالوا ، أكدوا ، أنها التاسعة والنصف .

فى النصف بعد التاسعة ، هل ضحكت أنا ؟؟ هل اجترت باب المنطقة التعليمية ؟؟ وقفت أمام حمدى أفندى أصرف المرتب ، أقول لإبراهيم أفندى شكراً بعد احتسائى فنجان القهوة ؟؟ أستنشق الشهيق ، أطرد الزفير ، لا أدرى بالضبط ، ما أعرفه ، أثق منه أنى لم أوجد معهم ، لم أقعد حول الطبلية آكل الجبن والفول أشرب الحليب من يد أمى ، فى التاسعة والنصف أول النهار ، يصل قطار الركاب إلى ضواحى المدينة

الصغيرة ، احتجزوه قليلا عند المزلقان ، يعبره رجال ونساء وأطفال ، التاسعة والنصف لم تتوقف حركة العمل ، باخرة تقترب من ميناء ، تزعق صفارات ، تصر عجلات ترام عند منحنى ، ويقفز طفل يبيع الكبريت فوق السلم ، يتثاءب المسافرون فى الطائرات ، شاب يغازل وامرأة تتمنع ، تاجر يساوم ومدير يتآمر يختلس وعطور تسكب من إناء إلى إناء ، أنفاس دخان تتبدد ، تكتكة آلات كاتبة ، قهوة تلون مذاق الأفواه وموظفات ينسجن التريكوفى التاسعة والنصف يبدأ العمل فى بلاد بعيدة وضافات فى نصف العالم الثانى ، وتشتعل النار فى الأعشاب على جانبى قضبان القطارات .

. . فى التاسعة والنصف مشرط طبيب يشق بطن الإنسان ويطفو كلب ميت فوق مياه الترعة القريبة من القناة فيقول جندى لا بد من إزالته لأننا نشرب من هنا وطفوه ضار ، بالضبط فى تمام التاسعة يرمى الفراغ جبلا من المتفجرات وزنه ألف ألف ألف رطل ، يخمن الرجل فى الحفر فى الدشم فى خنادق المواصلات ، الرمى فوق بور توفيق ، يؤكد آخر أنه فوق مدينة السويس نفسها ، يضربون البيوت فى تمام التاسعة والنصف .

قلب أم يرقب الأبناء لحظات الإفطار ، أمى أنا تعبر فناء البيت تحمل الماء من الزير إلى اخوق أنا سعيد . أخوق أنا فتحى وإبراهيم ، اخوق

على وعادل وحسنى ، أختى فتحية ، أختى أنا ، أنا مصطفى أبو القاسم كليا سألنى شخص وأنا أدور بمسكاً بيد عبد المنعم أبو العطا ، أقول أنا مصطفى أبو القاسم من كفر عامر محافظة السويس ، وعبد المنعم هذا فلاح لا يسمع ولا يرى منذ التاسعة والنصف عندما ذهبت إلى الزقازيق ونأت المسافة بيني وبين اخوتي وأمى إلى الأبد ، أبد التاسعة والنصف المحلق في سياء عمرى عندما طلع من هناك ، تدرك آلاته الصياء وتروسه وقلاووظه وأسلاكه وبطارياته أسهاء أمى واخوتي وأوصافهم واحداً واحداً ويعقدمته الصلبة القاسية غاص في السقف وعيدان الحطب والفراغ ما بين السقف والأرض ، الأرض .

أنا مصطفى أبو القاسم لم أسمع الدوى ولم أر الشظايا واللهب بل رأيت عموداً طويلاً أبيض مصنوعاً بعناية ودقة من أنقى أنواع الألومنيوم ، ولم أر الأرواح لحظة طلوعها ، أهالى القرية أيضاً لم يروها وسكان الزقازيق والقاهرة وطنطا وشطا وبلبيس ومنسفيس وزوار الحسين وسيدى أحمد البدوى وأهل البر ومخلوقات البحر والنداهات والعجائز وكتبة المحاكم والطواحين ، إنما هبط ثقل مر مدبب يثقب الامعاء والأحشاء والعمر المقبل والمنقضى والأمال ، ويحرق نسمة تبشر بذهاب القيظ ، وبجىء البرد ، وأمنية لم تتم عندما لمحت الخبر فوق الجسر في عيونهم وفي البيوت ، والطريق وفضاء أبدى ، تمهل اللم في عروقي ، ورأيت أهل البلدة أفواهاً

وعيوناً وحزناً صامتاً لا يعرف كيف ينقل الخبر، وأنا قضيت عمري أروح وأجيء فموق الجسر لكنني أراه لأول مرة بأرضيته الرمادية ، وسوره الخشيي، والحفر الصغيرة أمامه من الناحية الشرقية ولا حظت بعناية كثافة النبات على جانبي الترعة والغريب أيضاً أنني رأيت سرياً من اوز أبيض ينفض جناحيه بعد طلوعه من الماء . امرأة تمشى متمهلة تجر وراءها ماعزاً سوداء ، طفلا يمص عوداً من قصب وكلباً ينبح ودخاناً يطلع من أحمد البيوت ، ورأيت اللحظة التي أمر بها الآن خارج الزمن متجمعة متصلبة قوامها التوتياء وعروق سوداء رفيعة وأبر وشبوك ، لحظة هي زمن قائم بذاته ، لا أول له ولا آخر بلا بداية أو نهاية ، قلت كيف أذكرها لو عشت ماثة عام ، غير أنني رأيتها بعيني العمر نفسه تماماً كما أعيشها الآن ، برودة الجو وقشعريرة عنقى وطعم النحاس المجنزر واتجاه الريح الخفيفة . الباردة التي جاء لحظتها تماماً فعرفت أنني تقدمت في العمر قدراً لا يحسب بالسنين وإن كل ما عشته قبل الآن ينتمي إلى أجيال شديدة البعد لا صلة لا علاقة لا رابطة بيني وبينها . أدركتني بدايات الشتاء ونحن أول أغسطس ثامن شهور العام ، أقول جاءتني بـدايات الشتاء لأن سبتمبر يـلي أغسطس ولا أحسبه من شهور الصيف أبدأ ، أبدأ ، ولماذا أحسب سبتمبر من شهور الصيف أو هواؤه أرق وأشرب ماءه فأذكر أياماً حلوة راحت مني ، صياحها فرح ، سماؤها بلا غيوم ، ناسها يضحكون ، راحوا مني راحوا ، قال رجل عجوز هو الحاج حامد صاحب النخيل وشجر البرقوق والتفاح قال اننى رجل يمكننى الصبر ، بدا لى القول سخيفاً وفض مجالس ، لم أنظر إليه ، لم أنطق حرفاً ورأيت الورق وعيدان القش فوق الأرض وتساءلت لماذا لا أذرف دمعة يبلل ملحها طرف لسانى ، لكننى لم أبك،، كاننى ودعت أمى واخوق وأنا أعرف أننى سأرجع صباح اليوم التالى وأسمع الخبر من الحاج حامد والحاج حامد بالذات وعندما نزلت السويس من شهر وجاء عم خليل الجرسون ورأيت وجهه مهموماً ، فعلا عمره سبعون بل أعطيته من عندى أكثر ، وسألته عن الحال فقال ان حادثاً جرى اليوم وكان فظيعاً فقلت إن كل ما يجرى اليوم فظيع يا عم خليل ، هز رأسه وأسند صينية النحاس المثقلة بأكواب الشاى الفارغة وفناجين القهوة وزجاجات الكوكاكولا .

قال لا يا أستاذ ، قال ان نجاراً في حى المثلث عاد إلى السويس بعد أن ضاق به الرزق ولم يطق التهجير أو قل انه لم يعرف كيف يعيش هناك ، رجع إلى هنا يصلح نافذة أو مقعداً ، أى عمل يحتاجه فيه أحد ، يحمل شيئاً أو ينظف مكاناً ، يعنى يلقط رزقه من هنا وهناك ، جاءنى مرة هنا وقال امسح لك القهوة وتعطيني ما فيه النصيب ، والله يا أستاذ أعطيته من جيبى ما قسم به الله ولم أسمح له فهو يقاربني سناً ، المهم أن امرأته وأولاده الثلاثة ، بنتاً عروسة وأخرى في العاشرة وطفلا ابن سنة على باط أمه ،

جاءوا لزيارته وياتوا ليلتين وفي صباح الثالث جاء عندي هنا ، توقف أمام هذا المطعم واشترى فولا وطعمية محشية وخبزاً وأثناء وقوفه جاء الطيران ، وكها تعرف يا سي مصطفى يجيء الطيران عادة في التاسعـة والنصف أو العاشرة صباحاً ، الظاهر أنهم يعملون بمواعيد كالموظفين جاءوا وضربوا المنطقة ، وفوق البيت ، فوق البيت بالضبط يا سي مصطفى ، كأن القنبلة نزلت بخيط من الطائرة إلى الأرض ، ألف رطل قلبت البيت ، وسكت عم خليل ، قال ان الرجل رأى أولاده يخرجون بعد أربع ساعات من الغارة فوق طاولة عيش ، نصف الأم الأعلى ، يداها يا سي مصطفى كأن الحياة بقت فيهما تضم أبناءها الثلاثة ، حتى ابتنها الكبيرة ، السليم الوحيد فيهم الطفل ، آه يا أستاذ لو رأيت عينيه إنهما مفتوحتان على آخرها ، أنا في حياتي لم أر عينين مفتوحتين كها رأيت عيني هذا الولد ، كالبرقوق ، تراهما وأنت واقف بين الرجال فتخاف ، يا سلام ، الولد يسأل بعينيه يــا سي مصطفى عن سبب موته في أول العمر ، ولماذا جاء إلى الدنيا إذا كان موته سريعاً بهذا الشكل ، أنا في حياتي لم أر طفلا يموت فربنا لم يعطني ولم يأخذ مني ، لكنني رأيت موتى أنا ، لحظتي في عينيه ، ظننت أن دموعي خلصت من زمان لكنني نحت عليهم كالمرأة أما أبوهم فلم يرد على أحد ، نزل عليه سهم أسكته ، إذا أمسكت يله يطاوعك ، تأمره بالمشي يمشي ، القعود يقعد ، لكنه لم يبك أبدأ ، وعنـ دما سمعت عم خليـ ل قلت أتصور أن

يحدث هذا لأى إنسان فى العالم أما أمى واخوتى فلا يمكن ، وكما مرت ثلاثة أعوام رأينا فيها القنابل والطائرات وما زلنا أحياء ، فستمضى ثلاثة وثلاثون عاماً أخرى والأعمار باقية ، حتى فى أيام الدراسة ، وأنا أقيم بعيداً عنهم أصحو كل صباح فى الزقازيق وأعرف أنهم بخير وأسأل القادمين من كفر عامر أو الجناين وأخطف رجلى آخر الأسبوع لأشرب حليب الضرع الطازج ، وعندما سمعت الخبر وتغير لون الهواء والفراغ ازداد اتساعاً وخواء ، رأيت الأب النجار لا يبكى دمعة ، ورأيت شفتيه متلاصقتين شاحبتين من جلد جف وطبق الفول بين يديه لا يجد أفواهاً تضغه .

في تمام التاسعة والنصف ، تتدفق العربات في الميادين ، لا يوقفها موت ولا رحيل انسان ، ألف روح آدمية عن العالم ، يضحك الناس ، يدمعون ، تتساقط نقط المياه من الزير إلى الصفيحة الموضوعة تحته ، ويل مهولة في مكان قصى تضغط زراً أسود اللون أحمر أو أصفر أو ربما تشد مقبضاً فيطرد من الثبات صاروخاً طوله كرجلين متمددين فوق الأرض ، يطلع بطيئاً وكأنه لا ينوى الأذى ، يعبر الأعمار والذكريات وصور الطفولة المنسية وعبير الأغاني القديمة ونداءات الليل ولهفة المسافرين ، جوفه ملى بتروس وأسلاك متداخلة في أنابيب مبطنة بمادة بيضاء طرية وعندما أمسك الضابط بالعامود المعدني الأبيض قال إنه من أنقى أنواع الألومنيوم ودرجات

القلاووظ دقيقة جداً تدور حولها صامولة مسدسة رمادية والعامـود يحفظ اتزان الموت المحلق .

يحفظه في تمام التاسعة والنصف ، طال نظر الرجال الذين يرقبـون ما أفعله ، ما أقوله ، سألت بحس خفيض ومالوا برؤ وسهم ليقتربوا منى ويسمعوا ولا يتبعوني كمها يتصورون ثم يـطلبون أن أكـرر بصوت عـال ما قلت ، فأكدوا أنها التاسعة والنصف ، وقلت كيف حالهم عندما ، عندما ، عندما ، ولم أنطق بل رفعت أصبعاً بيضاء كالجليد ، نظروا إلى يعضهم وحاروا ، وسمعت نهنهة امرأة لم أر وجهها ولم أعرف من هي ، وسمعتها تقول آه يا حبيبتي يا ألطاف فعرفت أن أمي ألطاف ذهبت ، وحكى الشيخ خالد فأكد أنه جرى عندما سمع الإنفجار إلى البيت ، وقال زيدان انه كمان يحرث الغيط لكنه أسرع إلى البيت وجماء جنود الموقع القريب ، ورفعوا معهم الأخشـاب والحجارة ولم يفكـر أحد في القنـابل الزمنية ورأيت عم خليل في المقهى ، يسكت ، تفاحة آدم في حنجرتـه تتحرك من أعلى إلى أسفل ويبلع ريقه ثم يصف كيف تمددت امرأة النجار فوق طاولة العيش بلا نصف أسفل ، كأن جسمها شطر نصفين بسكين جزار ماهر ، ولابد أن صرخة أمى ان وجدت الزمن لتصرخ في تمام التاسعة والنصف أصدق الأصوات في وجه الزمن وأكثرها رعبــاً وحنانــاً وخوفاً ورجاء مكتوماً ووداعاً ورغبة في بقاء الآخرين . صرخة صيحة ، آلام أمى أصدق ما تردد منذ أن دب آدم هنا واستمع إلى الرياح والضباع وسقوط الصخر من فوق الجبل ، وعجىء الليل ثم النهار .

قال عمران انه رأى عبد المنعم يدفق دماً من وجهه كها ينساب الماء في مجرى صغير وعبد المنعم يقف قرب البيت عندما نزل صاروخ أرض لرض ، وأنهى الحنان والرقة والعمر الطويل وتعريشة العنب وخناقات الاخوة وبهجة العيد وأيام رمضان والاستيقاظ آخر الليل لتناول السحور وأكلة البورى كل ثلاثاء وصوت يطمئن على الأبناء قبل النوم وشاى المساء ترشفه أمى على مهل ، تسرح في السواد العقيم الراقد فوق البيوت والترعة والموقع والطرق التي لا يمكن التحرك عليها بعد آخر ضوء والانفجارات البعيدة والطيران المحوم كالغربان في السهاء تسمع الصدى ولا ترى أجسام الألمنيوم المحلقة ونداءات العساكر وهدير عربة قريب ثم توقفه فجأة .

أمى تذكر أيامها الأولى قبل أن نأت إليها ، ترى دخول أبى قبل مجىء الليل ومنديل به لحم وخبزياتى به فى تمام التاسعة والنصف ، وتمنيت لو أن ما أسمعه وجه إلى شخص غيرى ، أو تردد صداه فى مكان بعيد عنا ، بعيد جداً ، وسألت روحى بدهشة ، بحيرة ، بخوف ، أهذا هو موت الأحباب ؟ وعندما مررت بعامى الثامن أو التاسع عشر هل كنت أعلم أن ما جرى سيجرى ؟ وقلت آه لو يعرف الواحد ما سيأتى فى العام الثلاثين ،

ليس كل ما سوف يقع ، إنما الكبير من الأمور ، لو أعرف لأخذتهم معى إلى الزقازيق ولعدنا معاً ، نقف أمام حطام البيت وتقول أمى ، كتب لنا عمر جديد ، وتنذر الفول النابت لأولياء الله ونقضى ليلة لا ننام فيها ، غير أنهم ذهبوا وتركونى فرعاً ناحلاً جافاً يتياً انقصف فى كل لحظة مرتين ولا تهتز شعرة فى جفن الدنيا ، ولم يقطع انسان أنفاس سيجارته .

بالضبط في تمام التاسعة والنصف لم أقل حرفاً ولم يوميء رأسى وقال الشيخ حامد مرة أخرى ان الأعمار بيد الله وقال زيدان والله لا نتركه وحيداً ربما عمل في نفسه حاجة وقال آخر لم أعرف وجهه مع أنني في القرية أعرف الإنسان من بعد كبير في الظلام ومن طريقة تردد أنفاسه حتى وشكل خطواته ، لكنني لم أميز من قال ان مصطفى سينام عندى فجاوبه آخر ، البيت أوسع عندى وحفرة المخبأ أكبر فلو حدث شيء في الليل نزلنا كلنا وقالت جدتي نجمة وليست أم أمي أو أم أبي إنما كل عجوز هنا أقول لها يا جدة ، قالت كنت أقعد مع المرحومة كل ليلة ، زغر إليها الرجال في العتمة لم أرهم إنما أحسست حدة نظراتهم ، نفذت إبرة محماة طويلة تفجر مرارق وناءت عظامي بحمل الهم .

أمى الآن ، الآن ، تمام التاسعة والنصف . . مر . . مرحومة . قلت فجأة ، خذون إلى عبد المنعم أبو العطا ، فأخذوني .

قابلنا جندي ، قال انه من الخطر مشينا جماعة في الظلام ربما نزلت دانة ولا يمكننا التفرق وقلت ماذا يحدث أكثر عما حدث ، وألقى أحدهم السلام ورد آخر لم أره ولم أعرفه ولم نتمهل وإنما أسرعنا وأصغيت إلى الصراصير المدسوسة في الهيش على ضفتي الترعة ، ورأيت وجه عبد المنعم أبو العطا من شاش وقطن وقماش أبيض ، وقلت لو ، لو ، لو ان أمي أصيبت أو أحد من اخوق أصيب لرأيته الآن كما أراه ، قال طبيب الجيش الشاب إنها جراحة أولية ولا يمكن نقله ظهر اليوم لأن الطيران قطع الطريق عدة مرات ، قلت سأذهب به إلى الزقازيق ، إلى المستشفى الأميري ، وقال طبيب الجيش ، المستشفى هناك أكبر هل تعرف أحدا ؟ قلت أبداً ، قال إن العملية هنا تكفى الآن لكن حتى يرجع سمعه وبصره فبلا بد من إمكانات أكبر لا تتوفر عندي ، قلت هل يعود سمعه وبصره يا دكتور فنظر إليه وقال محتمل والأمل كبر جداً في رأبي ، قلت سأذهب به أنا ، قال سأرسل معك عربة الكتيبة الجيب، فقلت له ان المرحومة لو عاشت وجرحت الأرسلت معي العربة طبعاً ، رأيت عينيه بوضوح لحظات ، ثبات حدقتيهما وهزة سريعة من رأسه ، رعشة صوته ، البقية في حياتك ، حياتي أنا. وفي الليل أصغيت إلى بقبقة مياه مفاجئة ، انقطاعها ، رجل ناثم يتاوه في مكان قريب يتاوه متألماً من شيء أجهله ، ورمي الهاون ، ربما يموت ناس في هذه اللحظة تماماً ، يفارقون الدنيا ، غير أنى لم أر روحاً عند الأفق

المظلم تطلع إلى الساء الممتلئة بنجوم كثيرة ورأيت نجماً كبيراً يلمع بوضوح ولو نظرت إليه الليلة التالية من نفس المكان ربما أجده أو لا أجله ، وانفلت نجم من ثقب ما في الساء نحلفاً ذيلاً من لهب ، ذكرت اسم الله فهله روح شريرة مطرودة وقلت من يلرى ، ربما هذه النجوم أرواح أحباب يرقبون أحوالنا غير أنى لم أرقب أمي ولا اخوتي وأثق أنهم يرونني ويحثت بلا فائلة وين لعاب أمضغ به طعاماً أحضروه إلى ، لم أتحرك ، وسمعت انفجارات قريبة ورأيت وهجاً وخطوطاً حراء متشابكة كأن الدنيا تعجل بإنهاء كل ما تحويه وفي ندى الفجر قالوا دع واحداً منا يذهب معك قلت أبداً ولابد أن يعود إليه السمع والبصر ليصف ما جرى ورأى تمام التاسعة والنصف وفي يعود إليه السمع والبصر ليصف ما جرى ورأى تمام التاسعة والنصف وفي العربة رأيت قلمي عبد المنعم المتشققتين هو لا يملك أرضاً في البلد ولا حتى جذع نخلة ، إنما يعمل في أراضى الآخرين ولا ابناء له ولا أب يعرف وكدت أسأله من أبوك ؟ لكنني رأيت صممه فأحطته بدراعي واستقر وكدت أسأله من أبوك ؟ لكنني رأيت صممه فأحطته بدراعي واستقر العرق تحت إبطيه مالحاً ، ربما احتفظ برائحة من وقف بقربهم قبل مجيء الكائن الحديدي الطائر من الأرض وإلى الأرض .

وفى الزقازيق دخلت من باب المستشفى العمومى وطلعنا إلى طبيب شاب لا بد أنه حصل على الشهادة الإعدادية نظام الثلاث سنوات ودخل الثانوى وحصل على التوجيهية بمجموع كبير قسم علمى ، ودخل الطب وقضى به سبع سنوات ، قلت فلأسأله عما فكر فيه ورآه يوم الأربعاء في تمام

التاسعة والنصف ، وبالتأكيد سينظر إلى بـدهشة فـألحقه قـائلا إن أمي واخوق السبعة . . وبدا غير راغب في الحديث ، شرحت كيف أصيب عبد المنعم فدار حوله وهو لا يعرف أي شيء عني أو عن عبد المنعم وأسند سماعته إلى ظهر عبد المنعم وإلى صدره وأصغى قليلا ولم أر داعياً لوضع السماعة فيا الذي يشكوه في بطنه أو ظهره ؟ آلامه واضحة لا تخفي وتأكدت أن ثمة طريقة أخرى يمكن الكشف بها على عبد المنعم أبو العطا لكن الطبيب الشاب لم يقم بها إنما أمره أن ينزل جلبابه وبقى عبد المنعم لا يتحرك ، كرر أمره ثانية ، وبقى عبد المنعم واقفاً ، انسان أصم أعمى ، لا يسمع ، لا يدري ما يفعل به ولا معه أو أمامه أو وراءه ، عندما أمره مرة ثالثة بضيق بصوت عال ، قلت انه لا يسمع يا دكتور وكأنه تذكر ما قلته عندما دخلنا الحجرة فجاءت كلماته سريعة عادية ولوجاءه آخر يشكو صداعاً أو اسهالاً أو الما في طرف الأصبع لكشف عليه بنفس الطريقة وضع السماعة على الظهر والبطن في التاسعة والنصف ، ولا بد أنه يجب المرضة ` التي دخلت إلينا ونظرت إلينا ثم خرجت ، كلت أقول لا تنظري إلينا بضيق ، عبد المنعم لا يسمع ولا يزى ، قال الطبيب لابد أن تذهب به إلى مصر . رأيت وجهه وعينيه ويديه كل ما فيه ينطق بالعجلة ويقول اخرجا ، ولا بد أنه لا يسكن في الزقازيق إنما أهله في مصر ويجيء إلى الزقازيق في قطار التاسعة والنصف ، يقطع المسافة في ساعة وربع ساعة ، ربما يتعجل

إنهاء الكشف على المرضى ، ربما استطاع اللحاق بقطار الثانية إلا الثلث ليلحق في مصر بالبنت التي يحبها فعلا لأنه يتظاهر بحب المرضة الشابة ، ودخلت علينا ثلاث مرات وكل مرة تلتقى نظراتها ، وتنفست رائحة البنج والأدوية وبخار الغلايات الصغيرة ، والقطن المنزوع عن الجروح ، ورأيت الوجه المغلف بالقطن والشاش يدور حوله لا يدرى صاحبه أين هو ولماذا تنتقل قدماه من هنا إلى هنا ومن صاحب اليد التي تشده أو توقفه فقلت يعنى ألا يمكنك ورد بجفاء لا يمكنه وأمسكت بذراع عبد المنعم أبو العطا ومشيت به في المر الطويل ، على جانبيه تجلس عجائز يحملقن في المواء ، بحثت عن لا فتة تحمل و مدير المستشفى » ، ولقيت بجوارها عمرضاً ضخع قال انه ليس سهلاً مقابلة سيادته وهل اختل نظام الدنيا حتى عجيء رجل يسحب مريضاً ليقابل البك المدير ، إن كبير الأطباء من الصعب مقابلته فها بالك بالمدير نفسه ؟

قلت ان عبد المنعم حالته خطيرة ، وأن اليهود أفقدوه السمع والبصر ، ولا بد من مقابلة مدير المستشفى ، قال اسمع يا جدع انت ، رأيت الإهانة وفي اللحظة نفسها داس بلاط المر رجل أبيض يرتدى معطفاً أبيض ونظارات طبية إطاراتها مذهبة ، اقتربت منه ، في ملاعة طيبه ، اقتربت وأفرغت في صوتى كل ما يمكن من رجاء وتودد ومذلة حتى . . ونظر إلى عبد المنعم وقال أعتقد أن الدكتور ممدوح على حتى عندما رأى ضرورة ذهابه إلى مصر ، قلت

لكنه لم يمس رأسه ، لم يكشف عليه فعلا ، ابتسم ابتسامة مهذبة كالقطن السطبى ، آسف يا أخى فهذا من اختصاصه ، إنه مسؤ ول الجراحة ، وخجلت من إطالة حديثى معه ، بينها وقف عبد المنعم أبو العطا يدوس الأرض بقدمين لا حذاء لهما ، وجهه المكفن لا يدرى أين يتجه ، ودخلت الحجرة ولمست كتف الطبيب الشاب ونظرت المعرضة إلى بثبات ، قلت ان اليهود أفقدوا عبد المنعم سمعه ونظره .

فصاح غاضباً ، وهل هو أول الجرحى أو آخرهم ، قلت بهدوء .

ما الذي فعلته في التاسعة والنصف يوم الأربعاء الماضي .

ولم يدعني أكمل إنما زعق ، امشى يا ولد نحن في مستشفى أميري وليس مستشفى للأمراض العقلية .

وأنا مصطفى أبو القاسم لست ولداً ، أنا مدرس من كفر عامر ومعى دبلوم معهد المعلمين وأنا الذى أزعق فى وجوه التلاميذيا ولد وليس الطبيب ، غير أنى خفت فعبد المنعم وأنا بلا سند ، بلا غطاء ، ولو أن الطبيب كشف على عبد المنعم أبو العطا بعناية وقال اذهب إلى مصر إلى السند إلى الهند إلى آخر بلاد الدنيا لمضيت لكنه وضع السماعة على الظهر والبطن وما هذا بالكشف الصحيح فلا بد أن الأمر لم ينته هنا ، عدت إلى الممرض الضخم فزعق وأعلن أن اليوم شؤم ويراه أسود اللون فأحطت عبد المنعم بذراعى ومشينا مسرعين وربحا تسببت فى ايلامه حتى أنا لا أدرى كيف أشعر بأنه تألم فى هذه اللحظة أو

توجع ، أو جاع ، أو يرغب فى جرعة ماء ، هى لحظة الاحتضار نفسها مجسدة ، بينى وبينه سد لا أراه ، أبطأت خطواتى ، ولم أذهب إلى مدير المنطقة التعليمية وعملى يتصل به ويعرفنى وله نفوذ وربما يتوسط لنا أو يعرف مدير المستشفى الأميرى ، ولكننى مشيت ولم أر أحداً حتى وقفت أمام المركز وقلت البك المأمور موجود فقال الجندى انه بالداخل ولم يكن البك المأمور موجوداً إنما المأمور الذى يقصده الجندى ضابط يجلس على مكتب بنى اللون قديم الطلاء تفرشه قطعة من قماش الجوخ الأخضر وفوق شماعة خشبية على عليها رأسه وسترته الخارجية ولمعت ثلاثة نجوم ذهبية على كتف السترة الأيمن المواجهة لنا ، قرأ ورقة . ثم ورقة أخرى ، بجانبى عبد المنعم لا يرى ولا يسمع ولا يقدر على الكلام ولو أنه تزوج وأنجب أطفالاً لصار في بيته مناحة الآن لكنه لم يتزوج ولم ينجب وأنا لم أتزوج ولم أنجب ومن النافذة دخلت أصوات الطريق ، نداء باعة ، خناقة أطفال صغار ، عربة مسرعة ، أصوات النهار عندما يعجل بالرحيل ، نهاية النهار تلخيص أبدى للبعد وفراق الأحبة ونهاية الأعمار فجأة قبل الأوان .

أمام الطوب المحروق والخشب المتفحم وجروح الأرض لم أصدق أن ما أراه بقايا بيتنا ، حزمة ثوم سليمة تماماً حملتها أثراً غالياً ، بقايا ملابس ضاع زهاء ألوانها ، لم أعرف أى اخوق ارتداها ، شد أطرافها واختال بها ، حلة نحاس منبعجة ، يد ضخمة مجهولة لوتها وملأتها حفراً صغيرة ، علبة لحم محفوظة ملقاة فارغة ، أرى نفسى عندما اشتريتها وجلست في الفناء أدير

مفتاحها الصغير واخوق يرقبونني ، أمى تصيح من الخارج ، هل انتهيت من فتحها ؟ وجاءنى الحزن عفياً قوياً قاسياً فى موجات متتالية كهجوم انتحارى ، حزن يجفف اللبن من صدور الأمهات ويعيده إلى نهود العنجائز ؛ آه من لون النهار الراحل المبتعد .

التاسعة والنصف ، خرست أصوات الدنيا ، قال الضابط لفظاً واحداً كمجىء الطيران فجأة على ارتفاع منخفض ، بوغت ، قلت أنا مصطفى أبو القاسم ، مدرس ابتدائى بقرية كفر عامر محافظة السويس ، وحتى يتأكد ويصدقنى ويثن أننى لا أكذب عليه ولا أفكر حتى فى الكذب عليه ، أخرجت بطاقتى الشخصية ، وبطاقة عضويتى فى نقابة المهن التعليمية ، وبطاقة اشتراكى فى القطار ، لم ينظرهم إنما قال ، نعم ، ورأيت أنه يطلب منى أن أحكى له كل شيء . . قلت باختصار كالعناوين .

في التاسعة والنصف ماتت أمي واخوتي السبعة .

دارت أصابعه حول بعضها ، وبعد صمت قصير لم يرفع عينيه عنى وكأنه لا يلحظ عبد المنعم أبو العطا سأل ، أين ومتى ؟ قلت ضربهم اليهود بصاروخ أرض \_ أرض وهم يفطرون صباح الأربعاء ١٩٧٠/٨/٣ ، أمسك بطاقتى الشخصية ، تمعن فيها ، ورأيت النهار وجها حزيناً شاحباً ينسحب بسرعة من وراء النافذة ، يهجر الدنيا ، فقلت متمهلا ، لم أحضر إليك من أجل هذا ، إنما جئت أشكو طبيب المستشفى الأميرى ، ومال وجهه قليلا ، سألنى ألا زال

هناك فلاحون ؟؟ قلت فى الجناين والقطاع الريفى بالاسماعيلية والسويس عندنا ، سأل لماذا لم تهاجروا ، قلت إن الأرض تحتاج الرجال وكل واحد رزقه هناك وأن الأرض فى السويس مالحة ولو تركت شهراً واحداً لطلع فيها الحلفا والهيش واحتاج اصلاحها زمناً طويلاً ، قال إنه من قلة العقل أن يبقى الانسان فى مرمى الهلاك هل هذا اسمه كلام . . ولم أقل نعم ؟ ، لم أقل لا ؟ ، ورأيت إخوتي يسرعون من البيت إلى الغيط ، وشكة صغيرة تندس فى قدم أمى ، يجلس على جانب الطريق ، تحاول اخراجها ، أعود اليهم فى الاجازات مع اخوتي طلبة المدارس ، ترقبنا أمى ، يتوسط ذقنها وشم أخضر باهت كالعمر المنقضى .

مأل الضابط ، لماذا تشكو طبيب المستشفى ، قلت باختصار أيضاً ، ان عبد المنعم أبو العطا هذا أصيب وجئت أعالجه لكنه كشف على الظهر والبطن ولم يلمس عينيه أو أذنيه المصابتين فعلا وصرفنا ولا بد أن يرجع إليه سمعه وبصره لأعرف ما جرى فى التاسعة والنصف ، هز رأسه ، رنت ساعة كبيرة سبع دقات وقورة كالنعى ، نذير الليل الأسود المقبل ، قال ارجعا فى الصباح ، ودارت الأرض بى نصف دورة أخرى وتقدمت خطوتين . . قلت أرجوك أن تتخذ اللازم لأننا درنا كثيراً ولا أعرف ماجرى له .

قال ارجعا في الصباح ، ورأيت النهار مذبوحاً تماماً بالفئوس والمناجل والمرصاص والمشارط والليل يسد الفراغ كله ، ويصبخ الأبدية ، قلت

يا سيدى هل يرضيك هل يهون عليك أن يفقد الانسان سمعه ويصره فـلا يسمع ولا يرى تخيل أنك ، لكنني آسف جداً تخيل أنني أنا لا أسمع ولا أرى ، وعلى وجهه بدا شبح ابتسامة خفيفة ، قلت ارجعا في الصباح ، ورَأيت كلماته أيـدياً تشـدنى ، أوامر تمنعنى من التقـدم ، كمامـات بنج تخـرس البوح فى صدري . قطارات تدهس عبد المنعم وتدهسني ، ولا بد أنه لا يريد ازعاج نفسه وربما ضايقه أحد قبلنا فآثر صرفنا ، وعند الباب سمعته يقول ، كلُّما عشنا شفنا وفي الطريق بدا الليل صارماً قاسياً ينوى الشر ، نجومه غامضة ، باهتة ، غير واضحة ، ليست كها نراها في كفر عامر ، والبشر حولنا يمضون ، رؤ وسهم إلى الأمام ، يتسمعون الهمس ، وحوش يضمرون الأذي ، أه يا عيون تراني ولا تدري من أنا ولا مصاب عبد المنعم أو بلواه ، عبد المنعم غارق في ليل أبدي ، وفي صدري دق قلبي يؤلم ضلوعي كشظية من حديد سأخن ، عبد المنعم سيرجع إلى الجناين ، لن يعمل ، لن يتسلق النخيل ، لن يجنى المبرقوق ولا التفاح ، كما أنى لم أسمع صوت أمى ، ولن أشرب الشاى كل مساءمن يديها وكآني لم أسمعهـا ولم أرها ولم تنجبني ولم تـأت إلى الدنيـا قط و إلا . . فأين هي وكيف ذهبت مع اخوتي مرة واحلة ؟ وبعد سنوات لا أذكر ملامحها ، وشمها الأخضر ، طول قامتها ، ويضيق الناس بعبــد المنعم أبو العطا ويطردونه من طريقهم وربما عطف عليه بعض الأسياد فالقموه رغيفاً وقطعة لحم في الأعياد أو المواسم ، ومن يدري ربما رجمه أطفال صغار يولدون الأن وصاحوا خلفه محدثين ضجة لا يسمعها أبدأً ، ولا أسمع منه ما جرى ،

ما حدث ، في تمام التاسعة والنصف ، ولو قلت لشخص ما بعد عشر سنوات أو حمسة أو سنة واحدة حتى ان أمى ماتت واخوى السبعة الطالب منهم والمزارع وأختى الوحيدة ، كلهم ذهبوا ، لنظروا إلى بشك وقالوا مجنون أو يحاول استدرار عطفنا ، بل انى لو مضيت الآن إلى المدن الكبيرة وركبت العربات وأوقفت فى الطرقات وزعقت أن يصدقوني وأن يعالجوا عبد المنعم أبو العطا ، فسيضحك الشبان ، وتتعالى الفتيات بنظراتهن . . ويقول القوم . . حيل جديدة للتسول ، فهل يعقل أن يفقد انسان أى انسان أمه واخوته السبعة في وقت واحد ، ولماذا بقى هو ، وإذا حكيت لهم مدقاله عم خليل عن النجار وامرأته وعياله الثلاثة لقالوا تخاريف مجنون أو عجوز عبر السبعين بسنين ، ولو وامرأته وعياله الثلاثة لقالوا تخاريف مجنون أو عجوز عبر السبعين بسنين ، ولو قالوا أين نجارك العجوز ؟ احك ما قاله عم خليل فى العصر أصفر اللون الكثيب الذى تتردد فيه طلقات الماوزر . . لا نرى القذائف إنما نسمع صوت خووجها ثم انقجارها بعد ثوان .

قال عم خليل ان الأب كان يأتى عندى هنا ويجلس صامتاً يشرب المحسل وسمعته ينطق لأول مرة منذ يومين عندما تلفت حوله وقال بصوت عال ، السلام عليكم ، وقال أنا سأزور الأولاد ، وذهب إلى أبنائه ، وبعد أن قرأ الفاتحة حط رأسه وأغفى بجانبهم ولم يقم ، قلت بصوت عال .

مات يا عم خليل ؟

قال ولم يحط منطق .

يرحمنا الله أجمعين . .

ولابد أن الطبيب في الوقت ذاته ، التاسعة والنصف الأن ، يمشي في شوارع القاهرة ، يتمدد أمام التليفزيـون ، يسمع نشرة الثامنـة والنصف ، أو يقف متأنقاً أمام دار السينما ، ربما ترقد ذراعه في ذراع حسناء بيضاء ، بينما يقرأ الضابط أوراقاً أو يشرب شايـاً ، آخرون في المقاهي يتحدثون عن نجوم السينما ، المعضلات التي تقابلهم في حل الكلمات المتقاطعة ، التوى الليل سيخاً محمى في روحي ، الضابط لم يعطني بطاقتي وأنا والأن ضائع مجهول الشخصية ، بلا أم ، بلا اخوة ، ولا أحد يسأل عني ، إذا تأخرت أو تأوهت في نومي ، أو فاجأني كابوس ثقيل ، من يوقظني ، لا أحد ، لا أحد ، الويـل لي لن يوقـظني أحد وأموت مكتوم الأنفاس ، أما عبد المنعم فلن يسمعني ، هو بلا بطاقة شخصية طوال عمره وتمنيت لو أشرح حالى لهـذا الطويـل الأصلع ، والجالسون بالمقهى الغرباء الواقفون في شرفات الفندق ، المدينة المزدحمة ، لا عرض لها ولا طول في أعيننا أنا وعبد المنعم أبو العطا ، أشكو لقاطع التذاكر في الأوتوبيس والـوجوه داخـل إطارات . الصـور والركاب والمقاعد والتلال الرملية وأسفلت العودة ، وآه لو ينطق عبــد المنعم فيصف كيف طارت الشظايا بزاوية قدرها خمس وأربعون درجة في التاسعة والنصف لتضع حداً لما فات من عمري وما هو آت .

ولم أرد سؤ ال من قابلوني عند الجسر أو الكوبري وكلما عدت من إجازة أتفحص الوجوء وأسأل عن الناس لا بد أن أسمع خبرا واحدا أو اثنين وعندما ألتقي برجل أو امرأة أو طفل أقول في عقلي . . ما زالوا على قيد الحياة ، لم أتوقف لحظة ومضيت إلى بيت قديم هجره أصحابه وجلست فيه ومعى عبد المنعم أبو العطا ، أصغى إلى أصوات الليل وضجة النهار الريفي ، أسمع الأقدام تجرى إلى الحفر ، عنف الانفجارات ، الدانات ، الهدوء ثم الأصوات البشرية الأولى تنادى بعضها ، أعرف أن أصحابها أفلتوا من ملاك أشيد وني البداية كانوا يصيحون علم . مضى الوقت ونسوني ولم أعد أرى إلا حليمة صاحبة أمى وأخت طفولتها وعمرها ، تأتى إلينا بالطعام نيئاً وتسـويه ، تغسـل ثيابنا ، عبد المنعم جالس لا يقول حرفاً ، هو الصمت نفسه ، العالم بالنسبة اليه منزوع الحنجرة ، مبتور اللسان ، الدنيـا حولـه مطمـوسة الملامح ، تغرق في سواد لا تبدده انفجارات أو ضجيج أو اندفاع عربات ، جاءنا الشيخ حامد ، أصغيت إليه ، أصغيت ، إنما انتظرت بإصرار أن تظهر أمي عند الباب وراءها اخوتي ، آه لو جاءوا ، لن أفارقهم أبداً ، أحيط بهم أيامي ولحظاتي ، معنا عبـد المنعم ، ومنذ حين لم أعرف مقداره لم تحدث انفجارات ليلية أو نهارية وأصغيت إلى عربات ورجال يزعقون وصبية وآخرون يعودون إلى القرية وعرفت من حليمة أن

الغمرب توقف لمدة وأن القوم لا يعرفون هل ترجع الحرب أم لا ؟ رأيت أمي تقول يجب أن تتزوج ، فقلت زاعقاً آه يا أمي ، آه يا اخوتي لو أنكم رحلتم في زمان غير الزمان ، ويقيت أنا لعرفت كيف أرثيكم وأنشر حزني في العالم كله وأشرك البشر أجمعين في البكاء ، في النواح ، نسيت وجه الطبيب الشاب ، ملامح الضابط ، مدير المنطقة التعليمية ، نسبت شكل الصحف ، ولا أعرف العلامة المميزة لجريدة الأهرام من الأخبار وهل توجد صحف أخرى وهل أصدروا صحفاً جديدة ، وكلما سمعت الراديو سمعت الغناء والشبق المنسال بلاحساب والأحاديث وتكلف المذيعين . الأصوات تسد أذنى فلا تسمعان ، طوال الوقت حديس إلى عبد المنعم أبو العطا ، أنظر إلى عينيه المغمضتين ، هو لا يسسع أو يرى ، إنما أثق أنه يراني ويصغى إلى . وفي صباح ولا بد أن الصباح بالخارج فهذا الزحام لا يحدث ليلا ، سمعت أصوات ماكينات ، وبريق أضواء ، أهي قافلة سفن ؟؟ أين يوم الجمعة واكتمالنا حـول الفطيـر المغموس في اللبن ، ألصقت عيني بالباب ، رأيت أمامه رجالا كثيرين . خفت ، أنا بلا بطاقة شخصية وبينهم رجال بوليس ، ناداني الشيخ حامد ، تواريت أكثر ، دخل مسرعاً ، همس في أذني أن رجلا كبيراً يزور القطاع ، أخبره بحـالى واعتكافى حـزناً على أمى واخـوتى السبعة فجاء يعزيني ، ومن الذوق بل من الواجب السلام عليه وتحيته ،

قلت أنا بلا بطاقة شخصية يا شيخ حامد ، قال مغتاظاً ، بلا فضائح . . تعال معى . . شدنى إلى الفناء الخارجى ، رأيته ممتلئاً بكثيرين يرتدون قمصاناً وبنطلونات وأحذية بنية اللون وسوداء ، يلتضون حول سعادته كالجوقة حول المغنى ، كل منهم يريد أن يبدو أكثر قرباً ، يظهر بجواره فى الصور الملتقطة هنا ، لم أعرف وجه سعادته أو مناصبه ، المصورون يقفزون ويرفعون آلاتهم فى حركات سريعة عجيبة ويميلون إلى الخلف ميلا شديداً ، ويرتكزون إلى الأرض بأذرعهم ، خفت ، ربما كسروا شيئاً فى البيت ، سعادته غير مهتم بهم أو منتبه إليهم وإن بدت كل حركة ، كل وضع يقوم به ، مخصص لهم حتى يبدو فى الصور بأشكال مختلفة مهينة ربما يتخيلها الآن نظر سعادته إلى .

هو جامد القوام قصير ، صافحني بنصف ذراع ممدودة .

قال البقية في حياتك ، لحظة خروج الكلمات من شفتيه تذكرت ، أسرعت إلى الداخل ، جرى وراثى الشيخ حامد ، عدت ممسكاً بذراع عبد المنعم أبو العطا ، قلت لسعادته ان الطبيب كشف على عبد المنعم من ظهره وبطنه ، ولم يهتم الضابط عندما شكوت إليه الطبيب ، وعندما رجعنا إليه لم نجده ولم يسمعنا كبير أو صغير ، كدت أذكر سحب بطاقتى الشخصية ، خفت ولم أنطق ، وقال واحد من الواقفين حوله . .

يعنى . . ماله . . ماله ؟؟ لم أنظر إليه ، وجهت حديثى إلى سعادته مباشرة ، شرحت ، أين ومتى وكيف أصيب والعلاج اللازم له ، التفت سعادته قال يا صبرى ، وأسرع شاب يمسك ورقاً وقلماً ، نعم يا أفندم ، وقال سعادته اكتب اسمه وليجىء غداً لنحوله إلى المستشفى ، همهم الواقفون مستحسنين قرار سعادته وخطا رجل غليظ الرقبة لم أره أبداً من قبل ، أشار إلى عبد المنعم أبو العطا ، وأظنه أشار ناحيتى ، صمت الجميع ، وقال الرجل وهو ما زال يشير إلينا ، هذا رمز عظيم لصلابة الفلاحين الذين تحملوا الصعاب وعاشوا هنا في هذه القرية أياماً بالغة العنف والقسوة وبقوا رابضين في الساحة أمام العدو



إجازة ( ٧٢ )

نشرت في المساء ١٩٧٠

قالت . .

\_ كل مرة لا نعرف ميعاد أجازنك . .

في المساء الخالي من الضوضاء ، الهاديء . .

\_ سريرك لم ينم عليه أحد . .

رائحة الليل ، بقايا النهار الشتوى نفذت إليه ، ملمس الفراش ، الأثاث القديم ، عينا أمى تفحصنى ، أقول بالصمت ، بالإشارة . سليم أنا يا أمى ، لم أجرح ، لم أمت ، قالت ان هاتفاً يلح عليها منذ يومين ، يقول لها ان فريد سيصل ، من ليلتين لا تنام إلا متأخرة تترصد الخطى

فى الحارة ، فوق السلم ، رأتنى فى المنام ، آه . . يتحرك ضيق فى روحى ، ينبش حزنى ، يدفع ضجيج سنين بعيدة إلى مسمعى ، لست غريباً ، لم أطف فى الأرض ، لم أرحل بعيداً ، لم أقض شهوراً مبحراً فى محيط ، لست غريباً ، لكن ، نظرت أمى ، أسئلة أبى ، تورم فى نفسى غربة أكرهها ، توسع هوة ، تقول إن ما كان بيننا لن يرجع ، لو أصل فلا تحار أمى ، لا تبدى اهتماماً زائداً ، لا تفكر فيما يجب أن آكله ، فرخة مذبوحة من الجمعية أو كيلو كبدة وقوانص ، يلح أبى فى الاستفسار ، أضخم له الأمان ، أنفى الخطر ، أختلق الردود لأطمئنه ، أسندت أمى ملابسى الداخلية ، رائحة القطن الذى لم يخرج من الدولاب مرة ، نظراتها الجانبية السريعة ، ارتعش الدم من وريد قلبى ، طويت بعقلى سبعين ساعة مقبلة ، رأيت اللحظة التى أقطع فيها الحارة ، أستدير عند المنحنى ، ثم أختفى عن عينى أمى . .

\* \* \*

صوت مذياع الآن تمثيلية العاشرة والنصف . . أمه تسند ذقنها إلى يدها ، ترسم بيدها خطوطاً وهمية فوق الحصيرة ، لا تخرج كثيراً ، تذهب معه إلى سينها الكواكب مرة كل عامين . قال . . تصوروا . . أمى لا

تذهب إلى السينما إلا مرة كل سنتين . . قال رياض . . هنا نتذكر أنها لا تذهب إلى السينما وأنها لم تر المسرح أبداً . . وأنك لم تشتر كردان الذهب وعندما تراها تنسى . . أغمض عينيه ، الصخب فى أذنيه ليل الحرب ، حتى لحظات الهدوء ، تضبح بالعنف المقبل الذى لم يبدأ بعد . . قال ليس صحيحاً . . ليس صحيحاً . . ماهر فى ركن الملجأ ، انتهى من الخدمة حالا ، لا يعبر عما فى خاطره بالكلمات ، ربما قفز فجأة ، يصيح . . يدركون أن أمراً غامضاً لا يعنى شيئاً بالنسبة لهم أثاره . فرح . كدر . حزن ، ذكرى بعيدة ، وجه فتاة عابر رآه مرة ، محادثة يغمض عينيه ، يتحسس وجهه ، يعود محاوقاً فى صمته . .

\* \* 1

ثم قال حسان انه ظل بالمقهى حتى الواحدة صباحاً ، لم يونى عندما جئت ، قلت لأنى جئت من ناحية الكفر ، مررت على مسجد أم الغلام ، من نوافذه رأيت عينيها ، يسيل منها حزن فادح ثقيل ، ربما فرحة لأنها افتقدت رأس مولانا سيدنا الحسين ، ضحكت فتاة فى شرفة علوية ، نادت امرأة . . يا أمينة . . يا ست أمينة ، ولم يجاوبها أحد . . مرت ثلاث فتيات ، وتعرف كل شيء عن بنات الجمالية ، هذه قريبة فلان ، ابنة الحاج . . يغرق فيها بيننا أدق التفاصيل عنهن . قال حسان ضاحكاً . . لا زال الحي بخير ، نصف ضحكة على وجهى قلت من خلالها ، ان مستوى

الجمال في ارتفاع مستمر ، صاح حسان ، كأننا نبدأ الحديث في هذه اللحظة . . أهلا . . أهلا . .

قلت . . كيف الكلية ، قال مسرعاً انه أصيب بانفلونزا ، حادة جداً الزمته الفراش سبعة أيام . .

- تصور يا فريد . . سبعة أيام أقضيها بعيداً عن الشوارع . . غمز بعينيه ، ابتسمت ، بينها الشتاء يبلل البلاط المضلع بضوئه الرمادى الصافى ، أبدبت جزعاً مسطحاً كلوح الثلج ، قال ان الآلاف ماتوا بالأنفلونزا فى روبا ، سىء أن يموت الإنسان بانفلونزا ، قال ربما نوعها هناك غير هنا . يقول ماهر بعد لحظات صمت ، ماذا لو أحصينا عدد من قتلوا دفاعاً من مصر منذ أن نزلها الإنسان ، كم ؟ نصدر بهم بياناً يطلبه المستمعون ، تستمر إذاعته مائة عام بلا توقف ، قلت نموت ولا ندرك آخرهم . قلت عندما أعود إلى عملى فى مصلحة الآثار ، أطلب البحث عن بقاياهم . انبش الأرض من رشيد إلى فيلة ، أهدم البيوت بحثاً عن ملاعهم . قال حسان ان جماعة سكنوا فى درب الفراخة ، لهم ابنة هى ملاعهم . قال ان على الجرجاوى الرجل العجوز والمحامى الشرعى القديم تزوج فجأة بعد أن ظل طول عمره أعزب ، من تظن التى تزوجته ؟ قلت لا أدرى . . قال هانم . الحلوة التى تصغره بأربعين عاماً . .

الصباح الباكر جداً ، صاف ، عذب كالحليب ، عيون الغمام الرمادى معلقة في السهاء ، فجأة . . يعلو أزيز آلات الإنذار الصغيرة ، يتلوى عبر الحفر ، طيران . . طيران فوق الجزيرة . .

إلى الحفر . . كله إلى الملاجيء . .

رأسه أقل من مستوى الأرض ، هدوء ما قبل الهلاك .

وشيش الموج .

رياض: لماذا الآن بالذات ؟ .

فريد: أنت خائف . .

رياض يغمز بعينه

فريد: ماهر من الفجر راح يفطر مع عاطف في كفر الشيخ . .

رياض يهز رأسه ، ينهار جانب من الصمت . .

فريد : بنظراته يقول ال م ـ ط يشتبك . .

المنيا تضرب . .

رياض: اسمع . . ملعون أبوهم .

\* \* \*

« رجل قصير عند محطة الأتوبيس ، حركاته رسالة حائرة مطولة بلا عنوان ، عيناه شقان رفيعان في بناء أثرى قديم » .

سألني : أي مواصلة تروح المحطة ؟

ثوان عابرة ، ياه . . هل نسيت ، أبدأ قلت ٦٥ ، عندما رأيت لون العربات الأحمر ، بدا غريباً ، الـرجال حـول بائــع الفول ، يتنــاولون البصل ، عم سيد قادر على خدمة العشرات في وقت واحد ، لو رأيناهم معاً ، ماهر ، رياض ، لقلنا . . مصر تتناول افطارها ، أراهن أن وقفة عم سيد عمرها ألف سنة ، يسأل ماهر . . ألم تعثر مرة في حفرياتك على بائع فول ؟؟ قلت بمنتهي الجدية طبعاً ، ضحكنا ، قلت إنني لا أتعامل مع جدران قديمة ، وزخارف تركية ، أو فارسية جامدة ، مرة أشرفت عـلى ترميم بيت مملوكي قديم ، عمره حوالي ستمائة سنة ، في الظهر ينصرف العمال ، أبقى أنا ، صدقوني يا أولاد كنت أرى فيه الحريم ، والأكل ينزل إلى الأغراب في المضيفة ، والسقا يجيء بقرب المياه كل صباح ، وأحياناً أبقى حتى الليل لأسمع القرآن يرتل منذ ستمائة سنة ، مرة طاردن صاحب البيت ، سيده ، أنه كبير تجار الغورية ، طبعا أنا غريب ، أشار مــاهر بأصبعه إلى رأسه . . هذا أول ال . . ضحكت . . أبداً . . أبداً . . قلت . . لاحظ كبير المفتشين هذا فأمر بنقلي إلى المكاتب ، لكن لم يمر شهر حتى عدت إلى البيوت القديمة ، والجوامع والزوايا ، وأسبلة المياه ، من الصباح أقوم اليهم ، زمن داخل الزمن ، قالت أمى ، أصبحت تقوم مبكراً ، قلت تعودت ، سألت ، أين تذهب ؟؟ أتمشى . . بالضبط ما

أريده . . رؤية الحركة في ميدان الحسين ، الصبية الصغار أمام جامع أم الغلام يقبلون نوافذ الضريح ، خشوعهم غريب ، ينتهون من قراءة الفاتحة ، يلثمون ظاهر أيديهم وباطنها ، ينطلقون ، يملأون الطريق فجأة زعيقاً وضجة ، كأنهم لم يقفوا كالتماثيل منذ لحظات ، حارات الجمالية لحظات الصباح الأولى ، طالبات مدارس ، من أعوام في ذهابي اليومي إلى الكلية أبلع ريقي . . أقبض زمام قلبي ، آه يا حبى المريض ، ذوى ، أخيراً قلت لوفاء . صباح الخير ، قالت أهلا ، هي قالت أهلا ، لم أزد حرفاً ، بعد أيام صباح الخير ، نظرت إلى بعينين يعلوهما حاجب علقا بعناية ودقة ، مطت شفتيها ، لم تجبني .

\* \* \*

قال ماهر . . يعنى لم تمش مع بنت ، لم تدخل مع أية واحدة السينها ، قال فريد . . أحببت كثيراً . . لا أذكر عددهن ، لكن من طرف واحد . . سأل . . يعنى لم تعرف النساء أبداً ؟ قال فريد . . هذا أمر مختلف . . ضحك ، والله شخت قبل الأوان يا فريد . . تدخل رياض في الحديث ، عرف الكثيرات أحب بعضهن حباً حقيقياً ، مع ذلك ينسى الأن أسهاءهن ، أليس هذا عجيباً ؟؟؟

ـ والله نسيت أسهاءهن . .

\* \* \*

« تــوقع هجــوم جـوى مـع أول ضــوء ، درجــة الاستعــداد القصوى . . » .

\* \* \*

تحتويهم الملاجىء ، رياض صامت ، مثقل بغداء دعى إليه فى الظهيرة ، عند صاحبه مدحت جندى لم . ط ، لحم محفوظ بالمكرونة ، بصل مخلل وخبز ساخن ، من فتحة ( المزغل ) ، فريد يرقب السهاء ، وحيدة ، حائلة اللون موحشة ، حبلى بخطر ، بعيداً تتراكم غيوم ، لا يرى الافق من هنا ، حدود الأرض والسهاء العالم كله مركز هنا ، مله ص هنا ، في صخور الجزيرة ، قواقعها ، في الحفر ، شباك التمويه ، المدن البعيدة ، أجهزة الراديو في المقاهى ، شوارع قرى الصعيد ، الداعة المتحولون بأقلام الحبر ومشابك الغسيل البلاستيك ، هنا كمدارية القطارات ، المسافرون الأغراب ، جنود الشرطة العسكرية عند تقاطع الطرقات ، هنا ضريح أم الغلام ، مقام سيدى مرزوق ، في المواء دعاء الشيخ بعد آذان العصر يصعد إلى السهاء البنفسجية ، اللهم سامحنا فأنت

راحم ، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر ، يصغى فريد ، يسمع نبض العالم النائى ، صيحات الجمهور فى معرض أوزاكا ، هدير طائرة فى ميونيخ ، احتكاك الزحافات بالجليد فوق سيبيريا ، الطبول زعيق القردة فى الغابات الأفريقية ، ربما انقضت حياته ، لا يرى شيئاً من هذا ، لكن يسمعه هنا . كل هؤ لاء يعرفون أى صمت فى لحظة آخر ضوء ؟؟ تتغير الألوان بسرعة تقسو ، لون دخان دانة الهاون ، يتسرب الاعياء إلى السهاء ، يفقد النهار بريقه ، يعجبه تعبير آخر ضوء . . لم ينسل بعد ، البرد ينفذ إليه عبر المعطف الثقيل ، غروب كل يوم مختلف ، لم يحلم برؤ يته أبداً ، حتى فى المعطف الثقيل ، غروب كل يوم مختلف ، لم يحلم برؤ يته أبداً ، حتى فى الأيام التى قضاها هنا . .

\* \* \*

تماماً ، موت السكتة كآخر قطار ليلى ، ينزل الليل ، يخفى ملامح الأشياء ، يذيب الصخور ، فوهات المدافع المنطقئة يغير الأفكار ، تختفى الأشياء ، يعيد اكتشافها من جديد ، ليل عفى موغل مسكون بوحوش القرش : تدب الدماء فى شعاب المرجان ، يتكلم البحر ، يوقظ الميت من الأحاسيس ، فجأة ينصهر السواد ، أضواء الفليرز الصفراء الوهاجة ، الفضح الخفى ، تنطلق الرصاصات الكاشفة الحمراء ، نقط دم ، تروح تمضى إلى بعيد ، توخز العتمة ، ينزل الليل ، يقطر حزناً ، تربصاً ،

حقداً ، يوغل كهاء البحر إذ يطبق كالخيمة المنهارة على الغريق ، فى جوف الليل ، يطوف فريد ، يرقب حدود ، حواف الجزيرة ، ربما تسللت الضفادع ، يفحص السواد ، يوقن تماماً أنه لم يبتعد عن أمه أبداً ، وأنه لو استدار وراء هذا المرتفع ، سيلقاها ، تقعد القرفصاء ، ترتعش أهداب عينيها ، عادتها عندما تنظر إليه صامتة ، تحييه .

سقط شيء ما ، قفزت من سريرى ، بالضبط . . انفجار دانة ١٢٥ مللى ، قال صوت خفيض أنت فى البيت رائحة الهدوء حولك ، والليل فوق البيوت هادىء ، ناعم ، كنسيج القطيفة . .

\* \* \*

تابعوا الفليزريشق الفراغ الأسوديبقى معلقاً فى الفضاء ثوانى ، قال رياض أنا أحب الجزيرة ، تمنى ماهر لو زارها قبل الحرب ، قضى فى هدوثها يومين ، لكن عمله فى مصنع الأثاث بالاسكندرية ، لا يتيح فرصة السفر له ، دمنهور لم يرها ، يتمنى لو دار فى الصعيد ، حلمه ، أن يركب طائرة تخرج به من الحدود ، يربط حزام الأمان ، يقرأ اللوحة الحمراء . . ممنوع التدخين ، يسمع المضيفة . . الآن نهبط . . فى باريس ، روما ، جنيف ، لوجانو . . الآن يا سادتى نحن . . نحن هنا .

ضحكوا .

قال فريد . .

ـ اسمعوا . . فيما بيننا . . نسمى الجزيرة بأسماء البلاد . . بـلاد مصر ، هنا سوهاج المـوقع المجـاور أسيوط . . ثم المنيـا . . الفشن . . مغاغة . . كفر الشيخ . . فوه . . دسوق .

نشطوا ، احصوا المحافظات والقرى التي جاءوا منها ، وزعوا الأسهاء ، قال فريد ان وفاء التقى بها هنا ، عرفها هنا وكلمها وابتعدت عنه ، تفتيش الأثار الذي يعمل به على بعد خطوات ، أما الحسين صاحبه فمقامه عند أكبر صخور الجزيرة . . المواجهة لجرأة وعنف البحر . .

تأكل معنا يا ماهر ؟؟

لا . . أنا معزوم في أسوان . .

\* \* \*

ــ الم . ط فى أسيوط تشتبك مع العدو . .

ــ الهجوم فوق الجزيرة . . فوق مصر كلها . .

\* \* \*

هل تعبر ؟؟ يعني عبرت القناة ؟؟ قلت أنا لم أعبر . .

أطرق الحاج اسماعيل ، قال جلال انه عندما يتأمل في إمكانية العبور

فلا يصدق ، قرضت شفتي ، نظرت إليه ، تساءل . . كيف يعودون ؟؟ صمت ، قال ، لا بـد أنهم مخيفون . . قلت من ؟؟ قـال . . الـذين يعبرون . . قلت أبداً أعرف كثيرون عبروا ، انهم عادوا ربما يمشي أحدهم في شارع قريب الآن . . زعق جلال ، وصلة سكر يا ريس . . ، التفت حسان ، هل حقيقة أنه في هذه اللحظة تدور اشتباكات في القناة ؟؟ قلت بالتأكيد ، بسط الحاج راحة يده . . كأننا نعيش في آخر الدنيا ، قام محمود البنان ليغلق دكان البن المطحون والشاى ، آه لو أقوم ، أنام ، أطبق الوسادة على رأسي ، تضج شوارع المدينة في عقلي ، الألوان ، النساء ، في ميدان العتبة رأيت وجهاً يشبه وفاء ، تتعلق صاحبته بذراع شاب ، رأيت الأسى في الأنوار المضيئة ، رأيت ماهر غارقاً في صمته ، بعد نزولي الأجازة مع رياض ، سأل حسان ، هل تخاف من القنابل ، ضحكت باختصار -كموجز الأنباء . . كرر جلال . . حقاً تخاف ؟؟ قلت في البداية لكن بمرور الوقت يعتاد الإنسان كل شيء ، ضربت الأرض بمقدمة حذائي ، الليل فوق الطريق ، لكني رأيته لحظة الصباح ، انتهاء الإجازة ، يجلس الواحد منا مع أهله ، أصحابه ، مشحون برغبة الحديث ، لحظة شعوره بالخطر ، انفجار قنبلة الألف رطل ، لزوجة نيران النابالم ، يبدأ الحديث ، تشل الألفاظ ، الحديث عن الشظايا ، الإنبطاح لحظة سماع الصفير ، غوص الجسم في الأرض ، صيحة التحذير لزميل ، اخفض رأسك ، فجأة . .

يسهم المستمع ، يفكر في أمر ما ، كبير ، صغير ، يشغله ، يلفظ كلمة لا تحت إلى الحديث ، تتقطع الصلة ، تعلو جدران الاسمنت المبطنة بالضجر ، يلسع البرد جسمى ، أهى الرغبة في البكاء ، العويل بلا توقف ، يتحدث سيد عن خناقة كبيرة في خان الخليلي ، أخبرني حسان بالأمس ، انهم ضبطوا في غيابي عربة مرسيدس مشحونة بالمخدرات ، كانت تقف في ميدان الحسين ، زفوها إلى القسم ، أخبرني أن مديحة بيانولا بائعة البوريك هربت ، لف عليها طويلا ولم ينل منها ضمة ، دوخته هو ، وقبلت عويس الفران أما محمد فيتا فعرض عليه أن يحضر بعض الزغاليل وعنده في الدكان متسع ، بشرط . . بعد الواحدة صباحاً ، سأل الحاج وعنده في الدكان متسع ، بشرط . . صدقني الإجابة ، هل الطائرات اسماعيل فجأة ، نظراته تقول . . صدقني الإجابة ، هل الطائرات المعادية تسقط فعلا . . قلت طبعاً . . رأيت بعيني سوبر مستير سقطت ولم يصدر بها بيان ، اتسعت شفتاه في خط ضيق يرسم الشك عبر وجهه ، قال يا ريت كلامك حقيقي . .

#### \* \* \*

الهجوم الجوى مستمر فوق الجزيرة . .

يلتهب حد الأفق ، انفجارات دانات الم . ط . في السهاء . . كتل من الدخان ، غامقة ، ثابتة ، كالحجارة ، تساءل رياض ، لا تـوجد

مواقع جنوب الجزيرة .

أى شيء يضربونه هناك . .

\* \* \*

صوت أمى لحظة الوداع ، لا قبلات ، عينا أبي العجوز ، عواطفنا لا تعرف الحركات سبيلا للتعبير عنها ، بصمت نزلت السلم ، اللفافة بيدى ، فرخة ، بسطرمة ، جبن رومى ، تدمع أمى في الشرفة ، أتى من هذا ، ليس ذلك ما يصنع حزاً في لوحى ، ماذا إذن ؟؟ ضجة نزول الليل الذي أفارقه ؟؟ اختناق الشوارع بالعربات الملاكى ، السادة في المقاعد الحلفية ، راقصة جديدة ، تحتاج إلى من يلمعها ، لقاء السحاب ، المسحاب يلتقى ، الصديد يقطر ، العمر ثوان ولا سنين يا حبيبى . . يا حبيبى ؟؟ ماذا إذن ؟؟ الأمان الرخيم ، حفلة الثالثة أمام السينها ، أقدام الرجال الملفوفة بأحذية حمراء ، حمراء فعلا ، هل تصدق يا ماهر ، هل تصدق يا رياض ؟؟

والله لا نعرف . . كأن هذا العالم لا يعرفنا . .

أهو الأسى لحظة مجىء الصباح ؟؟ ذكر الوجه البعيد النائى كأطراف العالم ، وفاء التى لا أمر بعقلها حتى مجرد صورة ؟؟ أحببت بعدها . لكنها علاقات مبتورة ، يقضى عليها بمبضع جراح ، الحب القديم جبل يناطح

ساء لا آخر لها، حوله صخور صلبة لا نرقى إليه ، ياه حتى المرات البسيطة لم يعرفها ، أما سعيد فلم يضاجع امرأة قط ، ضحك ماهر ، صاح فيه ، أعرف كيف تحل مشاكلك فى الصعيد ، زام سعيد ، اسكت يا ماهر ، عيب يا ماهر ، ما الذى يقطر المرارة ، كأنها مقدمات صداع فظيع يقترب إلى ، يرفع حد الهلاك ، فوق الأزهر ، جامع أبى الذهب ، المآذن ، أعمدة هائلة مستقرة آمنة تسند الفراغ ، يتجمع الناس حول طفل صغير ، أعمدة هائلة مستقرة آمنة تسند الفراغ ، يتجمع الناس حول طفل صغير ، يتشنج ، يتقلص ، صاح رجل . . انظروا اسمه وعنوانه مكتويين بالكوييا فوق قميصه ، ناصية سليمان عامرة ، ماذا يدور فى شارع الليل ، الألوف تنفق فى طريق الهرم ، على مرأى من الأقدمين ، غداً . . صفحة كاملة عن الأغنية الجديدة ، السوالف هى الموضة . .

« قىلت لىك اسمعى كىلامى » . . يىوم واحمد نقضيه فى الإسكندرية . . لك ما ترغبين ، مدير يختنق مع صاحبته فى بانيو .

هل هذا وقت إثارة المشاكل . . هل هذا وقته . . المعركة أهم . . صاح رجل الشريفة شريفة مهها جار عليها الزمن .

ضرب شاب المنضدة بقبضته . . أعطني واحد براندي . .

قال مدحت صديق ماهر .

تصور عندی حساسیة ضد الخمور . . محکوم علی أن أعیش عمری بوعی کامل . . شیء مزعج طبعاً .

تتأمل النساء قوائم الطعام في الفنادق الفاخرة ، تـرفـع امـرأة حاجبيها . . يا سلام . . والله مبروك خطبت لمن ؟؟ . . ابن عائلة ؟؟

تأتى العربات فى الطرقات ، ضرب شاب أسمر طيب الوجه جبهته ، زعق فى الشارع الخالى . . يا سلام . . يا سلام لو تتحقق الأمنيات .

یلمع النیون مزیفاً . . العمر ثوان والاسنین ، فجأة تقول البنت من خلال الرادیو . حققت لی کل آمالی . . لما جبت لی ساعة کامی . . کل آمالی . . . ساعة کامی . . کامی . .

#### \* \* \*

رياض يفرش المشمع ، تدب أقدام الجرذان في الملجأ ، وقعها لزج ، ينام ماهر . ربما يصغي .

قال فريد . .

اتخذت قراراً . .

لم يرد رياض ، عندما يقدم الواحد منهم على شيء ، صغيراً كان أو كبيراً ، يقف متصلباً ، خارج الملجأ ، قرب الصخور ، يعلن ، البكم القرار التالى ، « سأفتح علبة اللحم الأخيرة » « بعد الظهر سأنزل

لأستحم » « فى أول إجازة سأكلم بنت الجيران » ثم يقومون بعزف مارش عسكرى بأفواهم ، الآن . . لم يرد ماهر ، أو رياض ، الليل فوقهم غريب ، بارد ، كهف أسود موحش من الجليد ، قال فريد حزيناً . .

لن أنزل اجازة أبداً . . أبداً . .

#### \* \* \*

أدلى متحدث عسكرى بالبيان التالى:

قام العدو فى الساعة التاسعة من صباح الخميس بهجوم جوى عنيف على جزيرة شدوان ، التى يبلغ طولها ١٦ كيلو متراً ، ويتراوح عرضها بين الثلاثة والخمسة كيلو مترات ، ويوجد بها فنار مدنى لإرشاد السفن ، منعاً من اصطدامها بالشعب المرجانية ، واستمر العدو فى القصف الجوى لمدة أربع ساعات متتالية ، مستخدماً طائرات الفانتوم ، وسكاى هوك الأمريكية الصنع ، وتمكن تحت هذا الغطاء الجوى من إنزال كتيبة مظلات منقولة بالهليوكوبتر . .

ولا يزال القتال مستمراً حتى ساعة إعداد هذا البيان . .

### \* \* \*

أمام المزغل . تماماً كم المسافة ؟؟ ثلاثون متراً ، الهليوكوبتر ، جرادة ضخمة مبقعة ، أرى الهواء ، دوائر الهواء حول المراوح ، اندفعت

خارجاً ، ينزف رياض ، الدم لا يطيق البقاء ، يهرب منه ، اصطدعت رصاصة بالصخرة ، ارتدت ، صريرها حاد ، تفلت الطائرات من الفراغ ، لولبية النزول ، من صفاء السياء تهوى ، أى موضع يحط عليه لسان النار ، فقط ، المنيا ، قنا ، قوص ، أم الدلنجات ؟؟ يحترق سيدى الفولى ألماً ، ينزف الحسين دماً ، لا يفيق ألف عام ينزف هنا ، ذهب ماهر منذ الصباح إلى أسوان ، موقع الـ م . ط . المجاور للفنار ، تلتهب الجزيرة ، تنصهر ، لم أعرف أرضاً إلا هنا ، لم أعرف الإجازات ، تقاطع المرقات ، تلتهب القرى هنا ، تحترق ذكريات طفولته ، محطات السكك الحديدية التي وضعناها ، تخيلناها ، صهاريج المياه ، يتدلى سلم قصير ، أى الصور تتدفق إلى الذهن ؟؟ رائحة الدخان ، احتراق نشارة الحشب ، أى الصور تتدفق إلى الذهن ؟؟ رائحة الدخان ، احتراق نشارة الحشب ، لون البيوت ، الآن ـ بالضبط ، البداية ، لم أشعر بشيء ، تقول أمى ، سرقته السكين ، ماسورة الكلاشنكوف بلا معنى ، الزناد لا يدفع طلقة ، بوادر اسهال عنيف ، قنابل الألف \_ الثلاثة آلاف رطل \_ تمطر فوق أيامى ، يبرد الكون في أذنى ، ضغطت المدفع ، دفعته ، رميته في اتجاه الأقدام المستديرة ببطء ، حول الجرادة المهولة المدومة .

\* \* \*

( يا جنود الصاعقة . . استسلموا . . ،

د أنتم محاصرون من جميع الجهات . . ،

د سنعامل الأسرى معاملة حسنة ،

\* \* \*

وبلغت خسائرنا حتى ساعة اعداد هذا البيان خمسين فرداً . . ولا
 يزال القتال مستمراً حتى الآن ، .

\* \* \*

يجيد العربية تماماً ، يقتل أمى فوق طشت الغسيل ، يفجر الرحم ، يخرج المولود قبل الأوان ، يخنق ضوء الغسق ، يوثقنى ، يخز الضلوع لتظل الجفون منفرجة ، طريقى اليك يا أمى وعر ، ينزف . القار ساخن يملأ الفراغ فيها بيننا .

\* \* \*

و قالوا: تقدم من الفنار . . قف هناك بحيث يصبح ظهرك إلينا » .

\* \* \*

الآن تماماً الرابعة ، ربما الخامسة أفقر لحظات النهار ، تهجرها الرقة ، تنفجر الكآبة ، أشد الأكدار حزناً ، ترثى الأمنيات ، أموت ، لا تمتـد

الأصابع لتسبل الجفنين ، لوجإء الموت بعد مائة سنة ، فوق سريرى ، أى أفكار تجيء عندثل ؟؟ يهوى القلب بين الضلوع . عندما أخرجوا رياض بدا جسمه ضئيلا ، لم أره بهذه الضآلة أبداً ، كان فارغاً ، تتحرك أطرافه كيفها شاءوا ، ايه . . بدا سهلا ليناً ، مطيعاً ، ما آخر كلمة قالها ، منذ بداية الهجوم لم نتبادل كلمة . أغمضت عينى ، أعرف ما يفعلونه ، يحشون الجوف ، الألغام . يقبلونه على وجهه . آه لو اندفع اليه . أذوب معه ، أوثقوا عمرى ، لم أر الفنار من قبل كهذه اللحظة ، كل شيء يبدو عير ما هو . .

### \* \* \*

« نريد أن نعرف . . هل زملاؤك بالداخل . . أقنعهم بالتسليم » .

### \* \* \*

تنقص المسافة ، طلقات متفرقة ، تتابع بعنف ، يخفق قلبى ، يخفق ، علامح التى تميز وفاء . . لماذا خفق القلب عند رؤيتها هى بالذات . . هنا رأيتها عند طرف الجزيرة الجنوبي ، عند الشاطىء مشت تتأبط ذراع شاب يشبهنى ، تساءلت بحسرة كاوية ، بماذا يتميز عنى . . تقصر المسافة ، أخوض فى عمرى ، هنا مضغت الأرغفة الساخنة ، هنا صرت عجلات القطار عند سفرى مع أمى إلى بلدتنا ، انتظرت أبي عند

المنحنى ، تسلقت أشجار الدوم الأجرد ، تعلقت بعنق أبى ، أذكر وجهه شاباً ، بطانة جاكنته ، دفعت الهواء إلى صدرى عند خروجى الصباحى ، أفتش عن حفائر الآثار ، هنا بكيت عند مقام أم الغلام ، قال الشحاذ الأعمى في حارة الوطاويط ربنا ينصر الإسلام ، صاح أحد المارة ، إذن احلف ، فصاح والله العظيم . والله العظيم هنا عرفت وداع الأصحاب ، أظن الفنار خالياً ، من بقى به . . ضاع رياض ، مقهور . . موثق أنا ، اختلت الأشياء ، نظام الدنيا لم يقم ، خرست أصوات الفراغ ، تنوح المياه ، يطفو القرش يلا رقيب ، ينزف دم الشهيد من جديد ، مذاق صوت أمى . . حس أمى . . نسيته . .

« قطع الخطوة الأخيرة بينه ، وبين الفنار . . » .

\* \* \*

ثانية ، أو جزء على الألف منها ، رعشة عقرب في ساعة معصم ، لم أره ، لم يتجسد ، انبثق أمامى ، ماهر ، لم أقل لفظاً ، لم يقل كلمة . لم يصلنا حوار ، يتقلب البحر في صدرى ، تلكمنى يد ، البلاط كبير مضلع ، يرقد فوقه ، يحتضن مدفعه ، لم نقل شيئاً ، لكنه قال . . رأيتك من فتحة الجدار ، وقلت له بعينى ، بعروقى ، بدمى الذى يتفجر من ذراعى ، رأيتك يا ماهر ، رأيت مصنع الأثاث ، شوارع اسكندرية ،

أيامك على شاطىء البحر، الأشجار التي لا توجد إلا في اسكندرية وهواء اسكندرية ، ورمل اسكندرية ، وعطر اسكندرية ، كل ما عرفته في الإسكندرية يا ماهر أنت ترقد في هذا كله ، تقرأ اللافتة ، ممنوع التدخين من فضلك ، تفك حزام الأمان ، تنظر من النافذة المستديرة ، ترى الجنويرة من ارتضاع ثلاثين ألف قدم ، لا تسرى شيئاً ، إنما كل شيء اختصر ، بتر بقسوة ، مجرد صفحة في أطلس خريطة ، يدفق الدم من جرح كبير في ضلوعه ، أي دم هذا ، لن يوقفه أحد ، يمنعه أحد ، آه لو اندفع إليك ، لو عندى أخ يشبهك ، أقول لك همى ، عمرى يا ماهر أمامي في هذه اللحظة ، مركز ، ملخص بقسوة تفرى مصاريني ، لم تسالني عن أسرى ، لم أعرف شيئاً عن اخوتك ، عمرك الأول ، أعرف كل شيء الآن ، ترتعش حواف أيامي ، ترتجف سنيني . لم أحب بشراً كما أحببتك الآن . هنا الوطن ، آه يا ماهر ، تـوافقني غير أن البكاء متعة ناثية ، زعقوا ، زعقوا ، يتقيئون في الهواء ، داخل الفنار ، شبابي دفنته هناك ، وضِعته خلف الطلاء ، تحت البلاط ، لن يعثروا علمه ، جسمي جرح واحد ، اقتربت منهم ، يتخذون وضع الرمى ، الشفرة الحامية تجز الرؤ وس ولا عاصم ، ماهر يلمس الزناد ، عيناه صافيتان ، لا يكف الـدم ، لكنه واع تمــاماً . كــان حليق ااذقن ، خيط دم رفيــع كعلامــة

استفهام ، كبصمة ، بجوار فمه ، هل عشت هذه اللحظة من قبل . . أين . . ربما في منام . .

\* \* \*

وأضاف جاى بوشينسكى مراسل شركة اذاعة وستنجهاوس وجريدة شيكاجو نيوز . . وكان مصاحباً للقوات الإسرائيلية يصف بعض ما رآه . .

.. وحين انتهت ذخيرة أحد المواقع ، وكان به جنديان ، قتل أولها وأسر الثانى ، ثم طلبوا منه أن يـذهب إلى مبنى الفنار ليقنع من فيه بالتسليم ، ثم عاد الجندى المصرى ليقول لهم انه وجد المبنى خالياً .. وعلى الفور توجه ضابط اسرائيلي وعدد من الجنود لاحتلال المبنى ، وما كادوا يدخلون من الباب حتى فوجئوا بالنيران تنهال عليهم من مدفع رشاش .. كان بالداخل جندى مصرى جريح آثر أن يقاتل حتى النهاية ، بعد أن رفض زميله خيانته . . والإبلاغ عنه . . وفي موقع آخر . . . .



# عصفور الشتاء المهاجر

## نشرت في « المجلة » ١٩٧٠

# الرصد والاستطلاع

. . رفيعة العنق ، مجدولة الضفائر ، تجرى ، بيديها تنبش الأرض ، حلبابها قديم متسخ ، منقوش بورود حمراء كبيرة جف لونها ، حول معصمها غويشة حمراء ، يجىء هواء وديع ، يلمس أشجار التفاح والبرقوق ، يرعش أطراف الحطب فوق بيوت القرية ، يلوى دخان الأفران ، هدوء يحوى الإنفجار المرتقب ، تجرى ، تجرى ، طفلة ، صغيرة ، خطواتها فوق التراب خفيفة ، لا تخلف أثراً ، بصمتها وجريها ولعبها تقول حديثاً طويلاً ، لا أسمعه هنا في الحفرة ، أراه بخفقه القلب ،

ارتعاش الدم في الأوردة ، في الشرايين ، كأني أركب قطاراً يهدىء سرعته عند مروره بمزلقان مدينة هادئة ، جدران بيوتها نظيفة ، النوافـذ مغطاة بستائر هشة في لون الضباب توحى بما تحويه الحجرات الداخلية من هدوء ناعم منسال خصب ، أما الطرقات فمر شوشة بماء الورد ، أنظرها من وراء زجاج نظيف براق ، في خطواتها ، نظراتها السريعة الحائرة ، طريقة جريها ، تقول لا بيت لى ، أنا طفلة لا أخرِج من باب واحد اعتدت رؤ يته كل صباح ، لا يأويني فراش أحفظ لون غطائه ، رائحة وسادته ، عيناي تتعلقان كل مساء بسقف جديد ، أحياناً الفراغ ، في عمرها الصغير أرى حوارى صغيرة ، أشم رائحة صابون منبعثة من ملابس منشورة في الشرفات ، حلقات ذكر يتردد فيها اسم الله ، ذوبان الوجد ، نزهة غروب ، هنا ، حواف الحفرة ، خنادق المواصلات ، أكياس الـرمال ، مزاغل الرؤية ، كمر الحديد يتخلل أسقف الدشم ، تجرى من جديد فأرى نفسى طفلا صغيرا فوق عجلة ساقية خشبية محملة بالقواديس يتدفق منها الماء ، أصغى إلى دقيات مدخنية وابور البطحين ، هي ، هي ، لتركيروسين يضيء المصابيح ، يشعل الوهيج في الأفران ، في صيحتها ، خروجي الصباحي إلى كتاب القرية ، رائحة المياه في ميضأة الجامع ، الذكريات ملمس الجباه لحصير المسجد، أسمع صوتها فيترقرق حزن إذ ينحني صوت الرجل المسن ، وفي برد الفجر يجيء من فوق المثذنة ، أو في فراغ الجامع ، بعمق ، ينفذ من الجماد ، يحلق عند الأفق و علم الإنسان ما لم يعلم ، الفجر يظلل البيوت ، عبير اللبن آلرائب ، الرهبان الفقراء يمشون فوق الطرقات الزراعية ، السلام يا أبانا ، الصياح في الأسواق ، مروق أيام الربيع ، الظهور البطىء لنجوم الساء ، انفلات نجم وحيد يهوى مطروداً ، لو قلت هذا لأصحابي لزعقوا متعجين .

مجرد طفلة عابرة . . ترى فيها هذا كله . .

أصيح في وجوههم . .

بل أكثر ، إنها دعاء أمي ، لمسة يدها فوق جبيني .

أسندت منظار الميدان إلى عينى ، امتلأت العدستان بجلاعها ، فى عينيها بريق طفولة ، نبش يديها لأكوام القش يثير أياما نائية ، قطعا لم أعشها ، يبعث أيام العمر الأولى التى هجرتنى أنا ، ضاعت منى أنا ، من العريف عوض ، الرقيب عروس ، على ، عادل حكمدار طاقم الهاون ، حتى الملازم سمير ، ها هى تفتح فمها ، ربما تصيح ، تنطق لفظا ، حرفا واحدا تقول فيه آلاف الكلمات ، بوجهها خطوها المتوثب ، تروى ما جرى لحظة بلحظة فى كل يوم مر منذ بدء الخليقة ، تعرف ما تمناه كل عى عاش هنا ، وقعت عيناه على نفس الأرض ، الموت ، الحرب ، الوباء ، هجرة القوم إلى بعيد ، الزرع ينبت رقة ، أمنيات ، زغاريد

أفراح بعيدة ، آهات ليلية مجهولة المنبع ، شيوخ طيبون ، نساء عمرن كثيرا ، أطفال ماتوا قبل أن يولدوا ، مضوا لكنهم تجسدوا إلى أبد أوراقا وغصوناً ، صاحبتى الصغيرة السمراء التي لا أعرف حتى الآن ، من هى ، تنادى كل حى باسمه ، حتى الطير ، النبات ، حجارة الصوان ، أعمدة الرخام من أبوكى يا بنية ؟ لا بد أنه يستمد خبزه اليومى من وقع أنفاسك على ساعديه اذ يحتويك ، همسك عندما تطلبين جرعة ماء ، محروس يدير جهاز التليفون داخل الملجأ ، الرنين متقطع الانفاس ، ربحا تهمس لها الأرض بما لا أدريه ، تعرف وجودى هنا ، إنني أرقبها منذ أربعة أيام ، أعرف متى تظهر فوق الطريق المترب في أوقات ما بين الغارات ، لا تجهلنى ، تعرف أننى في مثل هذا الوقت ، في بيتى البعيد ، أخاف من رحيل النهار ، يهجرنى الضوء ، أتساءل ، هل يجىء وهمج الساء من رحيل النهار ، يهجرنى الضوء ، أتساءل ، هل يجىء وهمج الساء من جديد ؟ أخشى نزول الليل وزحفه الخبيث إلى الفراغ ، أشرب شاى جديد ؟ أخشى نزول الليل وزحفه الخبيث إلى الفراغ ، أشرب شاى عمل في في ذهن كل منهم ، غير أننى لا أقدر على النفاذ فارتد ملوما محسورا مقهورا .

\* \* \*

بريد حربي:

سهاء ، تصور ، اسمها سهاء ، سألتها . . ما اسمك ؟ لم تجب ، مال رأسها الصغير ، طرف إصبعها بين شفتيها ، رأيت خجل العمر الأول ، صوتها يعبر صباح يوم جمعة هادىء ينام فيه الخلق حتى ساعة متأخرة ، يوم لم يعرف ضجيج الحرب أبدا .

اسمى ساء . .

فى خطاب قديم أرسلته اليك آخر شهر من شهور الشتاء ، قضيناه فى موقع آخر بعيد ، تخفيه أشجار ما نجو ، حدثتك عن عصفورة صغيرة ، ضئيلة ، لونها أسود كمياه ترعة فى ليلة بلا قمر ، لكن منقارها الصغير ، حبة القمح ، الشعير ، الارز ، لونه أبيض ، أيضا ذيلها ، خطوها ، وثبات رشيقة ، التفت إلى ، كأنه يصحو من غفوة فجأة ، قال ، عصفورة غريبة ، لحظة صمت ثم قال ، ربما لا يوجد فى مصر كلها الآن إلا هذه ، عرفت ياصاحبى أن أسرا عديدة لا أول لها ولا آخر جاءت أول شهور الشتاء من آخر بلاد الدنيا حيث الشتاء لا يحتمل فى أطراف العالم ، أسراب لا تراها أنت فى المدن ، إنما تحيىء إلى الحقول ، أشجار المانجو ، الجزر الصغيرة المتباعدة فى بحيرة المنزلة القريبة ، غير أن هذه العصفورة بالذات لسبب ما ، لا أعرفه ، يجهله الملازم سمير ، كل من رآها ، أنت أيضا ،

تخلفت ولم ترحل ، بقيت وحيدة بعد عودة أصحابها ، لا بدأن علم دراسة الطيور أطلق عليها اسها لابد أنها تنتمي إلى نوع ما ، في أي بلدة عاش ، أي خصائص تميزه ، أيضا عمرها مختلف عن عمرنا ، كم ؟ ومتى تدركها الشيخوخة ؟ كيف تموت موتا طبيعيا اذا لم تصبها رصاصة صياد ، سوادها هل يعرف المشيب ، عيناها الصغيرتان ، كيف تبدو الدنيا من خلالها ؟ انعكس فيها جليد ، ثلوج ، عبرت بحارا عريضة ، مشت فوق بيوت منحدرة السقوف ، حول كل منها حديقة صغيرة ، مراكب صيد السردين الصغيرة ، مدن عائمة ، يستطيع الملازم سمير إمساكها فهي تبدو متعبة ، ربما طاش عقلي ، اكسر ساقها بطلقة ، تجيء الينا أسيرة ، غير اننا لم نمد يدا ، رأيناها مرة ، ثم ثلاث مرات ، خلال غارة طويلة بدت بلا نهاية ، حطت عند حافة الملجأ ، لحظة مقدارها غمضة عين ، طارت ، ضاعت تماما ، منقارها ياصاحبي التقط غذاءه من دمي ، ذكرتني هذه العصفورة مثلا بك أنت ؟ بـالقرى ، بـالمدن ، الهـدوء ، والضجيج ، المسـافرون الأغراب ، عازفو الآلات الموسيقية في الفرق الريفية المتجولة عبر الموالد والأسواق ، الطاثرات ، انبثاق الدوى من أفواه المدافع ، كله ملخصا فيها ، ربما وقعت في فخ ، أطلق عليها النار ، اغتالتها الأيام الجافة الحارة التي فشلت في المرب منها. تذكر أننى حدثتك في ليلة بعيدة عندما سهرنا في مقهى صغير أول شارع محمد على ، قلت أنت انه أعادك إلى زمن بعيد لم تعشه ، كل شيء فيه ، المقاعـد والمناضـد والزبـائن ولمبات الإضـاءة ، ترجعنـا عشرات الأعوام ، لا يمكن أن تنسى ، طبعا لم تنس ، في عمرى الأول الطفل ، أمسك طرف جلباب أمي ونمضي إلى السوق، وابور الطحين، ماكينة المياة ، دائمًا حتى في الجبانة ، أرى الخضراء ، تجيء إلى بيتنا ، تدق مغلاق الباب ، تعطيها أمى رغيفا شمسيا ، تردها عنا ، تقول أمى إنها بنت ضائعة بلا أب ولا أم ، لو اختفت لا يسأل عنها أحد ، تروح ، تجيء ، لا يهم ، كنت صغيرا لكنني تمنيت لو تزوجت الخضراء ، من أجلها سرقت حبات الدوم من صومعتنا ، الترمس والخبز ، ضربتني أمي ، آخر مرة رأيتها عندما جئنا مصر لنقيم مع أبي ، واقفة بجوار تكعيبة البوص فوق الجسر ، قالت لأمي ، مع السلامة يا ست ، صوتها يدمع أي والله يدمع ، قبالت بسرعة . . الله يسلمك يا خضراء ، في الحلزونية سمعت أمي تهمس ، ربنا يستر طريقنا آخر ما نشوفه من البلد ، نشوف الخضراء ، في مصر، قلت، نفسي أشوف الخضراء، قالت أمي، والله ما أنت نافع ، لا تذكر من البلدة إلا بنتا ضائعة ، بكيت ، بقيت أتوقع رؤ يتها خلال لعبي في الحارة بعد أن تجرأت وصاحبت عيال المدينة ، في طوافي حول مقام السيدة نفيسة ، الست فاطمة النبوية ، ربما رأيتها عند المقام ، منحنى حارة ، تطلع من قبو ، تنزل من عربة عندما قالت أمى إنها بلا أب ، بلا أم ، حرت كيف يعيش طفل بلا والدين ؟ وهل يوجد في العالم طفل لا أب له ولا أم ؟ تقريبا يا قابيل عرفت كيف جاءت الخضراء ، كيف عاشت وحيدة مقطوعة الجذور ، أوشك في لحظات كثيرة هنا على استرداد طفولتي ، أدنو منها ، مع يقيني أنها ومم ، لم أعشها وإلا قبل لى أين همي . . ؟ آه . . أين ذهبت ؟ أجبني يا قابيل . . حتى خلال قصف المدفعية ، دانات الفوسفور التي تحرق حشا الصمت ، تقلبه ، تومض منين عمرى الأولى فجأة ، تجيء براقة مشعة لها وهج ، لكنها تضيع في لمحة ، عندما رأيت سهاء . كذبت نفسى ، لم أمر بمثل عمرها أبدا ، أبدا «سهاء » ستظل على حالها طول العمر ، لن تشيخ أبدا ، سهاء يا مصطفى لومرت طول اليوم ببيوت القرية ، لن يقلق عليها قلب ، لن تتردد صورتها في ذهن أب أو أم ، لن تسمع صوتا يدعوها لتناول طعام .

\* \* \*

# قطاع:

يتوهج الفليرز ، فى البدء قبضته ضوء ثاقب ، يحرق الليل ، يشعل اللون البرتقالى ، يعرى الظلام ، يكشف ما خمى ، ينشر الوهج اللزج ، يشد العيون ، أرقبه ، انطفىء ، انطفىء ، كن بردا وسلاما ، يضيع ،

يعود من جديد ، يجرح صدر الليل ، يثقب سقف العالم القاتم ، لا نرى العائرة نفسها ، غير أن الفليسرز النارى كاشف الطرقات والأمنيات والدشم ، مهلك الامهات ، مبيد الأجنة في الأرحام ، يقول أن جسها معدنيا يطير متوثبا متلولبا متقلبا ، ضبع جائع ، ينبش الكون بحثا عن سهاء ، تخرج الدانات من مدافعهم مكتوب فوقها ، سهاء ، سهاء ، الهاون الثقيل والخفيف مقصده هي ، الهاوزر ، الشظايا ، النابالم ، الألف رطل ، من يأتى بالطفلة ابنة الأربعة أعوام . سهاء ، حية أو ميتة ، له ملك الأرض ومن عليها ، من يصيب سهاء إصابة مُباشرة تخرس أنفاسها ، تقتل طفولتها ، له الأمان ، له السلام ، نعطيه كنوز الذهب وصوامع الفضة ، اخفيناها في ركن قصى من ملجئنا الحصين ، أعدنا لها فراشا صغيرا تتمدد فوقه ، الآن لا تفارق الموقع ، تطارد الجرذان ، لا تخافها ، في الهدوء تحكى أقاصيص صغيرة كذوائب ، حلية فضية ، يردد عروس ، الأطفال أطهر خلق الله وموقعنا آمن ما دامت سهاء فيه .

أقول ، أخاف عليها ، عندما صاح الملازم سمير .

بلغ عن حاضر . .

يرد الحكمدار . .

تمام يا أفندم . . جاهز الضرب . .

ترتبج ، تنشق الأرض ، تبدل السهاء بسهاء غير السهاء ، تولى القذائف مطرودة من أفواه المدافع . .

بلغ عن حاضر . .

يرتجف الهواء ، يحترق ، مطواة هائلة في الفراغ ، تشطره ، أزعق . . ادخلي الملجأ يا مساء . .

يرتد المدفع . .

اضرب . .

فوق صندوق آخر تقف ، يداها وراء ظهرها ، عمرى الرقراق البكر الفرح ، الايام النقية ، في همسة زمن تولى ، تنفى إلى بعيد .

ادخلي الملجأ . .

لا تسمع ، ابتسامة العمر الأول ، دقة واحدة حزينة لساعة كبيرة ، بندولها يهتز في بهو منزل كبير ، قديم بلا أصحاب ، سهاء ترقب الدانات . تخرج من الصناديق ، الدانة في حجم طفل أكبر منها بأربع سنوات .

تمام أفندم . .

اضرب . .

الرأس الصغيرة تميل قليلا ، تخلق لعينيها زاوية رؤية مختلفة تنفض يديها ، تنزل ، تسند ظهرها إلى الصندوق ، كأنها ترقب أمها الجالسة أمام الفرن ، تحمى الوقود ، تدخل أقراص العجين إلى الوهج ، تنتظر خروج الارغفة الساخنة ، رائحة أواني الفخار ، سهاء تجرى ، تحمل الحطب ، تحلب عنزة ، تسقى دجاجا . عندما رحت أشير إلى أجزاء المدفع ، سألتها ، عرفت اسم المدفع . . آه . . أطبقت شفتيها على اصبعها ، قالت . . اله . . الهاون ، خرجت الحروف رقيقة ، ممدودة ، تقطر طفولة ، رقة ، فرحا خفيا ، مناجاة الأشياء ، لو أني أنجبت طفلا . سيلفظ الاسم بنفس الطريقة ، يتراجع برأسه الصغير تماما كما فعلت . .

اضرب . .

عبوة كاملة ش . ف . . فاصل عشرين ثانية بين القذيفتين .

اضرب . .

يهوى علينا الليل ، ترميه سفن مسافرة فى الفراغ الكونى ، مجهولة لا نراها ، لا ندرى مقصدها البعيد ، يسيل سواده لزجا فى لون العسل ، يمضى النهار ويجىء الليل يضيع النهار ويتسلل الظلام زائرا غريبا ثقيلا لا نرغبه ، نهمس تحته ، لا تعلو أصواتنا ربما دل صوت على مكان صاحبه ، لا نشعل لهبا أو سيجارة ، لا تبرق عقارب ساعة ، كلها

علامات تدل الهلاك الطائر، تلمسني نظراتها الصغيرة، تنساب عبر الحفر ، فوق أكياس الرمال تنشر فرحا خفيا يلون أيامنا كاكية اللون ، في صباح طازِج ، ريقه حلو ، كالافطار بالزبادي على شاطيء ، هدوء يلغي الحرب، ينفى الخطر، الدم، الموت المرتقب، اضرب، حاضر، الحرائق ، نباح الكلاب المذعورة قبل مجيء الطائرات بثوان ، بحثها عن الملاجيء ، التصاقها بأقرب إنسان ، تتلمس فيه الامان ، أي أمان ؟ في هذا الصباح أرسل قائد الكتيبة يستدعيني ، أمسكت يدها ، عبرت معها الحفر ، كأنها ابنة حانية خمل طعاما إلى أبيها في أقصى الحقول ، مردنا بدشم خالية ، مواقع هيكلية ، مرابض مدافع ، صاح أصحابي الجنود ، أعطاها حسين علبة توفي صغيرة ، بدت خجلة ، دارت حول ساقي ، تخفى نفسها ، عبرنا بيوت القرية القريبة الفقيرة ، أشجار خوخ ، نباتات عروقة بالفوسفور ، لم تسالني إلى أين نمضي ؟ اذ تنام أراها ضئيلة الجسم ، أكثر مما تبدو عند يقظتها ، ضعيفة ، رقيقة ، نزلنا ملجاً قائد الكتيبة ، ضربت الأرض بقدمي ، رفعت يدى بالتحية . . كانها تسأل ، لماذا أفعل؟ قام سيادته ، دار حول المكتب البسيط تلوثه بقع حبر جافة قديمة ، مقشور الطلاء ، ربما صاحبه أحد مدرسي القرية .

اقعد . .

ترددت ، رأيت الود فى ألفاظه ، سهاء تدير عينيها فى الملجأ الخفيض المطبق على الأنفاس ، الجدران المبطنة بالأسمنت والأحجار وأكياس الرمال ، من طبق صاج أبيض به ثمار مشمش ، تناول حبتين ، واحدة لها ، دستها فى جيب ثوبها الصغير ، ابتسم سيادة الرائد . . كليها الآن . . هنا كثير غيرها . . كليها الآن . .

\* \* \*

## برید حربی ۔ ۱٤ ۔

.. عندما طلبنى سيادته مضيت اليه ، العصر يحتل الفراغ والرمال والدشم ، راديو صغير فوق المكتب يبعث أنغاما رمادية اللون ، آتية من مكان ما ، بالتأكيد حجرة مغلقة مبطنة بعيدة جدا عنا ، أصغيت إلى الصمت المثقل برائحة الرمال ، قلت له انها يتيمة الأب والأم ، قلت ان والدها مات في غارة ٢٧/٤ التي أغارت فيها ستون طائرة على الموقع القريب . أما أمها فغادرت الدنيا بعد مجىء ساء إلى العالم ، قلت ان أباها جاء إلى القرية مهاجرا من الصعيد ، فهو ليس من أهلها الاصليين ، حتى امرأته من قرية ناحية بلبيس ، انها بلا أقارب هنا ، يقولون ان خالها يعيش في أبى قرقاص عاملا بمصانع السكر ، لم يره أحد أبدا ، أطرق سيادته في أبى قرقاص عاملا بمصانع السكر ، لم يره أحد أبدا ، أطرق سيادته وقال ، ربما لا وجود له ، قلت مكن جدا يا أفندم ، قلت ان أباها عمل

أغلب وقته حمالا ، يستأجره ، أصحاب الزرع والأرض هنا ليخلع نخلة من جذورها ثم يشقها نصفين ، قلت ان الحظ يسعده أحيانا فيستأجـره بعض الناس ليجمع ثمار البرقوق والمشمش ، يعرى تعريشات العنب ، قلت . . نعم ، عاشا بمفردهما في آخر بيوت القرية ، هل تعرف سيادتك عشة البوص التي تقابلك عند دخولك القرية من ناحية الجسر الخشبي الصغير فوق الترعة ، ليس الجسر الكبير ، إنما الصغير ، هــز رأسه . . نعم . . بالضبط أعرفه ، وفي الخارج شيئا فشيئا يقتـرب المغيب ، لم أر ذهاب الشمس إنما أحسست بابتعادها ، هجرتها للعالم ، حرت فيها يفكر ، في المرة السابقة ، عندما جئت ومعى سهاء ، أخرج حافظة أوراق بنية اللون من جيب سترته ، فيها بطاقات أشخاص ، ودفتر تليفونات ، قصاصات ورق ، طابع تمغة لمحته ، قلبها ، أبرز صورة طفل صغير ، تأمله قليلا قبل أن يمد يده بالحافظة ، يطل من خلالها طفل في الثالثة ، قل الرابعة على الاكثر ، شعره يغطى أذنيه ، في عينيه تساؤ ل ما وكأنه ينتظر إجابة لن تأتى ، قال أتعرفين يا سهاء هذا مصطفى ابنى ، أبديت اهتماما ، وكان لا بد أن أبدى اهتماما ، لكنني عندما رأيت عيني الطفل تمنيت لو أطيل النظر إليه ، قرب الحافظة من سماء ، قال . . ابني . . . ابني ، اعتدل واقفا ، ضحك ، هل أزوجه لك ، أغمضت عينيها ، انتفخ ركن فمها عندما مدت لسانها داخله ، التفت إلى . . تصور أن عينيها في لون

عينى مصطفى بالضبط ، كل ما أتمناه أن أنجب أختا لمصطفى ثم أكف أليس هذا حسنا ، هززت رأسى ، بالضبط ، عندما وقفت أمامه بفردى ، حرت فيها يفكر ، أقسم لك أن رأسه يشتعل . . لا ، ليست أحزاناً ، إنما . . ماذا تسميها أنت ، المشاعر هنا تختلط لها نوعيات خاصة ، ربما تذكر مواقف بعيدة ، قريبة ، بقايا أنغام ترسبت في أعماق النفس ، ربما صيحة طفل ، ضحكة مصطفى ، كلمة قيلت من عابر مجهول ، نظرة من جندى ذاهب إلى الأبد ، اختفى ، لم يبق منه غير حديث متباعد يتناوله أحياء معدودون يذكرونه ، وبقايا مهمات ، أمور ، صور صغيرة يذكرها ، تمر به ، تتراءى له ضئيلة لكنها حارة كنيران النابالم ، احتراق الجلد الحي واللحم ، ربما قلت في نفسك ، لماذا ؟ أنا شخصيا لا أدرى ، إنما أثق من هذا ، المهم ، أنه قال بود ، عندما تكون الحالة هادئة . . تعال مع ساء . . أراها دقيقتين . . أرى عينيها بالذات وترجعا . .

\* \* \*

« أمر» :-

تقصف الكلمات.

تحجب الشمس وراء غيوم ، يفسح الطريق لحداد عفى أبدى الظل نار محرقة ، المياه في الافواه كاوية .

توقف النافورات اطلاق مياهها في الميادين المتباعدة .

ينسل التيار من الأسلاك ، تخرس الأضواء .

لا زعيق ، لا عتاب أصدقاء ، لا صيحات وداع .

أو أحزان عشاق تبوح عن نفسها . .

مياه الانهار تصير بنية اللون ، جيرية القوام ، ترسل إلى الغزاغ عطنا ونتنا

الشلالات تشل ، الينابيع لا تتدفق .

يوقف المسافرون الفرحون بالرحيل إلى الجبال المغطاة بالثلوج ، حيث الفنادق هادئة .

النساء جميلات مستباحات ، والعيش نعيم طرى .

يفك المسافرون أحزمة الأمان ، توقف المحركات ، تهجر السفن في عرض البحار .

تخلى المركبات ، يطفو السمك ميتا .

لا فرحة بلقاء ، لا بهجة بعودة الأسرى إلى الديار بعد غيبة أعوام .

يلزم كل حى مكانه ، فى الكون كله ، لا يفارقه قط ، يعلق إلى رقبته قرمتين ثقيلتين من خشب الصفصاف ، يبنى حول نفسه أربعة جدران وسقفاً من الإسمنت الأصم ، يبقى حتى يجف النخاع يروح الدم من العروق .

تقطع الاوتار ، يخرص النغم ، يلقى العازفون آلاتهم ، لماذا الغناء ؟ لا صوت في الأذان غير حشرجات روح تذبحها الشظايا .

ليفارق الرجال النساء، النشوة خيانة، الفرح عهر، نسيان اللهم خسة.

عيون البشر وسط رؤ وسهم فلا يعرف الانسان أمه من أبيه أوبنيه .

يخرج السجناء ، ترفع آلات التعذيب ، تفتح عنابر المعتقلات ما ذاقته سهاء ، ما رأته ، فيه آلام الكون المقبلة لمدة ألف ألف عام ، القطن لا يطل من اللوز الاخضر ، تتساقط الثمار ولا يجنيها أحد ، يعيد كل صياد أسماكه إلى البحر .

تتصاعد الاسئلة من النجوع ، الكفور ، القرى ، المدن ، خيام البدو الرحل .

أين راحت الايام التي ضحكت فيها ، لعبت ، خجلت ، ابتسمت ، أطرقت ، بكت ، رقصت ، سألت عن غيبة الأب فقلنا أبوك حتما يعود .

ليسأل طين الحقول ، كيف هوى الهلاك ثقيلا بإترا حادا من الفراغ ، كيف تسمح النجوم ، الأفلاك ، قوانين الطبيعة الخفية ، كيف تحضر من بعدها الحياة ، كيف ، كيف لا يدرك كل حى ما أدركها .

ليسال نواح الطيور اليتيمة المهجورة من رفاقها ، البكتريا وحيدة الخلية ، دقات وابور الطحين ، صرير عجلات القطار عند التوقف ، الضوء الضعيف المنبعث من مكاتب التلغراف في الريف ايماءات الجنود عند تقاطع الطرقات العسكرية ، كراسات الصغار ، الحروف المرسومة بالطباشير ، دروس الصباح .

لتنوء الاجسام بهم عظيم يثقل الاعضاء ، تتفجر الارحام بآلام لا يطيقها بشر ، تصطف الحوامل في الطرقات صفوفا ، يلفظن ما في أرحامهن .

لماذا يأت إلى العالم طفل جديد ؟

الظمأ

نشرت في الآداب ١٩٧١

حتى الهواء كف عن المرور بين الشواهد الرخامية ، لم يبق إلا صوت الحبيب معلقا في الفراغ ، يعطر الافق ، ينفذ إلى رئتيها ، أوردة قلبها ، كها ينفذ خيط رفيع من ثقب إبرة . .

أمى . . عطشان . . اسقيني . .

لن تنسى مذاق حسه أبدا ، ثقل بضغط كتفيها ، تنظره واقفا بكامل ، ثيابه ، لحظة مجيئه في الاجازات ، اكتمال الدفء في صالة البيت ، برؤيته تتبدد وحدتها ، خلاصة ما مضى وما تبقى من عمرها ، الآن تعرف أن زملاءه كذبوا عليها ، تتوه نظراتها في أشواك الصبار ، الأساء المنقوشة بحروف سوداء ، تواريخ الرحيل عن العالم ، الآن . .

هذه اللحظة ، تماما ، طلال لم يعد متمددا ، الشهور المنقضية تثق أنها لو كشفت عنه ، تلقاه على حاله ، في حدقتي عينيه آخر نظرة ، أما الدماء فحارة طرية بهجة أطفال لم تجف . . من فوق الجدار تناولت الابريق ، تدفع عنه الظمأ ، حراشيف السمك التي تغطى الحلق والفم ، قـال زملاؤه انه رحل مرتويا بلا أوجاع ، رمت قليلا من الماء فوق التراب تطهر فم الابريق ، ألصقت أذنها بسطح الرخام البارد ، الشتاء يكثف البرد ، تقف وحيدة في كهف جليد ، أصغت ، أصغت ، تسمع نبض الروح الواهن ، ستة شهـور يؤلمه الـظمأ ولم ينـطق إلا اليوم ، الحبيب لم يشـأ إزعـاجها ، نـاداها بحس خفيض فيـه خجل واعتـذار ، عيناه تـزحمان المكان ، ينظر اليها من طوب السور الاحمر ، عند الركن الأيمن تراه طفلا يحبو ، قالب سكر ، ثمرة برتقال يرتدى البنطلون القصير ، تمسح الخيط اللامع الواصل بين فتحتى أنفه وشفتيه ، تحت شجرة الصبـــار الخضراء المؤلمة لعصب النظر ، رأته جالسا في شرفة البيت والوقت عصر ، حوله هالة من غمام شتوى فيه أسرار ، يقول انه شرب الشاى في أماكن كثيرة ، لكن كوب الشاى الثقيل حلو المذاق ، الذي يشربه من يديها لم يذق مثله أبدا ، ينام دائها وقت العصر ، اذا لم يغفُ ولوحتي نصف ساعة ، تحرقة عيناه الليل بطوله ، الآن ، تسمع وقع أقدامه ، يملأ المكان ، لو رحلت إلى طريق خال أو مزدحم تلقاه ، في محطات السفر ، قوارب النزهة ، عند

الجسور ، حديثها اليه ، وصله ، سمعه ، ياه . . وكيف تشك في هذا ، عمره هنا ، طفلا رأته ، شابا عفيا ، ضاحكا ، باكيا عندما امتدت يدها عليه مرة واحدة ، هل تصدق أنها ضربته ذات يوم ؟؟ رأته في الثياب العسكرية ، يدفق دم الشباب ، ثم صندوقا ملفوفا بعلم ينزل بطيئا في هواء مثقل بنوبة رجوع فادحة ، منبعثة من بروجي نحاسي ، الآن تسمعه لاهثا . . أمالت الابريق . . إشرب يا خويا . . اشرب يا حبيبي . . اشرب يا رجلي . .

يبكى الابريق ، تسقى الفجوات المستطيلة الصغيرة بين ألواح الرخام . ينام ، اذ يسمع خطواتها فى عمق الليالى ، تعبر الصالة إلى المطبخ ، يصيح . .

اشرب . . اشرب يا ماما والنبي . .

لماذا قالوا انه لم يظمأ أبدا ، فى الفراغ العتيم يومها ، فى خفق البيارق السوداء ، فى النواح كادت تهلك ، احتضنتهم واحدا ، واحدا ، أحمد ، ايمراهيم ، حسن صاحبه زميل المدرسة والطريق ، سهر الليالى والتدريب ، الكلية ، سألتهم ألا يتركوها ، ألا يدعوها وحيدة ، ما تخافه ، ترهبه ، نزول الليل عليها ، خطو ساعاته فوق روحها ، تعلم ، تعى ، ان العالم كله خلا من طلال ، صحيح يا حسن لم تمض تعلم ، تعى ، ان العالم كله خلا من طلال ، صحيح يا حسن لم تمض

روحه معذبة ؟؟ هل ذكرنى ؟؟ متى ، متى بالضبط ؟؟ آخر كلمة قالها ركن العمر ، تعريشة البيت ، سند الأيام القاسية ، يهمها جدا أن تعرف آخر كلمة ، كيف نطقها ؟؟ وإذا لم ينطق لسانه فها نوعية الصوت الذى صدر عنه ؟؟ ما الذى كانت تفعله ؟؟ تفكر فيه وقت انفجار الهلاك حوله ؟؟ قال حسن ان لسانه لم ينطق إلا بذكرها هى ، ناحت ، مضغت الحجارة ، عمرها تمهيد طويل لهذه اللحظة ، غير أنها في أول ليالي الوحشة ، جاء في اغنية قديمة ترامت اليها من بعيد تنعى أحبابا محملة بالبوص والحطب ، غرباء غرباء يعبرون الجسر ، يركبون جمالا محملة بالبوص والحطب ، غرباء الدار ، يرحلون من نجع إلى نجع ، غناؤ هم أبكاها طفلة ، تبكى ، دمعها يفيض منه النهر ، تنوء بحمله السهاء ، يزحم بلدتها في حشا الصعيد ، يقوض أساس بيوتها ، طلال سافر إليها مرات ، يرى جدته ، الصعيد ، يقوض أساس بيوتها ، طلال سافر إليها مرات ، يرى جدته ، الأقارب ، خاله يجيء كل عيد أضحى ، غروب الوقفة ينتظره طلال ، يقول انه يشم رائحة الخبيز في الأفران ، القمح في الصوامع ، يسمع وابور يقول انه يشم رائحة الخبيز في الأفران ، القمح في الصوامع ، يسمع وابور الطحين ساعة الصباح لحظة رؤ يته خاله ، ترقبها فرحة ، لا بد أن يسافر طلال ، يشي معه في البلدة ، تضرب صدرها بيدها . .

يحسدوه يا حماد يا خويا . .

يلوح بيده المطلة من كم جلبابه الواسع ، الناس لن تسعها الفرحة عندما تراه ، ثم يقول بعد صمت يوش فيه الموقد . .

أربى لك رابحة وأجوزها لك . . اجدعن . .

يا ريت يا خالي . .

يصفر الهواء ، لا بد أنه يرى نفس الصور ، ما تراه هى يبدو له ، عيناه بصره فى الدنيا ، شظايا الأيام البعيدة يدهسها الآن قطار وحشى ، يلوى القضبان ، يغرق فى الترع العميقة ، بعد ذهاب أصحابه والنساء ، والاقارب ، ليس معقولا أن يقضوا بقية العمر معها ، جاءها طلال بدرا منيرا ، وريحا طيبة ، وغناء شجيا ، وشمسا تسعى بالدفء إلى عمرها ، فى عينيه لون الطفولة ، نادته ، زارها فى القرية ، قهوتها الصباحية ، الماء الذى يذهب بظمئها ، البرودة المخففة عنها آلام القيظ ، لم يقل لها طلال كفى عن البكاء ، لم يفه حرفا ، فى هذه الليلة ترامى اليها عويل قطار بعيد ، ربما ديزل يعبر الخلاء خارج المدينة ، انقبض قلبها ، نادت امرأة على ابنها من شرفة علوية ، أدركت أنها وحيدة حتى القرار ، بلا طلال . .

أنا ضايقتك فى حاجة عشان تسيبنى بدرى . . بعد العمر داكله تروح منى . .

لوتمشى وراء أحمد ، حسن ، زملاءه ، تبحث عن الذى شيع الهلاك إلى نجم الصباح وحيدها ، شخص بعينه لا بديل ، تذيقه ما رآه رحيق

عمرها ، اتسعت ابتسامة طلال ، يتمنى لو يملد يده ، تقلمت منه ، تقدمت ، لكن المسافة كها هي ، جدران البيت وحوش تزحف اليها ثلجية النظرات ، كان يغيب عنها شهرا ثم يجيء أربعة أيام اجازة ولا تفجعها الوحدة ، تعرف أنه يضحك في مكان ما ، يرقد يشرب شايا ، يأكل رغيفا وشريحة حِبن ، لكنه في لحظة بعينها ، بعد أيام محددة تحسبها على أصابعها أثناء شربها القهوة أو عندما تطبق الوسادة على رأسها ، لحظات ما قبل نومها ، حتى يجيء الاحد أو الاربعاء ، السبت ، يطرق الباب ، عندما طلع صباح أول يوم لا يتنفس فيه طلال الهواء ، خرجت بمفردها ، تنوء بحمل البيوت ، تمضغ الواح الزجاج وأسفلت الطريق ، لا تصدق أن شيئاً جرى ، يومها عرفت عم اسماعيل الحارس ، وامرأته ، ألقت السلام على طلال ، قعدت إلى جوار الشاهد الرخامي الجديد ، في اليوم الثالث تساءلت مفزوعة ، كيف نسيت الشاي ؟ جاءت بموقد الكحول ، في نفس الميعاد توقده ، تملأ الأكواب ، السكر تذيبه بتأن ، تسقى عم اسماعيل امرأته وعياله ، تروى شاهد الرخام ، أحيانا تقعد امرأة عم اسماعيل ، تحكى لها ، تسلى وحدتها ، اذ تمضى إلى السوق ، تولى وجههـا ناحيـة طلال ، تسأله عن حاله ، تحكى له كل ما جرى خلال يوم مضى ، سفر حسن أفندى على إلى أسيوط ، روحية جارتهم وتليفونها الجديد الـذي أدخلته ، وزعت نمرته على الجيران كلهم ، تتحدث فيه بصوت عال قرب النافذة متباهية ، عجىء نجمة شقيقة صباها من البلدة ثم سفرها بعد يومين ، خروج سكان البيت مع بعضهم إلى السينها يوم الخميس ، مدرس جديد يتردد على مديحة ابنة أم صبرى ، قبل نطقها اسم « مديحة » يتسلل اليها تردد ، تخاف أن تذكره بها ، فى الشهور الأخيرة لا حظت أنه يسألما كثيرا عن مديحة ، هل تراها أثناء غيابه ؟ قالت له . . والله مديحة بنت حلال يا طلال . .

سكت ، ضحك ، أم صبرى نفسها أحست ، قابلتها فوق السلم ، سألتها عن صحتها وعن . .

ازای سی طلال . . ربنا بحرسه و بحرس احوانه . .

والنبي بييجي أربع أيام بس . . بيفوتوا زي الهوا . .

لو يفضى نفسه كل يوم نص ساعة . . ويذاكر لمديحة انجليزي . .

أبدت اشفاقا ولم يغب عنها مقصد أم صبرى ، ثمة قلق راودها ، لكنها انتظرته عند عودته ، لحظة تغييره ثيابه ، بمرح دفعته في صدره . .

عندى أخبار حلوة . . تفرحك . .

أصغى ، لم يفتها تسلل الدم إلى وجهه ، ياه . . لا تذكر ما قاله ، نسيت ما قال ، الانفجار الوحشى يحرق الزهور ، يغرق مياه الشرب

بزيت مسموم ، تعرف انه يخجل ، تخاف أن تنقل اليه أخبار مديحة ، ترتجف اذ توشك على ذكرها ، ربما تألم فى رقدته ، خاصة ، الخبر الذى سمعته من امرأة عبد الهادى بائع البيبسى كولا عند الناصية . . ما دريتيش يا ختى . . شعراوى اللى بيشتغل فى الجمرك اتكلم على مديحة . .

سهمت ، تجرعت دواء مرا . .

وأهلها قالوا ايه ؟

يا ختى . . حد لاقى يجورُ بناته اليومين دول ؟؟؟

جاءت اليه ، النهار كله تبكى ، ربما سأل عن سر حرقتها ، تخاف مواجهته ، ترى فى عينيه ارتباكاً عند ذكر مديحة ، آماله فيها ، هى تحبها ، تود لو رأتها باستمرار ، ألم يذكرها طلال آلاف المرات ، لكن . . هل يخفى عليه شيء ؟؟

في قتامة العصر ، وقت اعداد الشاي ، همست للخلاء . .

ما علهش يا طلال . . أنت أحسن منها . .

سمعته يقول مرتجفا . .

وذنبها ایه یا ماما . . زبنا یسهل لها . .

سكت ثم عاد صوته هامسا ، متعثرا ، طفلا يحبو .

ما فیش أی حاجة بینی وبینها . . أنا حتی ما خرجتش معاها مرة . تلقاها مش عارفانی . .

عاطت بصوت انتزع امرأة عم اسماعيل ، جاءت ، احتضنتها ، وعندما أخبرتها ناحت امرأة عم اسماعيل نفسها ، الآن . . تغرق السها في لون هو خلاصة الأحزان ، فرغ الابريق من الماء ، تسأل الفضاء والجدران والاشجار والنبات النامي في الفناء ، كيف لم تعرف ظماه إلا اليوم ؟ كيف ؟ شهور كاملة لم تسقه جرعة ، صحيح انها تجيء بالشاى والافطار وطعام الغداء ، خاصة السمك الذي يجبه ، توزعه على عم اسماعيل ، فقراء قايتباى ، لكنها لم تسمعه إلا اليوم ، آه يا عذاب السنين ، يقوم طلال كل ليلة ، يخرج إلى الطريق ، دماؤه لم تجف ، روحه ظمأى ، يسأل المارة ، عابرى الطريق جرعة ماء فيخاف منه الرجال ، يفزع الاطفال ، تسقط الحامل جنينها ، لا يقدم له نخلوق جرعة ، يزعق وتنام هي ، كيف تفارقه عند غروب كل يوم ولا تمضى الليل بجواره ؟ طلال شرايين كبدها ، ظمأى ، طلال نجم بعيد خافت يرتعش بردا في سهاء مهجورة ، لا شمس فيها ، طلال نجم بعيد خافت يرتعش بردا في طفل لم تتم ، ضياء عين انطفا ، هوى الابريق من يدها ، دارت بين طفل لم تتم ، ضياء عين انطفا ، هوى الابريق من يدها ، أبدا لا يؤنس شواهد الرخام ، الاسهاء وتواريخ الرحيل عن الدنيا ، أبدا لا يؤنس

وجدته إلا هي ، تبحث عن ابريق مملوء ، أبدا لا تلقى ، أطل غلام من البوابة الحديدية . .

والنبي شوية ميه يا حبيبي . . شوية ميه أخوك عطشان . .

خاف الغلام فاختفى ، خرجت إلى الطريق ، المواء ملىء بالتراب كالدم الجاف ، طلال حولها ، تسمعه الآن ، تشرب صوته الظامىء ، انها الأرض وينابيعها ، شلالاتها ، مساقط المياه لن ترويه إلا إذا اندفقت من يديها هى ، تمر امرأة ضاربة ودع ، تادتها ، لم تسمع ، الطريق خال ، الاصوات ولت ، لون السياء يضيع ، امرأة عم اسماعيل ، عم اسماعيل ، لا أحمد ، كيف ينقضى العمر بسهولة ، كيف ؟ تعبر الصفوف إلى طلال متعثرة الخطى ، تسمع نبض حنجرته ضعيفا واهيا . . الصفوف إلى طلال متعثرة الخطى ، تجمع بها جرعات تسقى الحبيب ، ان ولت عنه ثانية ، رجفة عين ، فهى هجرة أبدية لا تطيقها ، ظما يدرك الجنين في الحشاء ، لن تمضى حتى يرتوى ، رقدته يبطنها الشوك طالما يعذبه الظما ، مالت . . احتوت الرخام بين يديها طفلا باكيا غريب الآبوين . .

## المغول

نشرت في روز اليوسف يناير ١٩٧٠

يا أهالى مدينة أوترور . . .

نزل جند المغول من الجبال . .

وأحاطوا مدينتكم

انتبهوا

لا يخرج أحدكم ولا يدخل

ساعدوا جنود الشاه وحامية المدينة

باذن الله سيردون الخطر . .

انتبهوا

وما النصر إلا من عند الله

\* \* \*

خطا خارج التجويف الضيق ، رجال قصار ينظرون اليه يمتد الممر خلفها في النهاية ثلاث درجات ، تقدم أولهم بيده قطعة قماش مبتلة أحاط عينيه بها أمسك ذراعه أين يقف الأخرون « دفعته اليد الغليظة . أي الاماكن في البرج تدوسها قدماه ، برق ضوء أزرق طارت نجمة صغيرة داخل فراغ أسود هلامي ، أسرعت خطواته ، أثر اللحم الذي صفع عنقه ، يسرى تحت جلده زجاج مبشور ، كاد يقع عندما توقف فجأة ، اصطدمت قدمه العارية بحاجز . .

اطلع . . اطلع . . واحمد . . اثنین . . ثملائمة . . اجمعری . . اجری . .

الشيخ فى وجه الحجرة ، الصبيان يضع كل منهم لوحه الخشبى على قدميه ، كان يجلس دائما فى نهاية الغرفة إلى جانب النافذة المطلة على الطريق ، ينظر من خلال القضبان ، من بعيد ، فوق البيوت ، يعلو البرج

جسم حجری نحیل ، یعلو صوت الشیخ ، ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا ، ولا تدری نفس بأی أرض تموت ؟؟

صباح أوترور مبلل بالندى ، البيوت تتنفس ربيعا في لون الكهرمان ، أوز يعبر الطريق ، الرجال يخرجون ، يتطلعون حولهم ، نسى بعضهم أن يقول لجاره . . صباح الخير . . الرعاة لم يخرجوا إلى المراعى ، تجار يقفون أمام خان المدينة ، كان من الضرورى أن يرحلوا صباح اليوم ، خرج مولانا علاء الدين ، وقف عند مدخل المسجد .

\* \* \*

انزل . . انزل . . لا . . تضربوه . .

\* \* \*

الحشائش الصغيرة الخضراء في قلب المدينة ترتجف أكثرة ما يضجكون ، يسخرون ، يظن العجائز الجالسون على مقربة انهم يسخرون منهم ، ينتهى أحمد سلار من تقليد بعضهم ، يقف صبية صغار عصون أصابعهم ، يأسفون لا يستطيعون مشاركتهم الضحك .

اندفع رجل عجوز عارى الصدر ، ممـزق الثياب ، وقف فى وسط الميدان الكبير ، الـرجال يجلسـون منذ الصبـاح ، يكتشفون لحـظة بعد أخرى ، أن المسافة التى يستطيعون التحرك فيها أصبحت محدودة ، رفع

الرجل يده . . صاح . . سينزل غضب الله على أوتىرور لانكم فجرتم وما راعيتم ذمة . .

\* \* \*

. . لم أكن أظن أن شابا هزيلا مثلك لـه مثل هـذه الاهميـة . . انتـظروا . . قلت لا تضـربـوه . . هـو سيتكلم . . سيقــول لنـا كــل ما نريده . .

احتكاك الاحذية الثقيلة بالارض الصلبة ، أى الحفر تضم أجسام من أخذوهم من الحشد الكثيف ، يوم الحشر العظيم ، خرج مولانا علاء الدين إلى الطريق ، توكأ على عصاه ، مشى اسماعيل بجواره ، فوق المدينة مغرب أصفر وقتيم ، الليلة لا تشابه أى ليلة مرت من قبل ، من داخل الجدران تسربت إلى الطرقات أصوات النساء اللواق لم يفارقن بعضهن منذ الصباح ، انتقلت كل منهن إلى الاخرى عبر أسطح المنازل المتلاصقة ، عند نهاية الطريق ظهر جزء من سور المدينة ، لا يبدو الخطر مجسا بل ان واحدا من أهل المدينة لم ير بعينيه واحداً منهم ، لكن هذه الابواب المغلقة تجسد ما يقف وراءها . .

ابعد الشيخ الآن . . ابعده . . لا . . هو سيتكلم . .

\* \* \*

أصغى اسماعيل إلى شمس الدين ، يتحدث عن بلاد تمشى فيها نساء جلودهن فى سواد الليل ، عرايا كما ولدتهن أمهاتهن ، وهناك جزر فى عرض البحر المحيط بها فتيات أبكار كأنهن الأقمار ، شعورهن مربوطة إلى أشجار ضخمة يصحن إذا ما أشرقت الشمس . . واق . . واق . . تبارك الله الخلاق . . يكررن النداء إذا ما لمس القرص الأحمر مياه المحيط ، أصغى اسماعيل ، بدت له بلاد بعيدة رجالها قصار القامة ، المساجد قبابها من ذهب ، مآذنها تطعن الفراغ ، هل يمضى العمر بين حوارى أوترور .

انطق یا اسماعیل . .

أحقيقى يا شمس الدين أن هناك عالم غير العالم ، ناس غير الناس ، مدينة لا يطعن هواءها برج أصم لا يعرف من يعيش بجواره ماذا يجوى و وكم يمضى من الزمن حتى نعبر البحر المحيط ، ومتى ترسى المراكب على شطآن نشعر فيها أننا وجدنا حياة غير الحياة .

قال مولانا علاء الدين . .

لـو دخلوا المـدينـة . . لن يجـدوا غنـاثمهم بسهـولــة . . أتفهمني يا اسماعيل . .

صاح محتجا . .

لكن أسوارنا قوية يا مولانا . .

\* \* \*

ارتفع صوت آخر ، بارد ، ملمس الحديد لحظة سقوط الثلج وسط الليل ، راثحة عرق لزج تنبعث من ناحية اليد اليسرى .

لا نرید ایـذاءك . . أنت ضعیف . . لن تحتمل . . أنت مسكـین وتبدو هادئا .

ولست مشاغبا كالآخرين . . آه . .

ـ أنا اسماعيل فخر الدين الرازي . . طالب علم يا سيدي . .

\* \* \*

هواء ساخن خرج دفعة واحدة من صدر قريب ، تدحرج جسم ثقيل ، صفر شيء ما ، أقدام تروح ، تجيء ، كلمات متتابعة من حنجرة قريبة ممزقة مملوءة قيئا ، من أي الشبان الـذين لم يمر يـوم من حياتـه إلا ورآه . .

ـــ هو . . إسماعيل الرازى . . إسماعيل يعـرف كل كبيـرة و . . صغيرة . . كان مع مولانا علاء الدين خطوة بخطوة . . أخبرهم يا إسماعيل فتنقذنا . . تكلم . . أى . . قل فتنقذنا . . أه . . آآآآ . . أم . . أي . . أي . . آه . . آآآآ . .

\* \* \*

اندفعت امرأة عجوز إلى مولانا علاء الدين ، الصقت شفتيها بيده . كتفاها نحيلتان ، جسمها يرتعش ، ما الذى جرى يا مولانا ، ولدى لم يصل . . صحيح لا أحد يدخل ولا يخرج . . همس مولانا ، عيناه على السور المصمت ، نسوة يرفعن أصواتهن بالدعاء في مكان بعيد . . .

جاء المغول يا ابنتي . . لا يخرج أحد ولا يدخل . .

\*\*\*

الثالث والعشرون من شهر آرام ، سنة هوكار ، الموافق لمرور ستمائة سنة بالضبط على خروج مولانا وسيدنا حبيبنا محمد رسول الله على مدينة الكفار مكة ، مصطحبا صديقه وصفيه سيدنا أبا بكر رضى الله عنه ، قاصدين المدينة في هذا اليوم والشمس لم تصل بعد إلى منتصف السهاء ، دخل ثلاثة رجال من المغول إلى حجرة حاكم مدينة أوترور المثلثة البارزة من السور ، تطل على الخلاء بواسطة ثلاث نوافذ متسعة من الداخل ، تضيق من الخارج ، نبح كلب من بعيد ، نزل صمت ، أسند

الرجل الغارق فى الزرد ذقنه إلى يده ، . . لم تحترموا سفراءنا فذبحوهم من قبل ، وهذا ليس من خصال الرجال ، فلتعلموا اننا جند الله فى الأرض ، خلقنا من سخطه ، وسلّطنا على من حل به غضبه ، نحن لا نرحم من بكى ، ولا نرق لمن شكى ، فتحنا البلاد ، وقهرنا العباد ، وهبنا الله حكم الربع المسكون من العالم ، لا فائدة من المقاومة ، افتحوا أبواب مدينتكم فلم تصمد أمامنا حصون ، ولم تنتصب قلاع . .

\*\*\*

ضحك . . ضحك . . ضحك . . يعلو . . يعلو . . يعبر الفراغ يثقب الجدار من يدرى ؟ هل كان فعلا ضحك ؟ آت من بعد سحيق ، لا بد انهم تسعة عشرة ، يتجمعون عند ناصية بيت منهار ، بقايا خان يتصاعد منه دخان ، يشربون الخمر المصنوع من لبن الخيل ، هل سمع بكاء طفلة . . أنفاس المدينة المكتومة هسيسها يخترق الجدران كأنه من عالم غير العالم ، دنيا غير الدنيا .

كثيرا ما أسند رأسه إلى حافة السرير ، فى الطريق صوت خطوات ، يعودون من سهرة مبكرة ، غناء بعيد من الطريق الآخر للبيوت ، يعلو ، بقاطعه صوت خطوات ، آلة موسيقية سريعة محمومة توشى بجسم راقصة ينشى ، تتأوه امرأته فى البيت المقابل ، أو المجاور يصيح رجل يا رب . .

يغمض إسماعيل عينيه ، لكم تبدو أصوات الليل غامضة مجهولة ، بل مجىء النهار يصيح بائع اللبن ، نادى رجل يخرج من بيته القريب ، يا ساتر يلين الفراش تحت جسمه ، بالقرب من السرير يستقر كوب لبن أبيض دسم مملوء إلى الحافة ، محلي بالسكر ، لا تنساه أمه أبدا تصايح صبية . صغار يذهبون إلى المسجد الكبير ، يقرؤ ون ويكتبون على يدى مولانا علاء الدين ، تماما كما كان يفعل منذ خس عشرة سنة ، تنمو الضجة في الخارج عندما رشف آخر ما في كوب اللبن ، مسح الماء من فوق وجهه ، بدت له الحياة هشة طرية في رخاوة العجين . بعض النهار في السوق الكبير وإذا ما نزل الليل ، إلى مولانا علاء الدين . . أو أصحابه . . نزعوا العصابة المبللة ، أمام وجهه تماما . . مسافة تساوى سمك الأصبع ، وجه مستدير ، أصفر عريض الوجنتين ، ضيق العينين ، شاربه رفيع يتـدلى حتى يلامس الصدر المغطى بقطعة جلد بنية اللون ، حول وجهه فراغ غامض خليط من أشياء غير معروفة ، لكن ثمة ما يقول ١١ الرجل من جنس غير جنسه ، ربما ثيابه غلظ ركبتيه وقصرهما ، لاستدارة وجهه ، أسنانه ، عيناه ، نظراتهما الحادة ، البيدان العريضتان وقطعتا الجلد المرصعتان بدوائر معدنية بيضاء تحيطان بالمعصم ، والله لو تخفى في صورة امرأة جميلة من آخر بلاد الدنيا ومشى في السوق مثيرا شهوة الرجال وغيرة النساء ، لو حط على النافذة في هيئة عصفور وليد ، لو اتخذ صورة مولانا

علاء الدين الذي يعرف وجهه كل حي في المدينة ، لو قلب الوجه شوه الملامح ، أزال الرأس ، لعرفه . . عرفه . . مغولي أصفر الوجه ، حتى لو صرخت هذه الضحكة المفتعلة الكاذبة التي تكشف أسنانا لونها لبن الخيل وأطلق فيها رائحة الروث والزنخ . .

أغمض عينيه ، اختفى الضحك ، ريما ناموا ، السكون كالجليد فوق المراعى ، لا يرى بيوت المدينة المشوهة الخلقة ولا الطرقات التى نزل عليها الخراب ، لكن يحس ما بها يسمع وقع خطوات الرجال الصفر قصار القامة ، تماماً كها كان يشعر بهم ولا يراهم أيام الحصار ، فى المساء نهاية الأسبوع الأول يجلس الشبان فى صحن المسجد يسمعون مولانا علاء الدين ، يعرف تماماً أى جنس يقف وراء الأسوار ، زمان من عشرات السنين قبل أن يولدوا زار صحراء الجوبى ، رآهم وصاحبهم عندما غاصت جيوشهم فى بلاد الصين العظيمة كها تغوص السكين فى قالب زبد ، قالوا أسوارنا حصينة ، دحرج مولانا حبات مسبحته ، لكم أحب المدينة ، اللايريد أن يرى لأهلها ما رآه فى بلاد الخطأ حيث لم يصمد امبراطور هذه البلاد العريضة أمام هؤلاء المغول ، أتعرفون ما يظنونه عن أنفسهم لعنة الله فى أرضه ، قال محمود غلوش . . فى كل ليلة تخرج فصائل من جنود الحامية وتذبحهم ثم تعود . . سأل الرجل هل رأى أحدكم هذا بعينيه ؟

لم يردوا ، انصرفوا . جاء ثلاثة أثرياء من المدينة لمقابلة مولانا علاء الدين ، عندما خرج اسماعيل إلى بيته لم يكن الليل قد أوغل تماماً ، لاحظ والدهشة تملؤه أن ثمة نساء ينظرن حاسرات من النوافـذ، أمام بعض البيوت ، خرج رجال عجائز تجاوزوا المائة سنة ، ربما مر عليهم عام بأكمله لم يفارقوا حجراتهم ، لكنهم الآن لا يفارقون الطرقات ، ذرات الغبار تتصاعد في الهواء لم يمتلىء هواء المدينة بمثل هذه الصورة من قبل بل ان هذه الحرارة الشديدة في ذلك الوقت من السنة أثارت قلقاً وحزناً ، العجائز يهــزون رؤ وسهم ويقولــون ان الله لم ير بعــد شيئاً من غضبــه للمدينــة المحاصرة ، قرب بيته رأى امرأة عجوزاً تمشى ، تتلفت حولها ، المفروض أن يصل ابنها وزوجته أول أيام الحصار من مدينة خوارزم ، أغلقت دونهما الأبواب ولا بد انهما غاصا في حشد المغول الكثيف يسأل كل من يقابلها ، مشعثة الشعر ، تائهة النظرات ، أمسك معصمها ، سيعودون يا أمى ستفتح الأبواب غداً ، عندما تمدد ، تدفقت موجات التعب تعبره بانتظام ، لماذا يبدو أكثر اهتماماً من غيره ؟؟ تقريباً عاد محمود غلوش إلى سيرته العادية ، أيضاً ثناء الدين ، شمس الدين ، السهر في حي بنات الخطأ ، هل لقربه من مولانا علاء الدين أم لإحساسه بالخطر لكن الخطر يهدد الجميع .

الكل تضمهم مدينة واحدة ، قالت أمه والنوم يرمى حبات رمل تحت جفنيه . . هل مشى الكفار وفتحوا المدينة ، سكت ، سألت أمه ، قالت أمه والصباح قد جاء منذ مدة طويلة ، ارحم نفسك ، أنت تجهد نفسك . .

تقول أمه وأصبعها يرسم خطوطاً غامضة غير مرئية فوق الحصير . .

عمرك يمضى يا اسماعيل . . خمس وعشرون سنة مرت على هـذه الأيام التى نزل فيها الثلج كالحجارة من السهاء حتى قلنا ان الله يرسل علينا طيره ، وحجارته ، ولدت أنت ، خمس وعشرون سنة مرت على نـزول الثلج ولم تتزوج .

تقول أمه . .

أي بنت تتمناك زوجاً لها . .

قالت أمه . .

الكفار يحيطون بالكل وأصحابك كأن شيئاً لا يجرى حولنا . . فلماذا أنت . .

نظر إليها ثمة جفاف في حلقة ، عيناه متسعتان كأنها تردان سؤالها بنفس الكلمات . . انكمش فى ركن الزنزانة شديدة الضيق ، ارتفع الصياح فى الخارج ، شتائم ، ضحكات ، أيد تصفق ، كم العدد ، ربما اثنان ، ربما عشرة ، توقفت الأقدام ، فتح الباب ، رجل قصير عريض الكتفين ، من فمه خرجت كتلة البصاق ثقيلة لزجة ، لم يتفاداها اسماعيل بسرعة .

يا ابن الكلب . .

مل نقلته الآن ؟؟

هيا

ازداد جسمه انكماشاً ، الكدمات الزرقاء على جلده النحيل تتورم ، الصدر يتفتح ، ركلته قدم فى بطنه ، لم يرفع وجهاً ، وضعوا الشوك فى طريقك يا حبيبنا وسيدنا فلان ، الصخر تحت قدميك ، طردوك من الطائف ، ورموك فى الهجير بالحجارة حتى سالت الدماء من جبينك الصافى فظللتك الغمامة أبد العمر .

لو له أخت لاغتصبناها أمامه وسمع تأوهاتها بأذنيه . .

مقطوع من شجرة . . حتى لا أم عجوز . .

لن يفيد الدعاء ، لن تبدل الأرض ، الأجسام فى الأصفاد ، والسرابيل من قطران والشفرة الحامية تقطعنا ، ولا عاصم من المغول ، فى الليل بعد أن أن نام فعلا قام فزعاً كما لو أن الرخ نزل فاختطفه . .

وجه أصفر يطل من الباب . .

أجلك قرب يا مخنث . .

\* \* \*

ما الذى يريده بالضبط خس وعشرون سنة مرت على نزول الثلج شبيه الحجارة وثمة شيء يعذبه لكن ما هو؟ المشي فوق مياه المحيط؟ الغوص في باطن الأرض حتى ملامسة قرن الثور الذي يحمل العالم كله ، الانطلاق في الفراغ بلا رجوع في القبة الزرقاء ، المشي بين الناس ، فوق رأسه طاقية الأمال والأحلام ، يرى الناس ولا يراه أحد تأمله لأجسام جوارى الأمراء والأحلام . يرى الناس أثيابهن ولا يستطعن رؤيته ذهابه إلى سمرقند ، يسأل الشاه في خلوته أن يجيء إلى أوترور ، الناس فيها يسمعون عنه ومع هذا لم تكتحل عيونهم بمرآه ، يرجوه فثمة أعمار تنقضي ولا يراه أصحابها وإذ يصحبه يسأله النظر بعين العطف إلى حكامه وعماله في البلاد ما عاد العباد من رعيته يطيقون صبراً بظلم متولى الحسبة الذي في البلاد ما عاد العباد من رعيته يطيقون صبراً بظلم متولى الحسبة الذي يجلس تحت أضخم شجرة في البلدة يفرض على كل رأس ما تدفعه حتى الرعاة الذين لا يمتلك الواحد منهم غير ما عزيتيمة ، ربما يريد الوثوب في الفضاء ، عبوره بخطوة قدم واحد ، يجد نفسه في بلاد الخطأ البعيدة حيث المدن العظيمة ، القباب العالية كل ما حكى عنه مولانا علاء الدين ، من المدن العظيمة ، القباب العالية كل ما حكى عنه مولانا علاء الدين ، من

يدريه ، ربما الرحيل في الزمن ألف ألف عام فيرى حال الناس ، وهــل يبقى العالم ، وكيف تقوم القيامة وما صوت النفخ في الصور ، وهدأة الأرض وقد بقيت خراباً يباباً أربعين ألف سنة قبل أن تجيء النفخة الثالثة في الصور فيصحو الجميع ، آه لو يصل إلى هذا اليوم الذي لن يعرف فيه أمه ، لم يتصور ذلك أبداً ، خيل له انه الوحيد الذي سيمد يده لأمه ، حتى أبيه الذي مات سنين الوباء ولم يره ، سيعرفه ، ياه هـل سيكفر ، كيف وعذاب هذا اليوم البعيد شديد ، تذهل كل مرضعة عها أرضعت ، وتضع كل ذات حمل حملها ، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ، دائما لا يتخيل أبداً أن أوترور الهادئة ستعرف الحشر لكنه في ليالي السهر سواء مع محمود غلوش أو في صحن المسجد عند مولانا علاء الدين ، يبرق خاطر أمام عينيه ، لن تمضى الحياة هكذا ، ترى ما الذي سيحدث بالضبط ؟ لا يعرف ، متى ؟ ومن أين له أن يدرى ، حتى بعد الحصار ، الناس تدور حول نفسها في المدينة ، الاطمئنان يعود إلى الوجود ، الأبـواب لا تزال مغلقة برغم هذا فقد كان الخطر غير المرئى ، وراء الأسوار ، يبدو في لحظات هائلة ، مخيفاً يخفق قلبه بالخوف على المدينة ، كل رجل ، امرأة فيها ، لكم يحبهم ، يخاف عليهم ، عـلى المبان ، المــــاجد التي كثيـراً ما ركع فيها ورفع يديه طالباً التوبة من رب العالمين ، عندما مشي في السوق الكبير ، أمام حان تفتح أبوابها ، يقف سبعة أو ثمانية رجـال ، يعرفهم تماماً ، يضحكون ، ألقى السلام ، بعد عشر خطوات توقف ، التفت إلى الخلف ، رجال من أوترور يقفون عند الحان ، الهواء راقد ، سخونة يقسم عجائز المدينة انهم لم يروا طوال عمرهم مثلها ، لم تنتشر فى الجو إلا بعد الحصار ، أقسم آخرون أن الوباء سيطلق نفسه فيحصد أهل البلد حصداً ، لكن وقفه الرجال ، اتكاءة أحدهم . ضحكة خافتة شىء لا يبين . كأنه يراهم فى يوم هادىء يمر ، قطرات مطر ربيعى منعش ، لحظة من لحظات يوم لم تكن المدينة مهددة فيه بأى بشرى أصفر السحنة ، اندفق الدم من قلبه ، ثم انقبض ، هز رأسه ، دخل بيته وكان المغرب يقترب ، حاراً ، ممتلئاً بالغبار ، سمع أمه تتمتم ببعض الدعوات ، وكان السقف عالياً .

\* \* \*

يا أهل أوترور وسكانها . .

اطمئنوا . . فأسوار المدينة حصينة . .

ولا بد أن يرحل المغول قبل مجيء الصيف . .

فهم لن يحتملوا الحصار . .

اطمئنوا فأسواركم حصينة . .

ولن يقهرها الكفار أبداً . .

\* \* \*

تجمع الرجال حول الراعى ممزق الثياب ، حملقوا فيه ، أطلت النساء ، بعضهن شابات ( وهذا يحدث لأول مرة في أوترور ) من النوافذ .

هل رأيتهما بعينك . . بعينك يا رجل . .

نعم والله . . وحياة أولادي . .

دخل محمود غلوش بيته قبل أن ينام طلع فوق السطح ، نزل فناء الدار ، فتش الغرف ، صومعة الغلال ، نظر تحت السرير ، تأكد من إغلاق الباب جيداً بالضبة الضخمة ، في البيت المجاور خيم الضيق على روح ثناء الدين ، أول ليلة يقضيها بلا سهر ، بلا ضحك ، لكنه من الأفضل ألا يخرج ، من يدرى ، ربما طعنه أحد هؤلاء الصغار الذين ظهروا في المدينة في الظلام عند ثد يوروح على نفسه .

تخلل مولانا علاء الدين لحيته بأصابعه ، النهار خارج المسجـد يمضى قتيلا ، لا أمل فى رجوعه ، ذرات الليل الرمادية تكفنه ، فراغ المسجد يمتلىء برائحة لم يشمها إلا منذ الحصار .

لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . . لا يعرف أهل أو ترور حقيقة المغول ، كفار وأى كفار . من يرهف السمع باستطاعته أن يصغى إلى تقلب جسد المغولى في مرقده خارج الأسوار ، من يتقن لغته يمكنه أن يعرف أى أحاديث يتبادلونها إذا ما نزل الليل أما من يقف فوق سور أوترور فيمكنه أن يميز الشعرة الصفراء من السوداء في رأس كل ذى وجنتين عريضتين وشارب مدلى وعينين منحرفتين .

همس اسماعيل .

لأول موة منذ أيام كثيرة يمتلىء الجامع ويفترش المصلون أرض الشارع . .

الليل في عيني مولانا وديع هادىء رائحة الكافور تطير من بعض البيوت القريبة ، وثمة عطر غريب خفى ينبعث من الحصير القديم الذى فرشت به أرضية الجامع الكبير .

وما أخبار المغول . .

قال اسماعيل . .

قذفوا اليوم السور الشرقى بحراقات النفط . . سلاح جديد لا نعرفه . . لكن عساكرنا لم تمكنهم من طلوع الجدار . .

قال مولانا علاء الدين . .

اذهب واحضر أصحابك الذين طلبوا الجلوس معى . .

\*\*\*

أشارت اليد إليه بعد أن نزعوا القماش المبلل ، الوجه ونفس الابتسامة ، صمغ لزج ثقيل ، الفم ، العينان كل ما فيه ، لا يمكن أن يكون إلا المغولى جنس آخر غير جنسه ، من عالم غير العالم ، لا يعرف شيئاً عن عمره لا يعرف كم يجب أمه ، خفقة قلبه لحظة رؤيته رجل يمشى حافياً يطل الجوع من وجهه ، حزنه الرقيق الغامض لحظة ذهاب الشمس وسؤال تائه ، هل تعود ثانية أم يخيم الليل إلى يوم القيامة ؟؟ لا يعرف بهجته لحظة الانطلاق في مراعى المدينة ، لا بد أن يبتسم أولا ، يضحك يقترب منه ، ثم يضربه يشتمه ، ولن يتكلم لن يردحتى لو كانت أمه ، هذا المخلوق لو جاء في أرض غير الأرض بلد غير البلد ، لو خلق في دنيا غير الدنيا ، حتى لو عاش في بلاد واق الواق وراء جبال قاف لو كان يهودياً ، نصرانياً مسلماً كافراً كما هو يعبد الشيطان . . فها هو الا مغولي يده قصيرة ثقيلة لا تتحرك إلا لتشير أو تتكلم .

من ؟؟

أحمد سلار . . عيناه ، جنديان ، فم يقطر دماً ، دفعه المغولي والصمغ يقطر من شفتيه ، قربوا رأس اسماعيل منه ، ما الذي يصدره لسان أحمد ؟؟

حشرجة ، وسوسة ، لا يعرف ، آه لا تدع صوتك الواهن يطلب منه ما لا يعرف ، شفرة بيضاء حامية قصيرة .

افتحوا عينه . . افتح يا كلب . . لا بد أن ترى ما سنفعله بك . .

قلدت رجال المدينة كلهم فى الميدان ، لكم سخط عليك العجائز من يقلدك الآن ؟ تروح الشفرة وتجىء تمسك بها اليد الغليظة بين عيني اسماعيل وفخذى أحمد سلار من الجسم الميت خرجت صرخة كأنها ليست منك . .

قل لهم يا اسماعيل . . قل لهم أين السد . . آه السلاح . . أحمد . . انقذنا . . كل . . آه . .

افتحوا عينيه . . انظر . .

امتدت يد المغولى بقطعة اللحم الصغيرة الحمراء الرخوة تهزها أمام عينيه ، ثبت السواد فيها ، تدفق الدم نافورة بين ساقى أحمد سلار ، وكبسوا الجرح بالزيت المغلى والفلفل .

\* \* \*

سكان أوترور يا كفرة . .

يا من لم ترعوا ملة ولا حرمة دين . .

يأمركم خان المغول العظيم بالخروج . .

الأغنياء الفجرة والعامة الأنجاس . .

لن يبقى أحدكم في المدينة . .

أخلوا البيوت من كل حي حتى الحيوانات . .

توجهوا إلى الخلاء خارج الأسوار . .

لا بد من إحصائكم يا من خنتم دين الله . .

وإثبات ولائكم لبلاء الله وسخطه عليكم . .

خافًان المغول المعظم . .

اخرجوا . . اخرجوا . .

## \*\*\*

فى لحظات العصر الصفراء البعيدة ، يسمع مولانا علاء الدين يجتر ذكرياته ، زمان الوباء فى أحد المدن البعيدة التى قضى فيها مولانا سنين عديدة كان المرضى يتألمون لحظات بعد ظهور أول أعراض المرض عليهم ثم بموتون ، كانت الجنازات تمشى صفوفاً ، صفوفاً حتى أنهم حملوا كل عشرة موتى على عربة يد واحدة وكادت المدينة تخلو من سكانها حتى انه كان يمشى ساعات فى شوارعها وطرقاتها حتى يلتقى بآدمى ، ورأى بعينيه مياه المطر تنزل وتنبت الحشائش فلا تجد ماعزاً تأكلها ولا رعاة يقطعونها ، وعندما حزم مولانا ثيابه واعتزم الرحيل منها ، وعندما أصبحت المدينة وراء ظهره ، التفت إليها رأى هواءها وقد امتلاً بالوباء ، فى هذه اللحظة تماماً أدرك أن آلاف الناس ماتوا

بلاسبب ، وهل حقاً ماتوا شهداء ، وما قيمة أن يموت الإنسان شهيداً أو غير شهيد ، يضحك مولانا ، يقول انه عندما فكر فى ذلك لعن الشيطان وحمل حزمة ثيابه وراء ظهره ، وأطلق صبحته فى الهواء العريض . .

قال مولانا أنتم لا تعرفون المغول كها أعرفهم أنها ، لن يكتفوا بإبادة عساكركم لكنهم يقصدونكم أنتم ، أنا أحب أوترور فقد عشت فيها عمراً كاملا ، ولا أطيق أن اتخيل ما يجرى فيها لو . .

قال أحمد سلار . .

أنت تعرف أن أسوارنا قوية . .

قال ثناء الدين . .

يقف عليها عشرون ألف جندى . .

أسند مولانا علاء الدين ذقنه إلى راحة يده ، لكم ساح فى بلاد الله بطولها وعرضها . . لم يمر عام إلا وطاف بيت الله والتقى بأصحابه الذين يطوفون بالعالم كله ولا يلتقى بهم إلا مرة واحدة فى السنة ، وصل إلى اطراف العالم حيث الليل سته شهور والنهار ستة شهور والكلاب تجر المركبات على أرض كلها من الثلج ، عاش فى مدن بعيدة يقضى الانسان إليها أربعة شهور فى بحر مالح لاعمار فيه ، فى شبابه خاض صحراء الجوبى ، عاش بين المغول زمناً عرف أى لسان يتكلمونه ، رافق جيوشهم التى أغرقت بلاد الصين .

لا تعرفوهم . . ليسوا بشراً . . تماماً كالطاعون أو الفيضان أو الحريق .

فى صحن الجامع ارتعشت شعلات الضوء الخافتة ، الليـل هادىء ، صمت كهاء الورد يكمن فى زوايا الجامع ، قال اسماعيل . .

الناس كلهم يصدقون هذا الرجل الذي رأى منذ ليــال النار التي قــال رسول الله ( ص ) أنها ستخرج آخر الزمان قبل القيامة . .

قال مولانا علاء الدين . .

أعرف . . ولهذا امتلأ الجامع بالمصلين أمس واليوم . .

\* \* \*

لا يصدق أحدكم ما قاله بعض الكفرة .

انهم رأوا مغولاً في شوارع المدينة الحصينة .

اطمئنوا يا أهل أوترور . .

أسوار مدينتكم لا تنفذ منها نملة إلا بعلم جندنا . .

لا يصدق . .

\* \* \*

خرج مولانا علاء الدين متوكئاً على ذراع اسماعيل ، رآه الناس ، انحنى بعضهم يقبل يده ، جال بعينيه في الساحة الواقعة أمام الجامع ، الرجال يجلسون أمام الدكاكين المفتوحة كأنهم لم يفارقوا أماكنهم أبداً ، تزاحم الناس

حوله فى الفراغ انعقد غبار رمادى رمى ظلالا خفيفة على الأرض ، صاح رجل . .

ستقوم القيامة يا مولانا . . ظهرت نار آخر الزمان . .

صاحت امرأة عجوز . .

الشمس تطلع من الغرب وتنزل في الشرق يا مولانا . .

ارتفعت همهمة الواقفين ، انقبض صدر اسماعيل ، حقاً هل تشرق الشمس من نفس المكان ، المدينة مغلقة ولا يدرى أين يمناه من يسراه ، ارتجفت لحية مولانا علاء الدين ، أصغى إلى دعوات الواقفين ، تكاثر الجمع حتى كاد الطريق أن ينسد ، تساءل أحد التجار الغرباء الذين لم يستطيعوا الرحيل إلى بلادهم ، هل ستقوم القيامة ولن يروا أولادهم واسرهم ، اغرورقت عيونهم بالدموع .

صاحت امرأة . .

هل ينصرنا الله على يأجوج ومأجوج اللذين سلطهما الله علينا . .

هز مولانا رأسه . .

وما النصر إلا من عند الله . .

\* \* \*

صرخ رجل مغولی طویل القامة ، ربما صاحب مرکز . .

حتى شيخك اللعين لا تعرف أين ذهب . . كل زملائك وأصحابك قالوا انك لم تفارقه طوال عمرك ، يا نحس . . والأن لا تعرف أين هو . . لو نفخنا فيك لطرت . . وترفض الكلام . . اسمعوا . . مولانا الخاقان سيرحل بعد أيام . . انتهوا منه بسرعة . . بسرعة .

ثناء الدين صديقه صاحبه القديم ، قصير ، أصفر الشعر ، كان اسماعيل يغطى رأسه دائماً بطاقية يقفون في عرض الطريق ، صفاً واحداً ، يحددون نقطة ينتهى عندها جريهم ، ينظرون بطرف عيونهم إلى بعضهم ، يقرأون الفاتحة ، إذ ينتهون من التلاوة ينطلقون .

هيه . . وصل ثناء الدين أولهم . . يمر شيخ المقرأ ، يكفون عن اللعب ، عيونهم إلى الأرض ، يستديرون صامتين ، يبتعدون ، إلى أين ؟؟ الساحة الكبيرة تحت سور المدينة ، الوقت ما بين العصر والمغرب ، الصمت بحيرة بلا قاع ، الهدوء كمناحة عاطت فيها نساء المدينة كلهن . .

أدخلوا محمود غلوش بعد لحظات ، دفعوا إلى يده سيفاً في يد ثناء الدين سيف آخر .

بدأت يد مغولية ترتفع وتنزل على ظهر اسماعيل ، ضرب هين لين ، يرجف عموده الفقرى ، لا بد أن تظل عيناه مفتوحتين حتى يرى العراك حتى النهاية . . فجأة صاح ثناء الدين . . \* \* \*

في حى الصيادين نشب عراك يا مولانا . .

لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم . . اللهم اكفنا شر الحصار .

الرعاة يسندون ذقونهم إلى أياديهم ، أغلقت الأبواب وما عاد في الامكان الخروج إلى الخلاء ، مر أحد صيادي الوعول تعثر في قدم راع كانت محدودة . .

تمشى كالأعمى . .

الشارع اشتراه أبوك . .

احترم نفسك ، يعنى من أنت ، التحيا بالأيدى قام الرعاة ، بعض الأغراب عن الحي دخلوا العراك ، نزل رجال من بيوتهم ، تلفتوا حولهم ، يندفعون فجأة ، صرخ الأطفال ، صاحت النسوة ، في حي النساجين نشب عراك آخر ، بل ان بعض العمال الذين كانوا يبنون بيتاً كبيراً لأحد أثرياء المدينة ، فجأة راحوا يهدون ما يبنونه ، يقذفون المبنى بالطوب ثم تعاركوا مع بعضهم حتى سالت دماؤ هم . .

لا حول ولا قوة إلا بالله . . كأن جلود الناس ضاقت عليهم . .

\* \* \*

أبداً لن تعود طرقات أوترور ، البنايات في الصباح غير ما تراه في العصر ، في الليل ، أبداً لن يمشى عبر طرقات المدينة إلى حي بنات الحطأ ، خاصة في أسابيع الحصار الأخيرة ، عندما عرف كل شاب في المدينة أنه يستطيع أن يضاجع فتيات في سن الثالثة عشرة والرابعة عشرة في بيوت ، الحطأ ، أبداً لن يجلس على المرتفع خارج المدينة يرقب نزول الشمس وراء الأفق البعيد ، الجند يروحون ويجيئون تحت الباب يستعدون لاغلاقه .

ندى الصباح يبلل الطريق ، فرسان التركمان يرقبون النساء عند النواصى ، لهواء البلدة رائحة العنبر تهمس أمه . . وصل تاجر من الهند ، اخرج معى لأشترى منه قماشاً أسود خفيفاً ، فى ساحة السوق يجلس يرقب بعينين قلقتين ، البضاعة يقلبها الزبائن . .

كأن هذا جرى في غير أوترور ، صيحات الصغار ساعة الصباح في بلد آخر ، زعيق الرجال في عالم غير العالم وحتى مولاه علاء الدين ، أين هو ؟؟ ضاعت المدينة ، نكست المآذن ، نكحوا الطرقات ، وسأل الخاقان أحمر اللحية رجاله عند رؤيته المسجد الكبر . .

وما هذا القصر ؟؟

فقالوا له هذا بيت الله ، عبر الباب الواسع بحصانه الأبيض المثقل بكنبوش من الذهب . .

هل وجدت حقاً البنايات؟ منحيات الطرق ، المشربيات ، وإلا فأين مضت هذه الأيام ؟؟ أين راح المشى في العصر ، ساعات النهار ، القراءة ، انتظار قلب حلو في رقة الندى ، أين ما تخيله ، اين ما كان يحلم بها تؤنس وحدته في اللبالي الطويلة الباردة المثقلة بثلوج بيضاء تنزل هشة طرية من وراء نافذة البيت الصغيرة ، أين الصوت الذي تمنى لوناداه ؟ أين منية القلب ؟ أين الفلة الروح إذ تطلب منه أمه أن يتزوج ، نعم . . لكن من ؟ أين القلق الغامض ؟ ما الذي سيجرى غداً ؟ أين فرحة القلب لحظة لقاء صديق غاب ، أين الحزن عندما مرضت أمه ، ورفعت إليه وجهاً كله تجاعيد وعينين عاب ، أين الحزن عندما مرضت أمه ، ورفعت إليه وجهاً كله تجاعيد وعينين المستسلمتين فيها وداعة وحنان ، نخلة تميل بجذعها ، كسيرة بلا طرح ، مستسلمتين فيها وداعة وحنان ، نخلة تميل بجذعها ، كسيرة بلا طرح ، للبيت إلا مرات قليلة ، بل أين أمه ؟؟ أين حبل الحياة ؟ أين عصبها ، أين صوتها أين ترقد ؟أين هي أين ؟

...

قال المغولي طويل القامة ، صوته هادىء لا يهتز . .

اقطعوا أصابعه . . اجتـزوها بـالموسى . . اسحبـوا لترأ من دمـه واكبسوا مكان الجروح بالفلفل . .

توقف لحظة ، اقترب منه انحنى حتى كادت ملاعه المغولية أن تلامس الوجه النحيل شبيه الشمع ، أنت صغير ونحيل لا تحتمل . . ولو قلت لنا ما نريده فيعدك مولانا بتحقيق كل ما تريده ولن يقضى عليك ، ثم ااذا تحتمل أنت كل بلاء أوترور . ، ومع ذلك فسأقطع أصابعك . . وهذه بداية . . ليس الآن . . لكن بعد حول قصير . . وعلى العموم فكر في كلامي يا اسماعيل . .

\*\*\*

كأن العيون ترى السهاء والفراغ أول مرة ، ارتفع صوات النساء والبنات والأبكار ، خاضت خيول المغول فيهن ، التف سوط ذو سبع شعب حول وجه امرأة قصيرة بدينة ، وجهها ملىء بالوشم ، يبدر أنها لم تخرج عمرها كله من اوترور ، لمعت سيوف قصيرة .

لم يعرف الأطفال المكدسون فوق الارض الصغيرة إن كان النهار يتقدم أو يتأخر ، لم يكف صراخهم ، وترجرجت الدوائر السوداء في عيونهم . .

أين الأم ، أين الأب ، الأخوات ، رائحة البيوت ، دفء الليل وحرارة القوم ، صاح الأسير المسلم في الرجال . .

ـــ من منكم للديه جنواهر أو سلاح لم يخرج به . . فليخط خنارج الجمع . .

صاح أسير آخر . .

- البنات الأبكار هنا . . النساء هنا . . العجائز . .

جالت العينان الضيقتان في الجمع الذي تحول إلى كتلة عويل خانق مر كالوباء ، كشفرة تلامس قلباً ما زال يخفق ، نزل القائد المغولي ، ينظر إلى الرجال الواقفين : أشار إلى عدة شبان تقدم منهم جند ، أخرجوهم ، في السهاء يتراكم غمام أسود ، الحرارة تتصاعد من الأرض وتنزل من الفراغ مع أن الصيف ما زال بعيداً ، أشار القائد المغولي إلى شاب نحيل الجسم ، كأنه لم ينم منذ أيام عديدة سأله عن اسمه ، طلب منه أن يرفع صوته ، اسماعيل ، صاح صوت الأسير المسلم .

ــ اظهروا جواهركم وسلاحكم . . لا تخفوا شيئاً وإلا . .

\* \* \*

بيت من طابقين ، رمادى ، تحته ، دكان مغلق ، آخر ما رآه من المدينة ، أثارت الأقدام العديدة سحابات من الغبار ، لن ينسى وجه أمه لحظة أن شدوها من جانبه ، حتى لو مزقوه قطعاً أكبرها في حجم حبة الفاصوليا ، وحملوه للرخ ونثروه فوق ألف بلد لم تصرخ ، لم تبك ، ثقة غامضة في وجهها تجعلها على يقين أن ابنها سيتدخل ، هب هواء كالماء الساخن الدسم يكنس ما فوق الرؤ وس ، كلبوا أيديهم ، كم العدد ، عشرون ؟؟ لم يدر ، أين أمه ، حتى لو وقف في الصفوف الأولى لن يراها بوضوح ، أسوار أوترور يتصاعد

منها الدخان ، مهدمة مبقورة ، تمنى لو رآها لحظة ، ثانية حتى مولانا علاء الدين أين هو ؟؟ في الجامع ؟؟ أم ركب حماره ، ولى وجهه إلى مدينة أخرى ليبدأ حياة أخرى ويقضى فيها عمراً مديداً ، آه يا مولانا علاء الدين ، ضاعت أوترور ، وذاب العمر كرغوة صابون في صحن ماء ، قبطعة ثلج صغيرة رموها في بركة ، لحسة حلوى امتصها صبى ، ورقة شجر جفت وهرستها أقدام مغولى ، طير شمع أزرة علا حتى اقتربت من الشمس فانصهر ، خسة وعشرون حولا كاملا اندثرت في أوترور . .

\*\*\*

إلى جند الحاقان الذى وهبه الله ملك الأرض ومن عليها . . أباح الخاقان المعظم أونزور برجالها ونسائها وأطفالها وبيوتها ومخادعها ومحارنها وطعامها ومجوهراتها وأبسطتها وأثاثها وخضرواتها . .

وفاكهتها وجوامعها وقصورها وكتبها ومحازنها وشوارعها وخاناتها

\*\*

اسماعیل . . سنضعك فی حجرة بها ألف عقرب . . تكلم . . وجه آخر ، ابتسامة مفتعلة ، شارب رفیع مدلی ، أسنان صفراء عینان

ضيقتان منحرفتان ، كل ما فيه لو ابتهج ، لو تجسد ، أنا الأمان ، أنا الأمان ، فلن يؤكد إلا مغوليته . .

قـل لنا أين السلاح . . أين ذهب المدينة الذي أخضاه درويشك العجوز . . طول الليل وآلام الفلفل الذي كبسوا به يده المبتورة ، وعدم الرقاد على الأرض التي فرشوها بماء وسخ ، تبرق بقايا أوترور أمام عينيه ، احترقت أوترور ، هاجر أو سافر أو مات مولانا علاء الدين ، لن تقوم البيوت بعد ذلك أبداً أمر قاطع لا شك فيه ، لن يلمس الجير الأبيض طوب الجدران الرمادي فرحاً بعودته رجل حقق أمنية العمر وزار بيت الله تعالى ، لن ينطلق الباعة في طرقات المدينة منادين على الليمون . . الخس . .

لن يهتز رد فى شأبة حلوة ترقب الناس من وراء حجابها ، لن يتبادل الرجأل انفاس النرجيلة إذا ما هوى الليل فوق المدينة ، أبداً لن ترتفع ضحكات الشباب . أوترور ملعب لكلاب نزلت من البرارى . . من التلال أفقدها اختفاء الانسان عقلها فانطلقت تلتهم كل لحم طرى .

\*\*\*

. مولانا الخاقان سيجعلك ترى مالا عين رأت ولا أذن سمعت . . مائة من الجوارى الأبكار . . وقصرا فى أى ىلد تشاء . . أنت تعرف كلام الملوك . .

اسماعيل . . ملعون إلى يوم القيامة . . ترانا نموت ولا نتكلم . قل لهم أين السلاح . . . ؟

صبه احسان قلش قبل أن يخلعوا لسانه بالكلاليب من أساسه ، في الحجرة المغلقة فوق أرضها المبللة بالمياة ، بكى ، سنوات طويلة لم تتدفق دموعه بمثل هذه الغزارة عدا ليلة بعيدة صحا فيها من النوم وكان الصباح ما زال هادئا ، باعة اللبن لم ينادوا بعد طوال الليل يحلم حليا لم يكف فيه عن البكاء ، حاول أن يتذكره ، لم يعرف ، حاول مرة ثانية لم يدر ، شتمه احسان قلش ، سبه ، آه للعمر المنقضى ، لماذا يتحمل كل هذا ، أهى رفقة مولانا سنين طويلة ، يتذكر الآن مشيه في طرقات المدينة ، لا مختلف عن أى منهم ، انها نبوءة المنجم العجوز التي رددتها أمه طويلا . . ابنك سيرى أمورا عظيمة حتى لا يحرى تقلص وجه ، فليعرف المغول كل شيء فليقل لهم أين الصناديق ، ما المهم في ذلك استباحها جند الخاقان اثني عشر ليلا واثني عشرا

قال مولانا علاء الدين . .

يتفنن الملاعين في إبادة سكان القرى التي يفتحونها ، فإذا ما قتلوا المسكان جميعهم أحرقوا مخازن القمح حتى يموت جوعا من لم تقطع رقبتهم ، وفي مرة جعلوا رجلا مسلما يؤذن للصلاة من فوق مئذنة القرية التي قتلوا من

أهلها عددا كبيرا . . عندئذ خرج من تبقى منهم ظنا أن المغول قـد رحلوا فذبحوهم عن آخرهم .

قالوا العجوز يخرف . . أسوارنا حصينة . .

\* \* \*

لونام ، نام ، الأيام المنقضية ، بعد كل استجواب يلقونه في الزنزانة ، يستعيد ملامح الذين عذبهم امامه ، فرح خفى ، بهجة لأنهم لم يستطيعوا انتزاع كلمة منهم ، الآن خفت الاصوات تماماً ، ترى كم من البيوت تبقت ؟؟ وكيف استياحوا المدينة لا يذكر شيئا فيها ، حتى موقع بيته نسيه تماما ، حتى ملامح أمه العجوز باهتة مطموسة ، كانه لم يرها غير مرتين في حياته . وجوه لم ير أصحابها غير مرة أو مرتين تبدو له واضحه كأنهم أمامه ، والمئذنة التي تطعن الهواء بمقدمتها الرفيعة المدببة ، قائمة أم هـوت ؟؟ كان كوب اللبن ممتلئاً ، آه لوعرف أين رحل مولانا علاء الدين ، يظهر بعد ايام في مدينة بعيدة لم ينظه المغول ، يعيش بها عمرا كاملا ، يصبح واحدا من أهلها ، ينظرون إليه فيتذكرون أنهم كانوا يرونه من الصغر ، هل ثمة نفير بعيد ؟؟

أى صوت يخترق مثل هذه الجدران ؟؟ أهم اشخاص يتكلمون . . ضحكات بعيدة ، غريبة مختنقة ، ربما البعد ، ربما الليل النهار طنين غريب ، ملعون . . لماذا تسكت وقد انتهى كل شيء ؟؟ مالا عين رأت . . ولا اذن سمعت يا اسماعيل . .

يزداد الطنين ، لزاجة الأرض المبللة ، كتفاه ليستا منه ، يداه ثقيلتان ، صوت خطوات ثقيلة ، ربما يقتربون ، تجاوز زنزانته واختلط كل شيء بالطنين المغريب الغامض ، وكانت الارض لزجة وثمة طرق خفيف طرى في الرأس يجعل نومه بعيدا نائيا . .



## مناجاة ليلية تحت هدير المدافع

نشرت في جريدة ﴿ العمال ﴾ ابريل ١٩٧٢

قال الرائد عادل:

\_ أغار الطيران على الاسفلت ، قطع الطريق . .

تضيق عينا مجدى ، شرائط الحديد القاسية تضم الملجأ ، يرى شريان الطريق يتفجر ، يتفحم الضوء ، الشظايا تلهب الهواء ، الدانات غير المرئية لحظات رحيلها القصيرة ، يسنديده ، فراش الرائد عادل صلب ، ضيق ، لا يتسع إلا لشخص واحد ، منضدة صغيرة بيضاء باهتة كالعزلة ، كوب بلاستيك وردى ، خرائط ميدانية ، مصباح معلق لا تنفذ ذرات ضوئه قط ، وإلا تحولت إلى دليل للهلاك المبين ، كيف يقضى الليل

هنا ، يطرف الراثد عادل ماداً يديه في اتجاه الارض ، قليل الكلام ، منذ بدأ زيارته لم يتبادلا إلا ألفاظا قليلة ، مشاعره ضنينة ، ترحيبه موجز ، هل سيقضى الوقت كله معه ، غدا ، ربما بعد غد ، يضيق مجدى بصمته ، بداية النهار لا تتسق مع نهايته ، يرى ميدان التحرير في الصباح فراغا شفافا ، العربة الزرقاء الكبيرة ، مفارقة القاهرة ، النخول إلى بطن الصحراء ، الطريق محتد صارم يشير إلى مركز الساء . وعد غامض بالوصول الوشيك ، لكن العجلات لا تكف عن طيه ، مجدى يرى شوارع الاسماعيلية هياكل صمت ، سكون خبيث .

قال الضابط المرافق: «لوبدأ القتال الآن سترون الكثير» «ستكتبون عن انفعال حقيقي بالخطر» رجف قلبه ، مال زميله هامسا ، «أفضل لو انقضى اليوم هكذا» ، سأل مجدى ، أهى الزيارة الأولى ، قال صاحبه: «الأولى لا تحسب ، زرنا التل الكبير ، أول مرة أدخل الاسماعيلية» ، قال آخر متطلعا حوله بقلق: «هل تنطلق صفارات الانذار قبل مجيء المطيران» ؟ ، بقى سؤاله معلقا ، أصغى مجدى منتظراً سماع انفجار ، رؤية طائرة محلقة ، في القاهرة ، في صالة الفندق الصاخبة بالأصوات ، بروائح المطعام ، البارفان ، يبدو الحديث عن الحبهة بين أصدقائه الصحفيين والكتاب أمراً مشوقا ، يتحدث صابر دائها عن أخيه ، ينقل عنه ، يصغون حول الموائد الأنيقة المثقلة مزجاجات

البيرة ، كؤ وس البراندي الصغيرة ، الساندوتشات ، مناديـل الورق ، يحاولون رؤية عالم مختلف ، واقع مغاير يصل إليهم عبر البيانات العسكرية جافا مبتـورا ، دقات التيكـرز ، هل يعـرف الرائـد عادل كيف يعمـل الثيكرز، ما أبعد صالة الفندق، يـراها الآن مجـدى بلُّورية متالقة، لا ينصرفون قبل الثالثة صباحا ، من نوافذه الضخمة تمرق خيوط الضوء ، أحدث موديلات السيارات ، من بعيل يرحل النيل رحيلا أبديا ، لابد أن السيارة في القاهرة الآن ، تأوى فارغة إلى الجراج ، يفكر كـل منهم في عناوين المقالات ، « اللهاب إلى المطهر ، العودة من المطهر ، تقرير من الجبهة ، أيام في الجبهة » ، يجلسون إلى الصديقات ، يتحدثون عن الموقف بعد الزيارة، رؤ يتهم لليهود، الطيران الذي لا يهدأ، لا ينزل الأرض أبدأ أربعا وعشرين ساعة ، كيف واجه كل منهم لحظات الخطر ، أدركته حسرة ، لا يدري متى سينزل المدينة ، في أول النهار انقبض قلبه ، رأى الجنود يمشون متمهلين ، يتطلعون اليهم ، يمضون ، هناك مـا هو أكـثر أهميَّة من الالتفات إلى مجموعة كتاب وصحفيين ، قال أحد زملائه : « أغطية الرأس عادية ، الجنود في الصور التي نراها يرتدون الخوذات » ، مجدى يعض شفته ، ربما يتحدثون الآن عنه « لسوء حظه طلب زياره موقع مدفعية » ، ( الموقع بعيد ، قطع الطريق بعد وصوله ) ، يقبض حافة الفراش , لم يتحدث عادل ، عيناه ننظران في اتجاه مستقيم كالفوهة ، هذا السكون لم يصادفه أبدا ، يتسق تماما مع ملامح الرائد عادل ، مجدى يرى حجرة نومه ، اغلاقة النوافذ ، الستائر المسدلة ، الضوء ناعم فى الممر الخارجى ، تتسرب ليونة الفراش إليه ، يغوص فى عالم طرى لا يعود منه إلا فى العاشرة صباحا ، أو الحادية . .

يتصل رنين التليفون .

يغير مجدى جلسته ، يعقد يديه أمام صدره .

- آه . . بالضبط . . اسمع يا سيد ، قل للميس أن يرسل « نمرة » عشاء زيادة .

عندى ضيف . . آه ، قل لهم لا داع لإحراجنا . بالضبط .

سنصورك وتظهر في الصحف .

يفارق التليفون ، طيف مرح في عينيه ، بشارة لحن يولد ، مقدمات خبر فرح ، سحابات دخان فوق مواقع العدو تقول لعيون المقاتلين ، جاء الضرب في الصميم ، يتناول وسادة كاكية اللون ، من حقيبة جلدية يخرج فوطة حمراء ، منقطة بدوائر صفراء ، وزرقاء . . ينقل صحفا ودفترا . كبيرا . .

\_ تفضل . . يمكنك النوم في أي وقت . .

« أى نوم » كلماته لا تزيل الحواجز ، إنما تدعمها ، الرائد عادل يخطى دورقا زجاجيا ، مجدى يرى السيارة تقف في الميدان ، ينزل زملاؤه ، على وجوههم إرهاق سفر ، تدور عيونهم .

- أنا عادة لا أنام الآن . .
  - ـ آه . . خذ راحتك . .

تضايقه بساطة اللهجة ، أين هو حتى يخاطبه هكذا .

- وأنت ؟؟
- يستدير الرائد عادل.
  - ـ لا وقت محدد . .

يسرى طنين ، دفعات هواء باردة مجهولة المنبع . .

- ـ مضى عليك وقت طويل ؟
  - ـ أين ؟؟
  - ـ. في الجبهة . .
  - ـ سنة وسبعة شهور . .

سنة وسبعة شهور هنا ، تسعة عشر شهرا ، إذن ليضغط نحاوف. ، يحلم بالعودة سالما بلا خدش .

تبدو حركاته رياضية متسقة ، هل يتسع الوقت هنا لممارسة الرياضة ؟؟

قال الرائد عادل ، إنه لم يمارس الرياضة بشكل منتظم إلا بعد دخوله الكلية الحربية ، الرياضة الوحيدة التي أحبها طوال عمره ، المشى ، أحيانا يشرع في المشنى وحده من مصر الجديدة حتى المعادى ، يسمى هذا اختراق الضاحية .

- أغشى المسافة كلها بمفردك ؟؟

يصغى عادل ، أصوات لا يسمعها مجدى ، عبثا يحاول التقاطها ، يخشى انقطاع الحوار .

قال عادل ، أنه يلتقى أحيانا بالجيران فلا يعرفهم ، أيامه فى القاهرة قليلة ، أصحابه كلهم من الدفعة تفرقوا ، البحر الأحمر ، أسوان ، السويس ، أحدهم فى موقع لا يبعد إلا كيلومترات معدودات ، لم يره منذ أربعة شهور ، يحن إليه يود رؤيته ، ميعاد إجازة كل منها مختلف .

مجدى يبدى اهتماما ، اللقطة انسانية ، مادة جيدة لموضوع جداب ، بالتأكيد لم يخرج بمثلها واحد من زملائه ، الآن . . يدثرهم ليل القاهرة ، بعضهم يغسل وجهه بماء يتدفق من صنبور فوق قمته دائرة حراء ، البخار الفاتن يدغدغ الوجنات ، مرة أخرى يمتد غطاء الصمت . .

الساعة الآن التاسعة ...

تدور أصابع عادل حول بعضها . يستمر صمته .

- الليل هنا دنيا قائمة بذاتها ، سواده جدران تتوالى بلا نهاية . . فعلا النجوم كثيرة كثيرة جدا ، أين تختفي عندنا في المدينة .

لو نظرت طويلا لا مكننى أن ألمح الفروق بين النجوم ، لكل نجم شخصية ، تماما كالبشر . .

يبتسم عادل . .

بعد لحظات ، قال إنه يكره الليل . .

یتصل رنین التلیفون معدنیا حادا ، بمسك ورقة ، یتحسس جیوب صدیریته ، یخلع مجدی غطاء قلمه . .

ـ نعم . . نعم . . تمام . . شكرا . .

يضيق مجدى بجمود الملامح ، يحاول النفاذ إلى خبايا الموقف ، ربما يخشى ازعاجه ، يخطو عادل فجأة ، يخرج ، يغوص ثقل داخله ، ماذا يجرى ؟؟ لم يخلع حذاءه حتى الآن ، « رأى صالة البيت ، قمم الأشجار فى الطريق ، مد أصابعه ، يفك الرباط ، لكن . . ربما اضطر إلى الخروج ، يعود بعقده ، يبرد الصمت ، ضجة بعيدة !! بعد أسبوع ، فى مثل هذا

الوقت تماما ، بأى مكان سيلقى نفسه ، ليلة فاسية ستزوده بحكايات ، مواقف لن يمل ترديدها ، ربما تدخل سهام إلى صالة الفندق الآن ، تحتوى البهو الفسيح بعينيها ، تمد الخطو ضاحكة ، يقوم صبرى ، فتحى ، تزيح الشال الأسود والمحفوف بخيوط لامعة ، تسند ظهرها إلى المقعد الوثير ، تنتبه فجأة « الله كنتم في الجبهة » . . يقوم مجدى ، يروح ويجىء في الملجأ ، دبيب خطى رفيعة لا يدرى مصدره ، يقشعر جلده ، فشران ؟ كلماتها تأتيه هنا ، « احكوا لى شفتم ايه » ، تسكت قليلا ، « آه والنبى نفسى أروح الجبهة » ، « نفسى أروح الجبهة » . . يبدو له الأمر مثيراً للضيق ، في الوقت نفسه يود لو ترفيه الآن ، تعرف موقفه الصعب . ليست هي فقط ، صديقاته في النادى ، زميلاته يرى الدهشة الممزوجة ليست هي فقط ، صديقاته في النادى ، زميلاته يرى الدهشة الممزوجة بالإعجاب في عيونهن .

يدخل عادل ممسكا بأوراق ، هل خرج بها أم بدونها ؟؟

- طيران فوق الضفة الشرقية . .
  - ـ إسرائيلي ؟

تنبه مجدى إلى حركة جسده مع خروج اللفظ.

ـ طبعا . .

قال عادل: لم يحدث اختراق حتى الآن ، قال إن الطيران بدأ غيفا في البداية ، لكن العادة تكسر حدة الأشياء كلها ، حتى الموت ، الآن . . يختلف الأمر ، سكت ، قال إنه لا يهوِّن من خطر الطيران ، ضحك ، إنه سلاح سافل تعودوا عليه ، قال عادل إن الظلام مكتمل في الخارج ، هذا أفضل ، القمر بغيض هنا ومكروه ، معه ينشط الطيران ، تبدو لياليه طويلة حادة كالزجاج المكسور ، قال عادل : الغريب أنه في أشد لحظات الخطر، تبرق مواقف غريبة، إذا تأملها الانسان فيها بعد، تعجب، تساءل ، كيف لم أع من حياتي إلا هذا الموقف بالذات ، عند خروجه الآن ، تذكر موقفًا لم يستغرق إلا ثوان ، عند دخوله المصعد منذ ثلاثـة شهور ، رأى امرأة قاسية الملامح انه لا يعرف سكان البيت ، ربما جماء سكان جدد في غيابه ، عندما هم باغلاق الباب ، سمع صوتا نحيلا ينادى ، لحظة يا أفندى ، لحظة يا أفندى ، دخل طفل حافى القدمين ، يرفع ذراعا صغيرة إلى أعلى ، ليدفع التراب عن أطراف جاكتة زرقاء ، أزرارها نحاسية صفراء ، يحف ياقتها خط أبيض غليظ ، قالت المرأة هناك سلم خلفي ، قال الطفل ، ماعلهش ياست ، وكأن صوته غيمة قاتمة ، يوم شتوى يكسو المدينة ، مع حركة الصعود البطيئة تنسال الظلال ضوء يقترب ، يبتعد ، يتسع فمه الصغير ، دهشة بكر حقيقية ، رقبته نحيلة ، أصبع يده يمكنه الالتفاف حولها ، احكم أسارهما ، في عبنيه

ارهاق ، انكسار طويل ، قال عادل أن يدأ خشنة قبضت قلبه ، وخز لم يأته لحظة ذهاب ثلاثة من رجاله ، رأى اللحظة ذاتها ، جرح كوني ، عيناه تدوران ، قطعتا زجاجً بارد ، جنوده ، ينظرون ، وصمتهم دهشة أولى ، حيرة عصور نائية البعد أمام الرحيل المفاجيء ، كيف حدث ، هـل ، أحقا ، لو ، لو أن . . غللهم أسى ، ناء بجسده ، جثا ، يداه غصنان يابسان ، بلا عرق أو عصب ، يفك أزرار الجيب العلوى بصديرية الجندي الأول ، يخرج لفافة فضية تحوى قطعة بسكويت التفاتاته ، لون وجهه ، تماما كأثر قديم تحـرك بعد دفن آلاف السنـين ، على مهـل بدأ يأكل ، يمضغ البارود والـدم والاشتباكـات الليلية والـزعيق الغامض ، وصوت الجنزير فوق الرمال والثواني الحبلي بخطر ، لحظات لا تنتمي إلى زمن مفهوم ، إلى دنيا فيها بشر ، أما الأسى فداهمه بعد حين ، لم تصده دشمة ، لم تدكه حصون ، مرأى صبى يجهل اسمه ، أضناه ، أرهقه بالذكرى ، بدأ يرثى رجاله ، لم يفتح نوافذ حجرته ، زعق باسمائهم واحدا ، واحدا ، واحدا ، استعاد الملامح . حركة العينين الخاصة بكل منهم ، في عربات المترو ، في الميادين شاهقة الاضواء ، في الطرقات الهادثة والحوارى يبحث عن السمات ، ربمـا كان رحيلهم حلما ثقيـلا يتبدد إذا صادف محروس ، أو حسين ، أو كمال ، يلقى أيا منهم أمامه ، يصافحه يتساءل أي صدفة سعيدة ، يدعوه إلى كوب شاى في مقهى دافئة ، يميء ماسح أحذية يخبط الصندوق الخشبى ، يضحك بعض رواد المقهى ، يصبح الجرسون ، ويرسل الراديو أغنيات قديمة ، قال عادل تتدفق الوجوه لكن عبثا ، عند الطابق الثانى خرجت المرأة تلعن العيال الذين لا يكفون عن اللعب فى المصعد ، لو استمر الأمر سيموت السكان من طلوع السلم . .

دفقة من رنين التليفون ، تتبعها دفقات .

مجدى يرى قاعات مزدحة يغرقها ضوء ومرايا ، أيدى وأكواب مضلعة الحواف حفيف ثياب ، قهقهات ، روائح عطور ، يلمس المطرب الشاب أوتار حارة الرغبة كلما تقدم الليل يناى رحيله مستمر لا يهدأ ، عادل يخفض صوته ، يطرق حافة المنضدة الصغيرة بأصابعه .

\_ أتدرى يا عادل بك ؟؟

ابتسامة .

ـــ عادل من فضلك . . أنت الآن شريك خطر ومواجهة . . يعقد مجدى أصابعه فوق رأسه ، كلمة خطر .

ــ أحيانـا ألقى نفسى فى بـادى ، حـولى صخب ، أصحــاب ، وشرب . . هل تشرب . .

\_ أحيانا ، اذا سمحت الفرصة . .

بين الاصحاب ألقى نفسى وحيدا ، جزيرة متوحدة معزولة ، لو بادلتهم الحديث تزداد عزلتي ، لكن الصمت هنا وحشى . . . يقبح . .

ـ أنت تشخص الآن ما أشعر به أحيانا في صالة سماع الموسيقي . .

يلحظ مجدى الآن أصبع عادل ، يتحرك على نغمة الصوت ، يشير إلى أعلى . . إلى أسفل ، في حركة دائرية . . لكن ، أي موسيقي ؟؟ أهوى البشارف والموشحات القديمة .

ــ عندما تنزل اجازتك ، أرجو أن تزورنى فى الجريدة . . . . دائها تأتينى دعوات مجانية وغالبا لا أذهب . . .

لكن هل تهوى الموسيقي القديمة فقط ؟؟

قال عادل ، أحيانا . . يسمع السيمفونيات في الراديو ، لكنه رأى عروض باليه عديدة بمفرده بمضى إلى دار مبنى الاوبرا القديم ، كرر مجدى ــ لا بد من مرور عادل عليه ، قال عادل ان الموسيقى الشرقية تثير في نفسه غبار الزمن ، وجد صامت ، قال عادل انه رأى البيت خاويا ، مع أنه قضى اجازاته كلها وحيدا طوال الاعوام الثلاثة الاخيرة يعود يفتح النوافذ ، النهار كالحليب ، يرقب البيوت ليلا ، ينظف الاطباق ، يشم رائحة المطبخ يفتح أوعية السكر ، لم يزحف النمل اليها ، يقبض حبات الارز ، ينقل أطباقا صغيرة إلى مائدة تتوسط الصالة مغطاة بمفرش أبيض ،

تتناثر فوقه ورود حمراء كبيرة ، في يوم منقض عادت به أمه من السوق ، سألته ، ما رأيك : قال ، كل ما تشترينه يعجبني ، قبض حافة المائدة ، كيف لا يذكرها كثيرا ، رأى الصالة فسيحة بلاحد ، يلمس آثار أنفاسها ، حجرتها مغلقة ، قام ، رطوبة بـلاط الصالـة تنفذ إلى بـاطن قدميه ، يعلو بوق عربة ، يصيح طفل صياحا متمملا ، ينقطع فجأة يبدو حلماً ، وهما ، على مهل يفتح الباب ، يراها أول النهار تقلب السكر ، ترشف قهوة ، تنفض الغبار عن جاكتته ، يراها في اغفاءة العصر ترحل رحيلا قصيرا إلى أقصى الصعيد ، تستدعى أيامها الاولى ، تحوم حول مدينة الاسكندرية ترى البحر بعيني الدهشة الصامتة ، والده قضى زمنا بها ، تركب قطارات سريعة ، تطوى حقولا ، تلقى بالدوم في الصومعات ، تنتظر عودته ، القماش الابيض الخفيف يحيط وجهها ، دائها تستند بظهرها إلى الجدار ، يلتصق الطلاء بجلبابها ، سنين العمر كله تجسدت أثرا لا يمحى ، ابقاه العرق والظل ، قال عادل انه رأى الخشوع القاسى ، يدب فيه دم ، ترقبه الآن ، تصيح ، تزعق فلا يسبعها ، رجاله الثلاثة ، يحيطونه بحنو ، لا يعرفون إلا الابتسام ، راحـوا معا وكـأنهم تواعدوا . .

( انفجار . . )

ــ تقريبا في القنطرة . .

- \_ طيران ؟؟
- \_ بالضبط . .
- \_ لكن الانفجار ثقيل . .
  - ألف رطل . .
  - ألف رطل ؟؟
- \_ يستخدمها الطيران كثيرا . .
- ــ يتوقف تأثيرها على طبيعة المكان وما يحتويه . .

دوامة فى اليابسة ، تنثر ترابا وحجارة ، فوق وجهه زحام تغييرات صامتة ، ميراث خفى يلقى بجسد الانسان ، منبطحا قبل الانفجار ، مجدى لا يدرى إلى أى نقطة وصل الليل ، يرى مذياعا صغيرا ، زملاء الرحلة يصغون إلى خبر موجز ، ( وأغارت طائرات العدو على مواقعنا فى . . لمدة ثلاث ساعات ) . . دهور تمضى وأحقاب زمنية تأتى ، تمضى هنا فى لحظة ، يولد العالم فى اليوم مرات ، يبدو وهما صلبا ، ترسم الطائرات خطوطا من الضجة ، عندما تدق الساعة عشر دقات غدا . صباحا ، فى الراديوهات ، فى الميادين سيقوم ، يعانق عادل . .

( انفجار . . )

\_ مدفعيتنا . . الشغل الحقيقي يبدأ بعد الثانية عشرة . .

يصغى مجمدى إلى خروج الـدانات ، إلى لفظ الشغـل ، ينفـذ إلى القاعه ، الشغل هنا يعنى القتال ، فى كل مكان يتغير ، يتبدل ، الجهد الانسانى المتنوع .

( انفجار . . )

بدا حادا قويا ، ترددات الصوت تقلب أمعاءه ، حاول أن يتذكر ، من اقترح فكرة الرحلة في البداية ، من بالضبط ، يهز عادل رأسه ، يطلق آهة ، قال ان محروس في تمدده بدا هادثا ، واثقاً ، كانه يضع الخطط لمستقبل آت ، كان رأسه على وشك ايماءة قصيرة ، لا اصابة في جسده ، لكن ، خلف الأذن الأيسر ، بصمة حمراء قانية طريق سلكته الشظية بدقة ، رسم لها من زمن سحيق ، سافرت سنين عمره كلها لتصل إلى هذا الموضع بالذات ، دفقات دم بطيئة .

ـــ عندما تصطدم قدمى العارية بحافة مدببة ، يسرى عرق الألم وعرا في جسدى ، انهال بقبضتي على الصدمة ، اقتل الألم بالألم .

( انفجار . . )

يبدو الليل غامضا مثقلا ، مجدى يرى عادل جالسا إلى جواره فى مقهى هادىء ، صمت عذب ، يتابعان مرور الفتيات ، يتراجع مجـدى إلى

الوراء ، يبدى عادل اقتراحا ، يذكران الصبى المفتقد ، الامل المرتجى ، يرسمان مشروعا لا يقبل التأجيل « ألا تفكر في الزواج » .

ويناى ، ضجة السهرات ، مروق الأضواء عند المنحنيات ، عبير العطور ، قال عادل انه لن يتزوج إلا بعد الحرب ، انه يعرف احدى الفتيات ، ضحك ، قال انه يعرف هدفه تماما ، صمت ، يسند مجدى ذقنه إلى راحتى يديه ، قال عادل ، اسمها هدى ، اذ تلقاه يرى في عينيها انتظارا لما سيقول ، رقيقة كسنبلة ، كدفء البيوت ، تنتظر الفاظ الحب ، ويخفق قلبه ، يود لو يعبر عن نفسه ، كها هو ، كثيرا ما تقع الالفاظ أسيرة عند طرف لسانه ، تطرق خجله ، هنا في ضيق الملجأ يـذكر ايماءة رأسها الخجل ، عندما دخل عليه سالم ، أحد جنوده الصعايدة ، قال إن الضرب أشعل حرائق عند العدو لم تهدأ منذ الصباح ، لم يخفها ضوء النهار ، وإذا استمرت حتى الليل ، سيراها الجميع لهبا برتقاليا ، قام عادل ، قال انه احتضن سالم قبله .

( انفجار . . )

يقوم عادل ، مجدى يرى يوما بعيدا من طفولته ، يقف فوق سطح البيت القديم ، السماء صافية جدا ، وهناك فى المنتصف تماما ، خطوط رمادية ملتوبة بطيئة ، صاح ثعابين تطير ، رفع أبوه عينيه ، ظلالهما بيده ، هذه طيور ولكنها تبدو كثعابين ، قال مجدى إذن هى ثعابين .

ــ عادل . . ما الذي دفعك إلى احتضان سالم ؟؟

( انفجار ثقيل بعيد )

ـ لا قاعدة تحكم هذا . .

قال ، يتوقف القتال ، تطوف عينا الانسان بالمكان ، تنطبع الاشياء على الحدقتين كأنها المرة الاولى التى تدرك أن هذا حجر ، هذا حديد ، تلك أكياس رمل ، تسمع نداءات ، أحاديث هنا ، لا بهجة تعادل سماع أصوات البشر بعد توقف قتال ، وعندما يلتهب الفراغ ، تضبط المسافات ، تحدد القطاعات ، ينبثق زعيق أصوات غامضة من حناجر الرجال ، أول مرة تعجب ، ما معناها ، ما مقصدها ، حروف الكلمات معجونة ، متشابكة ، معناها لا يكتمل إلا بحركات الايدى ، انفجار الدانات ، الطفولة ، الميلاد ، الامل في السفر ، رغبة عن الوعى ( انفجار ) دنيا بأكملها ، شوارع طرقات ضيقة تلمع تحت المطر ، حارس يتناءب ، بضاعة في فترينة مظلمة ، بيوت تضمها رمادية الشتاء زجاج مغلق ، شمس وبحر ( انفجار ) ، إلى جوار أمه ، يمد نظره قطار يندفع بححاذاة حقول خضراء ، يشير بأصبعه ، يبدو انسان ضئيل كدمعة ، يد عجمول ألقت به وسط الخضرة (انفجار ) كيف لم يصل إلى دلالة ما رآه لحظة حدوثه ؟؟

( انفجار ، انفجار ، انفجار بعيد ) .

يتكرر صفاء النهار ، القمر لم يختف والشمس تتقدم في السهاء ، في خط مائل تنزلق الطائرة ، كأنها أقلعت منه ، من القمر . . ( انفجار . . ) لو أنه لم ير الصبى الصغير ، همل كان سيعانق أثر أمه الغالى ، يرثى رجاله ، يمشى في الطرقات تأكله الرغبة في رؤية هدى ، ( انفجار ) ، الأن تبدو الدنيا هينة ، رأى أياما لم يروها هم ، لم يعرفوا طعمها ، عاشها ، بدونهم ، ( انفجار ) ركوب قطارات ، رأى صاحبته ، أطعمة متنوعة ، قال في ظلال الضوء الناعم انه لا يفهم في الصيدلة ابتسمت متنوعة ، قال في ظلال الضوء الناعم انه لا يفهم في الميدلة ابتسمت وهنا . . ( انفجار . . انفجار ) وميض يسبق الطلقة ، اهتزاز الفليرز وعنلة في المواء ، خطو الرجال فوق الضفة الاخرى ، بعد رحيلهم . . وتعلقه في المواء ، خطو الرجال فوق الضفة الاخرى ، بعد رحيلهم . . ( انفجار ) لن يخاف ، لن يعبا ، هل أصابت الدانات أهدافها ، تجيء تقارير الاستطلاع مبشرة ، يسمو ، أنجز عملا ( انفجار . . انفجارات متلاحقة مضمومة متوالية ) رجاله ، منهم شكرى ، يدخل عليه يوميا ، في متلاحقة مضمومة متوالية ) رجاله ، منهم شكرى ، يدخل عليه يوميا ، في وقت بعينه ، يسأل كم الساعة الآن ، ينظر اليه ، يقول بنفس اللهجة ، السادسة والنصف ، ينظر إلى معصمه ، يدير المفتاح الصغير ويسأل . .

# شكاوى الجندى الفصيح

### نشرت في مجلة الهلال أغسطس ١٩٧١

.. وبتاريخ ١٩٦٧/٧/٧ عينت بالشركة موظفا فنيا بورش الآلات الفنية ، وقمت بعملى خير قيام ، حتى استدعانى الوطن اعتبارا من ١/١/ ١٩٦٨ ، فلبيت نداء الواجب ، ومنذ هذا التاريخ كنت أصرف نصف مرتبى كما يقضى القرار الجمهورى بهذا ، وفي ١٩٦٩/٦/٣٠ أنهيت المدة القانونية لخدمتى ، سنة ونصف سنة ، وأصبح يحق صرف مرتبى كاملا ، وعندما حضرت اليوم إلى الشركة فوجئت بالصراف يخبرنى ، اسمك ليس في كشوف المرتبات ، سألت مدير المستخدمين ، وتبين أن سيادتكم أصدرتم قرارا بفصلى ، ولم أعرف السبب ، مع اننى قائم بعملى خيرقيام ،

ويشهد رؤسائى جذا ، ولم يوضح أحد ، لماذا فصلت ؟؟ وظننت أن المقصود بالقرار شخص آخر يشابه اسمه اسمى ، لكننى عندما عدت إلى مدير المستخدمين ، أكد الخبر ، اليوم ينتهى تصريح اجازق ، وأعرف ان وقتكم لا يتسع لسماعى اليوم ، لهذا أكتب الطلب المرفوع اليكم على عجل ، راجيا النظر اليه بعين العطف .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،

مقاتل: بدير الطحاوي.

1979/7/

. . .

. . وحدث أن أوماً سامى سكرتبر المدير العام لشركة الألبان برأسه ، قال لفظا واحدا مختصرا :

ــ اطمئن . .

وحاول المقاتل بدير اضفاء ارتياح على ابتسامة أبداها ، تمنى لو لفظ السكرتير الشاب ألفاظاً أخرى ، لكنه اشنغل بالنظر الى ملفات أنيقة كتب فوقها بخط منسق و للعرض ، وعندما دخلت فتاة جميلة يصحبها عطر

شفاف الرائحة ، أيقن بضرورة انصرافه ، وإلا بـدا ثقيل الـدم ، قال كلمتين :

ـ أرجوك . . لا تنس .

سيسر سامى السكرتير الشاب عندما يرجوه أحد الناس أمام فتاة جيلة

. . .

بريد حربي

السيد/مدير الشركة العامة للاليان ...

بعد التحية :

يا سيدى المدير ، أرجو وصول خطابي وأنتم في أتم صحة وهناء ، قبل استرسالي أعرف لو أن أحد الموظفين قرأ ما كتبت لقال ، ليس هكذا تبدأ الخطابات الرسمية ، لكنني انتظرت رد الشركة على الطلب المقدم اليكم في الخطابات الرسمية ، لكنني انتظرت رد الشركة على الطلب المقدم اليكم في عن حياتي ، أقص ظروفي ، لا أخفى أمرا من أمورى ، لهذا التمس العذر عن حياتي ، أقص ظروفي ، لا أخفى أمرا من أمورى ، لهذا التمس العذر لو خرجت عن الصيغ الرسمية ، وألتمس العذر مرة ثانية لو تغير الحبر من أزرق إلى أحمر ، أعرف أنه عيب كبير ، لم أعلم هذا عند التحاقى بالعمل مباشرة ، وإنما حدث بعد شهر من عملي بالشركة ، أن كتبت ملخصا

لخطاب مصدر اليكم ، لم أكتب الخطاب نفسه بالحبر الأحمر ، إنما رقمه وما يحويه في السركي الخاص بالبوستة ، استدعيت الى مكتب المهندس الحسيني ، خشيت الأمر عندما نظرت إلى وجهه ، بدا ساخطا ، تساءلت خائفا عما ارتكبت ؟؟ خطر لي ، ربما كتب تقريرا يشير فيه إلى عدم صلاحيتي للعمل ، عندثذ أفصل ، خاصة وأنني وقتها لم أقض مدة الاختبار التي اعتبر بعدها مثبتا ، والمانة كها تعرف ثلاثة أشهر ، ثلاثة أشهر لا يحق بعدها فصل العامل أو الموظف ، رآني المهندس الحسيني وتساءل بدهشة عما تعلمناه بالمدارس ؟؟ اندفق الدم مسرعا في شراييني ، انعقدت الحروف على لساني ، امتدت يـده بالسركي مفتوحًا ، رأيت ساعـده غليظا ، كثيف الشعر ، علا صوته موضحا أن سركي المدير لا يمكن اطلاقاً الكتابة فيه بخط أحر، أي مكاتبة رسمية يستعمل فيها القلم الأحر خطأ تام ، المسموح له باستعمال الحبر الأحمر ، واحد لا غير ، سعادة المدير نفسه . وأخرج عددا من الخطابات رسمية ، مكتوبة بخط مرتب ، تحمل تأشيرات عديدة بالحبر الأزرق، فيها عدا خطوطا قليلة كتبت بسرعة، في أسفل الصفحة أو أعلاها ، باللون الأحر ، عرفت عرفت خطك يا سعادة المدير، في لحظات الراحة بعد الغداء أجلس إلى زملائي الموظفين، نحاول تقليد توقيعات مدير الإدارة الفنية ، والسيد مدير المستخدمين ومدير إدارة البحوث الدقيقة ، وفعلا نتقنها ، لكن امضاءك انت ، انت

بالذات ، محير غريب ، خطوط بسيطة جدا ، لا تعقيد فيها ، مع هـذا نعجز تماما عن كتابة مثلها ، وعندما أرى قرار فصلى ، لا أصدق أن امضاءك استقر على ورقة تحمل قراراً يحرمني من أكل عيشي ، امتناع مرتبى ، وبقائى بلا عمل تترتب عليه أمور عديدة لن أخفى واحدا منها ، وقبل استطرادي أرجو توضيح ما ذكرته ، الخاص باستعمالي لونين مختلفين في خطاباتي اليك ، أنا يا سعادة المدير في بور توفيق ، وبور توفيق ليست مدينة كبقية المدن التي عرفتها ، هنا يفصلنا عن العدو مجرى مائي ضيق ، لا تتبينه الا عند الوقوف قرب حافته مباشرة ، لو مشيت على بعد قليل من الشاطيء ، سترى بعض المباني عند العدو ، وكأنها فوق الأرض ذاتها ، لا تفصلنا عنها القناة ، هنا لا تجد مبنى من طابقين ، لا نوافذ خشبية ، ألواح زجاجية ، لا يقف جدار لا يمتد سقف ، لم يعد يقوم سلم ، يقول ضابطنا ، كانت بور توفيق من أحلى المدن ، من يـدري . . ربما جئتهـا يا صاحب السعادة وقت المصيف، الآن الحضور اليها مستحيل، دائمًا أرى بور توفيق فتاة جميلة ، يتدفق وجههـا حياة ، تجـرى فوق شــاطيء رملي ، تلهو ، تتجه دائها إلى البحر ، تقف فوق قارب يقسم الماء قسمين ، يحيل الأزرق إلى زبد أبيض ، فجأة يطلع قزم ، كبير الأنف والرأس يقذفها بماء النار المركز ، ينصهر اللحم ويهطل بنيا في لون الشيكولاته ، رأيت مدنا بعيدة رحل اليها سكان بور توفيق ، عندما رحلوا ذهبوا على عجل لم يجمعوا أشياء العمر الصغرى ، تناثرت علب الطعام المحفوظة ، حطام أطباق الصينى ، بقايا أسهاء حفرت ، عثرت على موقد بريموس صالح ، نستعمله الآن ، لا أمتلكه انما يخدم السرية كلها ، وجدت صورة ، الاهداء عليها « الى عزيزى فوزى . . لعلك تذكرنى ، فالذكرى ناقوس يدق في عالم النسيان . . حمدى » .

لم أعرف فوزى ، لم أعرف حمدى الذى أطل علينا من الصورة مسندا ذقنه الى يده ، تساءلت كيف هان على فوزى أن يلقى صورة صاحبه حمدى ، سألت ، أيعرف أحدكم صاحبها ؟؟ راح كل منهم يتذكر ، حاولنا من ملاعه ادراك ، أهو متزوج أو أعزب ؟؟ عامل أو موظف ؟؟ وحولنا يجىء الليل البطىء من البحر ، من خليج السويس يرافقه صمت الأيام الأخيرة من عمر الدنيا ، الصمت عمقه بالسنين ، الصمت منا كالمرأة الحامل فى نهاية شهرها التاسع ، يفاجئها الطلق ، فى طياته انفجارات موت ما قبل الأوان ، دانة المدفع لا تنذر باقترابها كانهيار بيت قديم ، تجىء كموت السكتة ، أسبق من برق ، أحد من صرخة فزع فى خلاء مزروع بالنخيل ، الشظايا تنتشر بسرعة ، بعضها فى حجم رأس غود الكبريت ، الآخر كماجور العجين ، أحد أصحابى يا سعادة المدير استشهد بجوارى ، والاستشهاد وصف نخفف للموت ، للفراق الأبدى ، أرجو ألا أزعجك ، بحديثى عنه ، أعرف أننى أثقل عليك ، لكن

تحملني ، اسمه سعيد يا سعادة المدير ، كمسارى في هيئة السكة الحديد ، أمهر طباخ رأيته ، في نهار بعيد وقف بجواري في نقطة الملاحظة ، نسيت اخباركم انني مقاتل في وحدات الاستطلاع أرقب العدو ، المهم ان سعيد بقى على حاله عند الانفجار ، نظرت اليه ، غبار ودخان وذهاب الشباب ، رائحة اجهلها تخفى نفسها ، ناديته لم يجب ، زحفت اليه ، أمسكت ذراعه ، لم ينطق حرفا ، جسمه سليم تماما كأنه يختطف اغفاءة من عناء الدنيا ، ينام متمددا في يوم أثقلته الحرارة ودخان مجهول المنبع ، أخيرا لمحت الدم ، ثقب صغير في جبينه يطل على الأبدية ، يسيل منه دم شديد الحِمرة ، لا يخرج في خيط رفيع ، انما على فترات ، ضنين كمصباح عربة ريفية ، متقطع كضوء فنار يختفي ، يعبود ، عين حمراء تكشف نفسها لحظات في سواد غادر تحذر الصيادين ، تكشف أماكن شعاب المرجمان الخفية ، تشى بالقاع القريب ، بمرارة العمر القصير ، مات سعيد يا سيدي ، قبيل نومي أراه ، في اغفاءة الظهير ألمحه ، يحوم قربنا ، سيظهر فجأة ، أرى بعقلي ثقب جبهة الرأس ، تتسرب السنوات منه فأبكى بقلبي ، لو بادلته مكان وقوفي لنفذت الشظية في رأسي أنا ، الموت هنا صدفة ، يبث الكمائن حول أعمارنا ، اذ يطلع النهار ، نـرى الشمس وجها جميلا حنونا ، رغيفا ساحنا لا يمس ، تقول أعماقنا ، مازلنا نعيش ، رأينا يوما جديدا ، ترى ما الذي سيجرى اليوم ، هل سنرى النهار

الجديد ؟؟ لو ذهب واحد منا ، نحاول تذكر ، آخر مرة رأيناه آخر لفظ ، ما تمناه ، نراه روحا طاهرة جناحاها مغموسان في دم حار لا يجف الآيوم القيامة ، الآن ، كلما صحوت على صوت انفجار ، أو غارة دب جرذ فوق وجهى ، اذا رأيت حلمًا ثقيلًا يزحف إلى كذبابة كريهة المنظر ، أتذكر أمورًا عديدة ، بالذات منذ عودق من اجازي الأخيرة ، في الليل المهجور من القمر ، أقف في نقطة الملاحظة ، أرقب انفجار اللهب ، أرصد الصوت ، أعد همس البشر، هدير الآلة، الصمت الغريب، يتردد فيه صوت قطعة صفيح يهزها الهواء ، تصطدم بجسم حديدى في بقايا ورشة ، منذ لحظات رأيت وهج نيران بعيدا في سيناء ، شعلة برتقالية اللون في حجم قبضة اليد ، بين الحين والحين تنتفض الى أعلى ، تعود الى الثبات من جديد ، قدرت السافة ، أبلغت مركز المراقبة ، قبضة اليد النارية هذه كتلة لهب تعصف بمخزن ذخيرة ، سمعت جنديا يصيح « حريق عند العدو » تساءل عن السبب « ربما حادث . . ربما عملية لرجال منظمة سيناء » . اصغيت الى مياه القناة ، السمك يطل علينا ، لا يصيده أحد فأصبح سمينا ، في النهار يعوم متبجحا ، متحديا ، لوغفوت قليلا ، سيمرق قزم شائه ، كلما تخيلت العدو أراه قزما كبير الرأس ، يمشى ، بمشى ، حتى . .

\* \* \*

عندئذ توقف سامي ، السكرتير الشاب ، نظر إلى الطريق ، العربات ، المارة قاثلا البحر يبلل هواء اسكندرية ، لن يمضى وقت طويل الا وتزدحم المدينة ، يبدى ضيقه من الصيف يقول . . من يعرف مدينتنا لا يأتي اليها في الصيف ، أحب الشهور ابريل ، مايو ، سبتمبر ، والشتاء كله ، عاود النظر الى الاوراق الصغيرة ، بدير الطحاوى فيها يعلم موظف صغير، لا يحق له مخاطبة سعادة المدير هكذا، نظر الى الفتاة، درج مكتبها عريض غير مغلق ، تقلب داخله مجلة ، راديو أغلقته الآن ، البرنامج الموسيقي أنهى ارساله منذ ربع ساعة تقريبا ، بعـد التحاقهـا بالعمل حاول كثيرا ايجاد موضوعات للحديث ، لا تدفع الحوار من جانبها ، اجاباتها محدودة ، تنتهى فجأة ، عادة تصاحبها هـزة رأس ، عندما جاءت ضاق بها ، لم يعد الشخص الوحيد الذي يحق له الدخول على سيادته ، أو النظر من الفتحة المستديرة التي تتوسط الباب المكسو بالجوخ الأخضر لينظر ، أمشغول سيادته ؟؟ أيكتب ؟ هل خرج الضيف من الباب الآخر ؟؟ هل أنهى سيادته حديثه التليفوني ، يعلم أنها جاءت بتوصية من رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامـة للشحن والتفريـغ ، انه صديق قديم لسيادته ، بل يقال ، ويبدو القول صحيحا ، انهما زملاء دراسة ، سهير تحت بصلة قرابة بعيدة الى رئيس المؤسسة ، اذن . . . لا بد من توثيق العلاقة بها ، قطعا زارت بيت سيادته مع قريبها ، من يدري أي

كلام تنقله اليه فى المكتب عندما تدخل اليه ، تخلو به فترة ، المزعج ان سيادته لم يسأله عن أحوالها ، لم يستقص أخبارها كها يفعل بالنسبة لبقية الموظفين والعمال ، ماذا يعنى هذا ؟؟ الثقة التامة بها ، ربما أدى وجودها الى التقليل من أهميته ، ينقل يوما الى مكاتب الموظفين ، لا بد من النفاذ اليها ، وكها يثق ، لا توجد امرأة تستعصى على رجل ، لكل منهن طريق خاص يتختم عبوره ، الأن لا يهمل أى تقصير فى مظهره ، الشعيرات الزائدة بوجهه ينفيها تماما ، لكنها لا تشجع على تبادل أى حديث . .

ــ يبدو ان العالم اختل يا مدموازيل سهير . .

رفعت رأسها ، تململ عطر . .

\_ واحد اختل عقله وتصور البك المدير صـاحبه . وراح يكتب فى خطابه كل ما يرغبه . .

\* \* \*

. يهاجم أبى ، تكتم أمى شهقة ، يستدير الى أختى ، هنا تقشعر كتفاى ، يسرى رمل ساخن كالشظايا فى سلسلة ظهرى ، أرى القزم يوثق يدى أختى ، صفية نسيت أخبرك عنها ، صفية عندها الآن أربعة عشر عاما ، ربحا تتزوج فى العام القادم ، البنات يتزوجن مبكرا فى الريف ، بالطبع سيحتاج أبى الى نقود أكثر من دخله هذا العام بالذات ليشترى

جهازا لصفیة أختی التی تنتظر رجوعی فی الاجازات ، تنتظر ما أحضره معی ، لا أدخل علیها بیدی فارغة ، مرة آخذ شال قطن أحمر ، زجاجة عطر ، كیلو حلوی من طنطا أفرح جدا عندما أری التماع عینیها ، أسمع دعاءها، تحاول تقبیل یدی ، یتغلبنی خجل فأمنعها برقة . .

وأتذكر فى نقطة الاستطلاع ، أقول فى عقلى انك لا بد صححت الأوضاع ، انصفتنى ، أعدت اسمى الى كشوف المرتبات ، الغيت قرار فصلى ، صحيح أن رد الشركة تأخر ، لكننى أثن أن امضاءك البسيط ، توقيعك الأنيق ، استقر أخيرا فوق قرار يرجعنى . .

#### \* \* \*

لم يحدث أن أبـدت اهتمام كهـذا منذ وصـولهـا ، قـام ، تـوسط الحجرة . . .

\_ ما الذي يقوله سيادته عندها يرى خطابا موجها اليه بهذه اللهجة . . .

ابتسمت ، أبدى حماسا . . سألت . .

هل أرسل خطابات أخرى . .

\_ أول خطاب . .

« . . سعادة المدير . . .

وصلني خطاب من أبي ، وقلت من قبل انني لن أخفى عنك أمرا ، وكما قيل لى فذاكرتكم لا تنسى أتفه الأمور ، وكلنا نذكر يوم نزولكم الى الورش ، تطمئنون على سبر العمل وتصادف ان عاملا ترك مكانه على ماكينة السحب ، خرج يقضى حاجته ، لم يشأ أحد من زملائه أن يؤ ذيه ، انتظر حتى مررتم عليه ، دار حول الورشة ليقف أمام ماكينة السحب حتى لا ترى المكان خاليا ، وتوقفتم أمام العامل ، نظرتم اليه مـرة واحدة ، سألتم ، ألم أرك منذ لحظات ؟؟ اصفر وجه الرجل ، اعترف وخصم من مرتبه أسبوع ، أما زميله فثلاثة أيام ، وقيل رأفت بهما ، وعندما مررت بي ، أول مرة أراك عن قرب ، لا يفصلني عنك غير متر واحد ، انتظرت أى ملاحظة ، لكنك لم تتوقف كثيرا عند الماكينات التي أشرف عليها ، بعدها حصلت على مكافأة نصف شهر ، وهذا دليل على قيامي بعملي خير قيام ، أعرف قوة ذاكرتكم لا تنسى اسما ، أو ملامح وجه ، لا تنسى فصلي ، في أوقات عديدة هنا ، وقوفي بنقطة الاستطلاع ، انتقـالي عبر الخنادق ، نزولي في حفرة عند التهاب الهواء ، أقول ربما ينهي سعادة المدير موضوعی الآن ، أقول هذا ولم يصلني أي رد ، بالأمس قرأت خطاب أبي انقبض قلبي ، اسودت الدنيا في وجهي ، رأيت كتفيه تنوءان بحمل الهم ، يمشي ، فوق الجسر تعبير عربية أجرة ، أنيا لست من ركامها ، لا أحمل مرتبى ، أربعة عشر جنيها وخسة وأربعين قرشاً ، ثمانية لأى ، جنيها لأمى ، خسة أحتجزها ، والخمسة والأربعين أشترى بها حلوى ، أبي لا ينفق الجنيهات كلها ، يدخر مبلغا لا أعرف مقداره ، أخطار الزمان كثيرة ياسعادة المدير ، رأيت أبي يميل إلى جدع شجرة قديم ، بجواره محمد أفندى مدرس الابتدائى ، يملى عليه ما أقرق ه أنا فيها بعد هنا ، أخبرنى أبي أنه ينوى ، أذا سهل الله الأمور ، أن يبنى الحجرة العلوية المتهدمة في البيت ، أخبرنى بدعائه لى في مسجد القرية ، أن يضع الله في طريقى أولاد البيت ، أخبرنى بدعائه لى في مسجد القرية ، أن يضع الله في طريقى أولاد الجلال ، أن يفك عقد أمورى ، أنظن يا سعادة المدير أنني أخبرت أبي الحلال ، أن يفك عقد أمورى ، أنظن يا سعادة المدير أنني أخبرت أبي بقرار فصلى ؟؟ صدقنى ، خجلت أن أنقله إليه ، لا تتصور ضيقى وحرجى عند دخولى البيت ، لا أدرى ما أقوله ، ما ألفظه ، تمنيت لو وحرجى عند دخولى البيت ، لا أدرى ما أقوله ، ما ألفظه ، تمنيت لو يقرضنى يا سلام يا سعادة المدير ، عندما ترفع أمى يديها ، تدعولى بعد أن يقرضنى يا سلام يا سعادة المدير ، عندما ترفع أمى يديها ، تدعولى بعد أن أعطيها الجنيه ، لا شيء يدفع الدمع إلى عينى في بور توفيق ، هنا عند أعطيها الجنيه ، لا شيء يدفع الدمع إلى عينى في بور توفيق ، هنا عند الحد الأمامى ، الا هى . . أمى . . أنا لم أحدثك عنها يا . . . »

هنا تراجع ضاحكا ، يده تمسك بالورقة ، أصبع من اليد الأخرى تشير إلى الخطاب اشارات متتابعة ، كأنه يطعنها طعنا خفيا . .

ـ وصلنا إلى سيرة الأم . . ياسلام سلم . .

سهير لا يخفى عليها ما فى ضحكته من افتعال ، صحيح الأمر مسل ، لكن . لماذا الضحك بهذه الصورة ؟؟ يحاول اثارة اهتمامها ، أن يبدو خفيف الدم ، يمكنها اسكاته بكلمة تخفف من سروره المفتعل ، لكن لا داعى ، ربما دخل إلى سيادته ، وباعتباره أقدم منها ، أكثر فهما لظروف العمل ، ربما يحاول نقل تقرير عن كفاءتها ، ثم التشكيك فيها ، بالتأكيد لم يخبر سيادته بالمجلات ، بالراديو ، والأحاديث الطويلة فى التليفون ، هو نفسه بجواره راديو كبير يفتحه أحيانا بعد استثذانها لسماع أغنية ، أو برنامج ما من الاذاعة المحلية ، فى مرة سابقة تناقشت معه ، هى تميل إلى الأغانى الأجنبية ، تجيد الفرنسية تماما ، لكنها تسمع الأغانى الانجليزية والمخذية واليونانية ، سألها ، مل تفهم المعانى ؟؟ قالت ، ما يهمني لحن والهندية واليونانية ، سألها ، مل تفهم المعانى ؟؟ قالت ، ما يهمني لحن عن الضحك ، خبطت سطح المكتب بأصابعها النحيلة الطويلة .

- ــ انما صدقني يا أستاذ سامي . .
- ــ مدموازيل سهير . . أنا وانتى نقضى معا وقتا أطول بما نقضيه مع أهلنا . . سهير . . أطالب وأستميت في مطلبي برفع الرسميات . .

أسبلت جفنيها ، الكلمات ترافقها ابتسامة

ــ ممكن . . ها . . هات صاحبنا . . قلت لي اسمه مليو .

ـ بدير . . آه بالضبط بدير .

 اربعة أمتار قماش ، كستور ، بيكة ، لحظتها تحار عيناها ، تنسال منهم ارقة تمس عصب الوريد ، تبسط الكفين ، تطلب الستر ، أمي تخرج إلى السوق ، تبيع القمح والفول ، تجلال الرجال تقسم الايمان ، أقول ، لو جاءت إلى بور توفيق لن ترعشها شظية ساخنة ، دانات الألف رطل ، زحف النابالم اللزج البطىء لن يرتج قلبها ، لن تصرخ ، حياتها يا سعادة المدير صدى انفجار مرهق طويل لم يهدأ بعد ، في رأسها سؤال ، يدركها اينها ذهبت يباغتها كالكمين المتقن ، ما الذي تعده للغد ؟ أي طعام يأكله الأولاد ؟؟ أي قسط لابد من تسليله ؟ هنا أحببت أمي أكثر ، أرجع البيت ، أعطيها قطعة الهريسة ، تقضم طرفها تبتعد عني ، أعرف ما تفعله ، تقسمها ، تمد نصفها إلى أخق مع أن نصيبها معي ، لقمة الخبز حنظل في فمها ، علقم اذا لم نشاركها فيها ، هذه المرة يا سيدي ، لم أجلس معها بعد العشاء ، لم أعطها الجنيه ، لم تـطلب مني أبدا ، حتى الجنيـه لا تنفقه على نفسها ، تسد به بعض حاجات البيت ، لو شرفتني يا سعادة المدير في بيقي ، وهذا مستحيل ، فستجلس على كرسي خشبي يـواجهه آخر ، اشترتها أمى ، أصحابي يجيئون ، عيب أن يجلسوا فوق الحصير ، أما الكليم الصوف فباعته اياها امرأة دلالة بالتقسيط ، ريما امتلت الأقساط عاما ، لكن ما يجيء يستر البيت ، لو سألتني عن أمنية حياتي ، لزعقت بأعلى صوق ، هنا فى بور توفيق ، أن أضمن أياما قليلة لأبى ، لأمى ، يخلو قلباهما فيها من الأسى ، بعد أن ضفرته الأحمال ، أسدد ديونهما ، أسترد مصاغ أمى الذى جاءها عبر أجيال عديدة وباعته للصياغ فى البندر ، والخلخال الفضى ، لكن كيف أفعل ، وقد فصلتنى يا سعادة المديو . أخشى الا يصدقنى أبى ، يظن أن واحدة من أهل البندر لفت على وأغوتنى ، أبى لا يمانع فى زواجى لكن المفروض أن أخبره ، لماذا تجرى الأمور فى الخفاء ؟

\* \* \*

\_ سأشرب شايا يا سهير . . وأنت ؟؟

\_مرسى خالص . .

ــ الرجل ينتظر . شاى أو قهوة ؟؟

\_ والله شربت من . . .

ــ من فضلك اسمحي لي . .

ــ ياه طيب . . كوكاكولا اذا سمحت . .

\* \* \*

. . رأيت البصاق الناري ، الـدخان يتجمـد في الهـواء كحجـارة اسمنتية ، تنفجر دانــاتنا حــول عربــاتهم ، ينبثق منها دخــان ، اطلالــة شعيرات القطن المفاجئة من لوزة خضراء مغلقة ، دانة مباشرة في السيارة النيران البرتقالية في البداية ، اختلاطها البطيء بدخان أسود سائل كالبترول ، جاءت ريح من الخليج قومت مساره لملمته في اتجاه واحد ، وهنا . . جاء الطيران ، هدير الأعالى المخيف ، دائها الطيران يـا سعادة المدير تبدأ مدفعيتنا فيردون بالطيران ، تحركت الخوذات في الحفر ، الصوت يحوم ، يشوه وجه الصباح الهادىء ، شفرات حادة تقطع السهاء الزجاجية ، طلقات الفيكرز توخز النهار ، رفعت رأسي ، رأيتها رأيتها ، نقطة بيضاء تميل منزلقة في خط مائل ، بنعومة فوق خط غير مرثى ، عند حـد معين ارتفعت فجـاة ، رمت حمـولتهـا فـوق طـريق بــور تــوفيق\_ السويس ، الطريق مقلوب الحشا ، الخط الحديدي فوقه التوت قضبانه وانفصلت لتستقر مرفوعة في الهواء ، يدخرافية لوتها ، سلم من حبال فوق حطام سفينة عبث بها هواء غضوب ، فوقه انبطحت مرات ، رأيت الموت عفياً ، في وجه صاحبي سعيد ، عندما رأيته أول مرة ، عرفت أنه جاءنا ً ليموت ، انه يمر بدنيانا مرورا عابرا سريعا ، تساءلت عندما رحل ، لماذا المجيء أصلا ؟؟ حزنت ، تذكرت الخطر الفادح ، عندما أعبر الطرق في الاسكندرية ، أخاف لو دهستني عربة ، من يعطيهم نقودا ؟؟ الآن رعبي أكثر ، لا يحق لأبي صرف معاش ، أو مكافأة لأنك فصلتني يا سعادة المدير ، مع أنني قمت بعملي خير قيام ، يهمني جداً أن يصرف . .

\* \* 6

زجاج مغلق لا يمنع رائحة البحر من العبور ، زرقاء فيها يود وانطلاق ورحيل .

ــ سهير . .

صوته خافت هامس ، توحى النظرات وتفصح . .

\_ كنت سأتحدث اليك في الثانية صباحا . .

ــ ياه . .

عندما رآها أول مرة ، متشامخة ، مدعمة بقرابة لا تمس ، هل تصور أنه سيقول يوما ما قاله الآن ؟؟

ــ قبل نومى شعرت برغبة عنيفة يا سهير ، أن أسمع صوتك آخر الليل ، لكننى أمسكت نفسى ، أعرف أى ازعاج يمكننى أن أحدثه عندكم .

تداعب مفتاح الراديو ، تعلو موسيقى خافتة كأنها التردد بالبوح بسر دفين ، عيناه ترسلان معانى ناعمة كالبريانتين ، ها هي لحظات يهمس فيها

بخافت الكلام ، يدعوها الى مكان قصى ، مضاء بنعاس المصابيح ، فراغه همسات وضحكات مفاجئة تفلت من غمار نشوة ، الآن ، لا يذكر اللحظة التى ذاب فيها الجمود فى البداية ، كان قبل دخوله المكتب يقضى وقتا يعد فيه موضوعات يكن أن يطرقها معها ، لكن عبىء الخطابات مهد الفرصة ، أتاح الطريق ، لم تنسها بعد ، لا يقرؤها الآن ، اعتاد رؤ ية الحتم المثلث تتسلمها هى ، تضعها فى الدرج ، ربما تلقيها ، تصر على قراءتها ، لن ينسى ابدا لحظة انتهى فيها من قراءة احد الخطابات قال ضاحكا :

ــ تسمحي يا مدموازيل سهير . .

ايماءة باريسية أنيقة ، على شفتيها ابتسامة ود مقطر . .

\_ من فضلك . . سهير . . سهير بس . .

\* \* \*

( . . تتباطأ عنى ، ولا تدرى ما يجرى لى يا سعادة المدير ، لا تعيدنى الى عملى ، شهران ولا تسمعنى ؟؟ كل يوم جديد يؤكد فصلى ، وكها تعرف فالعمل غطاء من يرتعش بردا ، أنفاس تتردد من يمنعها يخنق الشهيق والزفير ، نصحنى زملائى بارسال شكاوى إلى المسئولين أكدوا حقى فى ارسال شكوى إلى رئاسة الجمهورية ، حتى الآن لم أفعل ، أكتب

اليك لتصلح خللا ، لترتق ثوبا انقطع ، لتصل غشاء تهتك ، لتفحص جرحا ، لتوقف نزيفا ، لتضع ملحا في طعامي لتمد رصيفا يحمى السائرين من مركبات لا ترحم ، أكتب لتبعث الحياة في ضوء فنار والا هلكت السفن ، لتكسو مسجدا عاريا بالحصير ، هل يصلك صوق خافتا من هنا ؟؟ أعرف أن فصلي موضوع صغير جدا بالنسبة لمشاغلك . لكنه عندى الولادة من جديد ، النارتحت الخبز ، عملي في الاسكندرية خندق يحميني هنا ، دشمة لا تنفذ منها شظايا الأيام ، فكيف تفصلني ؟؟ الغاء القرار لا يحتاج منك الا الى جرة قلم ، أقبل من نقطة مداد أحمر ، كيف لا تفعل ؟؟ هل غضبت لأنني أكتب بالمداد الأحمر ، ألم أقل لك انني في بور توفيق ، أنبوبة الحبر الأزرق جفت وانتهت ، من أين آق بمثلها هنا ؟؟ لابد من اتمام الخطاب، استعملت أنبوبة اللون الأحمر، أتراك غضبت ؟؟ لكي أطمئن نفسي ، قلت ربما سافرت الى أوروبا في العامين الأخيرين قمتم برحلات الى الخارج لتسويق المنتجات ، فتح أسواق جديدة ، البلاد في أمس الحاجة الى العملة الصعبة ، لكن مهما طال غيابك سترجع ، قلبي يحدثني انك الآن في الاسكندرية ، تذهب يوميا من التاسعة ، تجلس في المقعد الخلفي للسيارة ، تقرأ الصحف ، في المكتب تطلب القهوة ، بعد قليل تطلب الثاني ، كما نعرف جميعا تشرب حوالي ثلاثين فنجانا يوميا ، الفنجان ثمنه قرشان ، ستون قرشا ، ثمانية عشر جنيها شهرياً ومائة سيجارة ، أعرف انك تشرب نوعا أجنبيا لا أذكر اسمه ، يقول العمال ان ثمن العلبة منه خمسة وثلاثون قرشاً ، خمس علب يوميا ، جنيهان الا ربعا اثنان وخمسون جنيها تقريبا في الشهر أعرف مشاغلك الجسام ، أوقن انك في الاسكندرية ، لكنك يا سيدى . . لا تسمعنى . .

\* \* \*

- ــ ضربنا الرقم القياسي يا حبيبي . . .
  - \_ كم الساعة الآن ؟؟
- ــ الليل على وشك الدخول في الرابعة . . نتحدث من الواحدة . .
  - ـ سهير . . لن أضع السماعة . .
    - ــ والشغل . .
      - ـ ياه . .

\* \* \*

الخطاب الثالث وصلنى ، أبي قلق يا سعادة المدير ومعه حق ، الرزق خافت شحيح ، أنت أب ، تخيل اننى ابنك أعرف ان ابنك يتلقى العلم فى أوربا ، طبعا الفارق بينى وبينه عريض وفادح ، فى رمضان منذ عامين أقامت الشركة افطارا ، حضرته وخطبت فيه أنت مبتدئا كلمتك ،

أبنائي العمال والموظفون ، اذن اعتبرتني ولدك ، هل تقبل أن يتجول ابنك في باريس بلا نقود ؟؟ هل ترضى أن تشتهى نفسه رحلة الى بلدة بعيدة مم فتاته ولا يقوم بها لقلة نقوده ؟؟ هل تعرف الراحة يا سعادة المديس ، لو علمت بتهرب ابنك من دعوة أصحابه للرقص ، لقلة ما بيده ؟؟ لكن كيف يحدث هذا ؟؟ أي قصور أصاب عقلي ؟؟ أنا لم أحلم بزيارة باريس ، أنت تجهلني . لا تعرفني ألم تقرأ خطاباق ؟؟ هل سد أزيز جهاز التكييف أذنيك ؟ ألم تقرأ ما كتبت ؟؟ أنت تبتر يدا أمدها إلى أبي ، مستحيل ان تعتبرنی ابنك ولو لحظة ، ابنك يرى العالم أول عمره انا لم احلم بركوب بحر أو جو ، لم أمش مع فتاة ترتدى جاكيت شمواه في محطة الرمل لم أجلس الى أنثى تدهن جفنيها بلون أزرق ، انا لا أقرأ الصحف الافرنجية ، لا أجيـد لغة ، تعليمي لم أتلقـه في أوربا ، او في مـدارس أجنبية ، لكن هذا لا يعني فصلى كالنفاية يا سعادة المدير ، أنا لم أدخل الفنادق الكبيرة ، لم أحتفل بالكريسماس في شقق بها سلالم داخلية ، أي عام جدید لا یأتی الا بالهم ، نسأل دائها ، ماذا نفعل غدا ؟؟ بأی أرض نموت ؟؟ أنا لم أتناقش مع صاحب حول المرسيدس أو الفيات ، أيهما أفضل ؟؟ يا سعادة المدير أنا لم أر اوبرا في حياتي ، لا أرى الافلام في دور العرض الكبيرة ، لن تعرفني ، لكن يجب أن تسمعني ، هل أنوح ، ليت للبراق عينا فيري ؟؟ كيف تصغى الى ؟؟ لو جئتك سيدفعني عنك سكرتيرك الشاب ، انت تقيم في بروج مشيدة ، أفق يا سعادة المدير ، لا تغمض عينيك ، ولا تسد أذنيك ، اضغط مقبضا خفيا ليمتلىء المكان بالنور ، ارم التقاوى لتنبت الأرض ، بأى حق تفصلنى ؟؟ كيف تؤذينى ؟؟ اقلب الصفحة التي تأبى مفارقتها ، أنت تقصف آمال أبى ، أنت هجوم صاعق على نهاية عمره الشقى ، أنت طيران منخفض لا تنذر انما تحرق آمال أختى ، تغير على البهجة في عيني أمى لحظات عودت ، أنت جنزير يدهس مرارق ، أعددت كمينا ناجحا لم يخطىء لحياتى ، تذبحنى ولا تدرى ، أفق أفق ، أفق ونجنى . . . . . . .

( . . تعدو ، تعدو ، لكن إلى متى ؟؟ حتما يدركها ، ترتمى فوق الرمال الناعمة المشبعة بالشمس ، بالرخاوة ، انقلبا ليواجها سماء أغسطس ، أى متعة ، أى رغبة فى الانطلاق ، بلا توقف فوق أمواج البحر ، يحيط الخصر المبلل بذراعيه ، عيناها واسعتان ، شفتاها موطن المتعة ، أرض بكر لم تكتشف ، غرس فوقها أعلامه وألقى ترحاله ، أحيانا عند خروجه من مكتب سيادته ، يميل اليها فجأة ، بشفتيه يلمس شعرها ، تحذره . . يا مجنون يا مجنون ، أتحبنى فعلا ؟؟ يحيطها بذراعيه ، يصغى إلى سخونة الانفاس ، أطفال يلعبون بكرة حمراء ملونة ، البحر غافل ، تائه فى الافق النائى ، رائحة شواء ، بيده يكوم الرمل فوق ساقها ، يوزع الذرات فوق النعومة الملساء المبللة ، اعتدلت فجأة ، مصمصت شفتيها . .

ـ سأرجع إلى حبيبي . . إلى حبيبي البحر . .

لم يرد راديو قريب يعلو . . وإلى خطيبته منال . . إليكم جميعا « زى الهوا » .

ــ هنا في المنتزه أعود إلى طفولتي . . ليتني بقيت طفلة . .

يدرك الآن أطراف أصابعها ، يغطيها بالذرات الصفراء التي لا تفنى .

ــ لكن قل لى . .

لو استمر قليلا لصاحت من اللذة ، « وخدتني ومشينا ، والفرح يضمنا » .

ــ ألم يرسل خطابات أخرى ؟؟

تقترب يده من حافة الأصابع ، تقلصها ، تبسطها من جديد « وبقيت وأنت معايا ، الدنيا ملك أيديه . . » .

الشمس رأس بلا جسد في سهاء متوهجة .

ـ ياه . . أما زلت تذكرينه . .

ـ توقعت حضوره في أي وقت . .

- من ؟؟

( وآه من الهوا يا حبيبي آه من الهوا ) .

ــ هذا الشاب المفصول .

ای . . آی . . أنت تنسی دائیا . .

( طلبها أيضا الاخ نصر وعروسه عايدة ) .

ــ آه . . ربما أفاق . . غلبه العقل . . هل كان في . .

بور توفیق . . کان یذکرها دائها .

( وإلى رباب مع أجمل التهان بالخطوبة ) .

ــ بور توفیق . . یا ستی . . ربما . .

إى ، إى ، إى ، لا يا سامى . . إى . . سامى . . .

ضحك ، ضحك . يده مستمرة في دغدغة باطن قدميها .

« زى الهوا . . آه يا حبيبي زى الهوا » .

ــ اسكت يا روحي . . سامي . . الله . . إي . . إي . .

قامت تعدو . .

« آه . . زي الهوا . . » .





verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

حكايات الغريب



|   |                   | - |
|---|-------------------|---|
|   |                   |   |
|   |                   |   |
| : |                   |   |
|   |                   |   |
|   |                   |   |
|   |                   |   |
|   |                   |   |
|   |                   |   |
|   |                   |   |
|   |                   |   |
|   |                   |   |
|   |                   |   |
|   | أجزاء من سيرة     |   |
|   | عبد الله القلعاوي |   |
|   | Games mi ric      |   |
|   |                   |   |
|   | ( 140 )           |   |

## « تقرير عام عن الأعمال القتالية للمجموعة السابعة »

. من المعروف أن جميع من تحدثوا عن هذه المجموعة أطلقوا عليها اسم « مجموعة القلعاوى » بل إن المتخصصين ، ومنهم بعض قادة الوحدات والقطاعات التى عملت من خلالها المجموعة ، وطيارو الهيلوكبتر الذين اشتركوا فى نقل الرجال ، كلهم لم يستخدموا الاسم الرسمى عند حديثهم عنها ، لهذا فإننا نميل إلى الأخذ بتلك التسمية التلقائية التى رددها المواطنون أيضا . . فأعمال المجموعة لا قت صدى من نوع خاص بينهم بغض النظر عن الاسم الرسمى المستعمل فى المكاتبات السرية وخطابات الشئون الإدارية بوكها تفيد مصادرنا فى الأرض المحتلة السرية وخطابات الشئون الإدارية جدا ، لم ترق إلى مستوى اليقين من أن العدو أطلق عليها اسها رمزياهو « الفرقة الخاصة » ومن الثابت أن معلوماته حول المجموعة مضطربة جدا ، لم ترق إلى مستوى اليقين من وجهة نظره ، ويرجع هذا الى أسباب عديدة ليس هذا عال تفصيلها ، لقد اسمت الأعمال القتالية بملامح خاصة وحتى نستطيع الإلمام بطبيعتها لا بد من إشارة أولية إلى مسرح العمليات .

### ١ - نطاق العمليات

جرت العادة والقواعد العسكرية على تكليف كل وحدة مقاتلة بمهمة معينة يحدد لها إطار معين يضم أهدافا منتقاة للتعامل معها ، ينطبق هذا على كافة التشكيلات بدءاً من السرية إلى الفرقة إلى الجيش ، لكننالا نجد هذا منطبقا على مهام مجموعة القلعاوى ، يبدو قولنا واضحا من الحريطة الضخمة لمصر والبلاد المحيطة بها والتي نحتل حتى الآن بجدارا باكمله من غرفة القلعاوى ، صنعت هذه الحريطة من الجبس البارز الملون ، من غرفة القلعاوى ، صنعت هذه الحريطة من الجبس البارز الملون ، يعنى عملية تمت ضد هدف ، توجد مجموعة أخرى من الدبابيس الخضراء يعنى عملية تمت ضد هدف ، توجد مجموعة أخرى من الدبابيس الخضراء المجموعة سيناء كلها ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن عددا من أبرز الخبراء المحموعة سيناء كلها ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن عددا من أبرز الخبراء العسكريين الذين زاروا البلاد بعد الحرب وتوفرت لديهم بعض المعلومات العسكريين الذين زاروا البلاد بعد الحرب وتوفرت لديهم بعض المعلومات المحموعة ، ونورد فيها يلى تلك السطور التي كتبها الجنرال هان كريستيان ، رئيس معهد الدراسات الاستراتيجية والعسكرية ، الذي زارنا خلال الفترة القصيرة الماضية .

« . . يبدو واضحا أن تلك المجموعة من الرجال قد خلقت لنفسها قوانينها الخاصة ، إذ حطمت الكثير من القواعد العسكرية المتعارف

عليها ، ولـالأسف غـير متـاح الآن الاطـلاع عـلى ظــروف تكـوينهــا وعملها . . » .

ونقول إن مجموعة القلعاوي هاجمت أهدافا تقع في رأس محمد بأقصى الجنوب من سيناء . وأهدافا أخرى في بالوظة ورمانة شمال شبه الجزيرة ، في لسان التمساح ورأس العش ، وسدر ، وإيلات ، وعلى امتداد منطقة الخليج ويقول الذين عملوا مع القلعاوى إن الخليج لعبته ، وتتردد أقوال لم نذكرها كحقائق مفروغ منها ــ لأسباب عديدة ــ أنه قام بعديد من المهام في مناطق مختلفة من العالم ضد العدو الصهيوني ، ليست بالضرورة أعمال قتال ، إنها تضم مهام استطلاع وتعقب بعض العناصر المعادية ويوجد عدد من البرقيات لدى أسرته وصلت في الأسابيع التالية ليوم الجمعة ١٩ أكتوبر ١٩٧٣ ، من فدائيين فلسطينيين ، ومقاتلين من جنسيات مختلفة ، وقع بعضهم بالأحرف الأولى ، وإذا ما أتيح للمهتمين بسيرته مقابلة قادة الوحدات الذين واجهوا العدو من رأس العش شمالا حتى مواقعنا المطلة على البحر الأحمر ، فإنهم سيسمعون قولا يتردد كثيرا « لقد مر القلعاوي من هنا » ، أى أنه إستخدم المنطقة التي يرابط فيها التشكيل كقاعدة انطلاق ، سيجدون أنه عبر في توقيتات مختلفة فمن نقطة معينة تقع في مواجهة لسان بحيرة التمساح عبر مع الرجال أربع مرات خلال فترة زمنية قصيرة ، عبر في الصباح ، في الغروب ، في الظهيرة ، في منتصف الليل ، أول ضوء وفي آخر ضوء ، ونظرا لأهمية شهادة هؤ لاء القادة نورد فيها يلى بعضا بما قالوه ، ومعظم هذه الشهادات جمعها رجال القلعاوى على أشرطة كاسيت صغيرة بهدف الاحتفاظ بها كوثائق .

\* \* \*

يتحدث العقيد أركان حرب (م. أ. ع) قائد تشكيل مقاتـل في منطقة البحر الأحمر.

... أتذكر هذا الوقت بدقة فالثوان والدقائق ذات أهمية خاصة ، بالضبط الساعة الثانية صباحا وخمس دقائق عندما وصل القلعاوى ورجاله ، الليل عندنا غتلف لا يوجد أى مصدر ضوء صناعى على بعد عشرات الكيلو مترات ، لا يبدو لا معاً إلا النجوم وضوؤ ها الخافت وعددها الكثير . كل شيء يعمق صوت الليل حتى صوت البحر الغامض عندما يصطدم بالشاطىء الصخرى ويرتد عنه ، يجوى تحذيرا . هنا يكتسب الصوت الآدمى العادى أبعادا ودلالات ، إن تسعل فهذا يثير انتباه الكمائن والدوريات المتنقلة وجنود الملاحظة لهذا . . ( فترة صمت ) . . أوشك الآن أن أستعيد الأصوات المحدودة الخافتة التي صاحبت عجىء عبد الله عدد الرجال أكثر مما قدرت ، وقف صامنا ، لم يصدر أمرا بصوت عال ، يتحرك كل منهم وكأن ثمة إتصال خفي يشدهم

إليه ، كأنهم يقرأون في وقفته ، في استدارته ، في عقد يديه أمام صدره تعليمة أو أوامر معينة. ، أذكر وقع خطواتهم الخافتة ، يمسرون أمامي ، لا تبدو منهم تفاصيل إلا للحظات مارقة . يتجهون إلى القوارب الراقدة في البحر والظُّلام ، كأنهم يتجهون لقتال الليل نفسه ، يدخلون فيه . سمعت الكثير عن القلعاوى ، لم أره ، هو أقدم منى باربع دفعات كما أن مجال الخدمة الخاصة جعلني لا ألتقي به . لست أنا انما معظم زملائي حتى زملاء دفعتي ، إذا ذكر أحدنا أنه رآه فيقترن هذا بعمل قتالي ، إذا رآه أحدنا فيتبادر إلى ذهنه خاطر لا يمكن نفيه . . الله ، إن القلعاوي ما زال يعيش ، في هذه الليلة وقفت على مسافة متر واحد من القلعاوي ، لم أساله عن المهمة التي سيقوم بها الآن لأن من طبيعة أعماله السرية ، أو الطرق التي يسلكها في الناحية الأخرى ، مهمتي محدودة تغطية الرجال أثناء الإبحار وتأمين عودتهم . . ( صمت ) أرى القلعاوى وكأنه أمامي ، عيناه تنظران في خط لا يحيد ، وجهه كان متطلعا إلى أعـلي باستمـرار حتى لو أطرق ، يبدو كمانه يقف دائم في وضع صفا ، حذاؤه جلدي ، ثيابه مشدودة إلى جسده ، سترته مليئة بحبوب عديدة . هـ و مصمم هذه الثياب ، تتسع لأكبر عدد من القنابل والذخيرة وأدوات القتال عندما اتجه إلى نقطة إلابحار لاحظت شابا قصيرا خفيف الحركة يتبعه . صوت المجاديف . هدوء السواد لا يكشف اتجاههم ، ثقل الليل ، لا فرق بين المياه والأرض . المادة واحدة فيها عدا رائحة البحر . أصغيت طويلا ، إبحارهم أضاف عمقا للظلام والليل . هناك فوق نقطة معينة ، في اتجاه محدد . . يتحرك القلعاوى . .

\* \* \*

نص محادثة لاسلكية جرت بين القلعاوى . . وأحد الضباط الكبار الذى وقف يتابع عملية للمجموعة من فوق الشاطىء الغربي للخليج ، تم تسجيل هذه المحادثة في ديسمبر ٦٩ . . فكت رموزها فيها بعد .

القلعاوي : مستمر . .

الضابط: نشاط الطيران فوق المنطقة . . أفضل التقدم نحو مكان الإبحار .

القلعاوى : استطلاع الهدف ضرورى . .

الضابط: انهى العملية.

القلعاوي : (صمت) .

الضابط : عديا عبد الله . . عبد الله . . سامح وليلي في انتظارك . .

( القلعاوي يغلق الجهاز . . )

\* \* \*

يتحدث المقاتل (ل) أحد رجال المجموعة :

بعد أن اختارني للعمل معه . وفي أول لقاءبه . قال إن هذه المجموعة سوف تحارب عدو مصر في كل مكان . وتلاحقه وتضربه ، الجميع هنا يقضون أيامهم إما استعدادا للقتال أو في حالة قتال فعلى . كل منهم جاء إلى الحياة ليقتل . طلب مني أن أحدثه عن نفسي . وفي البداية ظننت أنه يريد الالمام بالمعارك التي خضتها لكنه رفع ملفا أزرق ، قال إنه يضم أكثر مما سأقول ، فهمت ، حدثته عن والدى . عن الخطابات التي أرسُلها كل شهر إلى عيالى . ما اشتريته لهم في بداية أجازاتي ، حدثته عن انتظار أهلى عند الجسر ، عن رائحة الغيطان الليلية ورائحة الصحراء ، لون المساء فوق قريتنا الأصوات الليلية في الجبل ، مرور الهواء بين شقوق الصخر وتدحرج الحصى وما يتركه في النفس عواء ذئب ضال أو باحث عن فريسة ، تكلمت عن الساقية القديمة التي ركبتها طفلا ، ظننت عجلتها ضخمة جدا ، والبئر بلا نهاية ، بعد سنين كلما مررت بها أدهش وأنا أرى بئر طفولتي السحيقة مجرد حفرة ، حدثته عن رائحة الفول الأخضر وامتلاء الكوب حتى الحافة بالماء وصرير عجلات الترام عند المنحنيات وحدود المدينة وأول امرأة نراها بعد عودتنا تمشى في الطرقات الآمنة ، الرجال فوق أسطح القطارات . وعشرات الصبية يركبون جرارا زراعيا . فلاحات حملن قصعات المؤنة وذهبن لبناء قاعدة صواريخ . صوت عجوز منهن

تقول ، « ما هو ده حيحوش البلاعنا » ، جندي يجلس القرفصاء فوق رمال الصحرء ، نفس جلسة أبي بجوار المصرف المجاور للزراعية ، لم يستوقفني ، لم يستفسر . لم يظلب إيضاحا ، لا . . . لم يصمت ، أذكر الموقف الآن فأذكر أنه بادلني الحُديث مع أنه لم يلفظ حرفا . تجعيدتان عند ركني فمه كأنه أصغى إلى خبر مؤثر . أوحزن قديم أو تساؤ ل محير أو حنين إلى مسقط رأسه . يقولون إن هاتين التجعيدتين ظهرتا بعد موت عاصم ، زميل دراسته . زميل الكلية ، مؤسس المجموعة معه وساعده الأيمن في كافة العمليات التي تمت حتى ذهابه في مياه الخليج . سمع صوت سقوط جسم فى الماء ولم يسمع أحد صرخة أو استغاثة ، منذ هذا الحين اختفى عاصم ، كثيرا ما لمحته يقف عاقدا يديه ، أراه من بعد ولا أتبين ملامح وجهه . لكنني أثق من وجود هذا البحث في عينيه ، ربان يستطلع أرضا لم تظهر بعد ، يستمر واقفا لفترة ثم يستدير فجأة ، لا أستطيع أن أتخيله يمشى متسكعا في ميدان مزدحم ، يسافر إلى مصيف ، يدخن سيجارة أو نرجيلة بمقهى . كما عرفنا أن القلعاوى لم يحصل على أى أجازة ميدانية منذ عام ١٩٦٧ . مع أنه ينظم أجازاتنا بنفسه ، ويمنح من يسافر بعيدا يومين إضافيين حتى تكفى مدة السفر ، أقول الآن إنني عندما أفارق المجموعة متجها إلى بلدتي أشعر بخجل لأنني أسافر وأتركه . في أيام الجمعة يجيء مع سامح وليلي ، تعرفهما ويعرفان كلا منا باسمه ، بماذا يوحى لنا سامح ؟

أراه دائمًا كأنه رجل كبير صغير الحجم ، عندما جلسنا في صالة البيت . أضم شفتي بأسناني جاء بمسكا عددا من النياشين والأنواط وراح يقدمها إلى الحاضرين متحدثًا عن المناسبة المرتبطة بمنح كل منهـا إلى القلعاوي الآن يتحدث كل منا إليهما بالتليفون مستفسرا عما إذا احتاجا إلى شيء ما ، أدير قرص التليفون متوقعا صوت القلعاوى وعندما يرد سامح أو ليلي أحاول أن أبدو ظريفًا ، يقولون إن القلعاوي يتصل بهما قبل خروجه إلى العدو لكن لم يره أحد يحدثها . عندما يغلق الباب تبدو شظايا الضوء من خلال المساحات البيضاء التي بهتت من الطلاء الأزرق ، يطلب شايا ، دخلت عليه مرة . رأيته منبطحا فوق الأرض . حوله خرائط ، كتب مفتوحة لم تغلق ، مساطر أقلام ملونة ، أدوات هندسية ، شريط طويل من صور فوتوغرافية متعاقبة ربما التقطها بنفسه إذ إنه قام بتصوير بعض أهداف العدو بمفرده . أنا لم أصحبه مع أن مهمتي القتالية تغطيته خلال الهجوم في الليل . في الصباح . في العصر . بمجرد انتهائه من وضع خطة العمل . تصبح مجرد أوراق جاهزة للتصديق عليها من قبل المستويات الأعلى . نراه يخرج من المكتب ، يتحدث إلى بعضنا ، يصعد التبة الرملية بسرعة ، يقود دراجة بخارية يلف بها أرض التدريب مرات ، ومرات . يدرك الرجال أن ثمة خطة اكتملت . لكل منهم دور محدد الآن . إن القلعاوي يبدو مرحا . خفيفًا . ربما صاح على أحمد الرجال بدون أية مقدمات يساله عن

أحواله ،! عن صحة أولاده ، مصاريف المدارس ، ربما استفسر عن أحوال أم مريضة بالسكر أو أب يعاني متاعب الشيخوخة . عن تفاصيل مشروع زواج تبطىء خطواته بسبب عدم الحصول على مسكن أو متاعب مع أهل العروس . في البداية يفاجأ المنضم إلى المجموعة حديثا بأسلوب القلعاوي المفاجيء . المباغت تماما كهجومه أو ظهوره فجأة وراء خطوط العدو ، اعتدناه ، يعرف كل شيء عنا ، أسهاء أطفالنا ،! عدد الأقساط التي يسددها كل منا ، بل قيل إنه يحدد دور كل منا طبقا للحالة النفسية للفرد . أثناء عبورنا المياه أو مشينا فـوق الأرض هناك . بـرغم تباعـد المسافات بين الأفراد . فإن القلعاوي يتمثل الحالة النفسية التي عليها مقاتل الاستطلاع في المقدمة أو فوزي وحسان في أقصى المؤخرة تماما كالقلب يدفع الدم إلى أقصى أطراف الجسم لكن هل يرى الدم أثناء وصوله إلى أطراف الأصابع ؟ كل مقاتل باتجاه الهدف كوحدة مستقلة . شعور يتملك بان القلعاوي يىراه . يدرك ما يتردد بين طيات نفسه ، يرصير 🚅 الخوف ، دفقة الشجاعة . شجن ذكرى معينة . ماذا يجعلني مشكلة للمشى أياما ؟ أفني في قتال ، ماذا يجعلني أوقن أنني عشت بما يكفي ولو فقدت عمري فسوف أقبل هذا ببساطة ، أهو الوطن ، الحقد على العدو ، أو التاريخ الذي جعله القلعاوي مادة في برنامج تعليمنا ، أهي طريقة حديثه عن شهداء المجموعة وضرورة الثار لهم . يقول أحد زملائي . بعد

كل حديث للقلعاوي أشعر أنني ازددت ثقافة ووعيا . يقول القلعاوي باستمرار ، لابد من معرفة العالم ، هناك شيء مباشر يمكنني أن أشير إليه ، أمسكه بيدى ، أحسه ، أشعر بوقع نظراته . . له كيان وحركة ووجود . يمكنني القول إنني أفعل هذا لأثبت له أنني كفء ، انني عند حسن ظنه ولم يخطىء في اختياري مقاتلا إلى جواره . أرى القلعاوي أثناء سفري واقفا في خضرة الحقول ينظر إلى المجهول من خلال منظاره ، أراه بيننا فوق نقطة ما من سيناء . نفاجا بهجوم مضاد . أتقدم منه . أقول له . . « يا أفندم اسمح لى أن أحمى انسحابكم ، ، ! أقبل راضيا وأنا أعلم ما ينتظرني بعد عدد معين من الدقائق . قالوا عنه إنه محجب وأن من يقاتل معه لا يصاب وأن رجلا سودانيا عجوزا أعطاه حجابا وأن هذا الحجاب يحمله في مكان ما من ثيابه وأنه يمنع نفاذ الشظايا إلى جسده . لم أر الحجاب ، قيل إنه قادر على رؤية الرصاصة والشظية في مسارها أنه ينفذ بين الطلقة والطلقة . قالوا إنه عاش دائها بعقلية من يمر مرورا عابرا بالدنيا لهذا اندفع دائها في اتجاه الخطر . قال عنه البعض . « القلعاوي وش موت » . أراه صامتا كأنه يطمئنني ، أسمع صوته دائما في أذنى . وفي لحظات انتقالي من اليقظة إلى النوم كل ليلة . مع أنه لم يتحدث إلى كثيرا ، لا أذكر صوتـه غاضبـا . غضبه صامت باتر ، لم يتحدث إلى كثيرا أنا أقرب الناس إليه في وضع الهجوم . لم يرتفع صوته في تمام الساعة الثانية عشرة والربع من ظهر الجمعة ١٩ أكتوبر . قال كلمة واحدة صداها متصل فى أذنى حتى الآن . واضح كالطلقة الكاشفة التى تجرح صدر الليل بلونها الأحمر .

( غطيني . . . . ) .

\* \* \*

نص حوار جرى بين اثنين من ضباط مخابرات العدو أمكن الحصول عليه . . . ونرى ضمه إلى مقتطفات السيرة لأهميته .

المكان : مقهى قديم بالشارع الرئيسي بمدينة العريش المحتلة .

التوقيت : الساعة السادسة بعد ظهر أحد أيـام نوفمبـر الأولى عام . ١٩٧٣ .

ضابط (١) : إنني أميل إلى وضع الأمور في حجمها الطبيعي .

ضابط (٢) : ما أسهل هذا بعد وقوع حـدث كبير . . حـرب . . معركة . . الحقيقة تضيع تماما .

ضابط (١) : كنت ستقول شيئا . . ما هو ؟

ضابط (٢) : تبدو الحقائق شاحبة بعد انتهاء الحدث . .

ضابط (١) : حصولكم على جثته . أمر لا يقل أهمية عن موته .

ضابط (٢) : قلت إنه من السهل اقتراح كل شيء بعد انتهاء الموقف نفسه .

ضابط (١) : وددت لو تأملته حيا أوميتا . . في معلوماتك عنه هل تعرف كم عدد الساعات التي بإمكانه أن يمشيها ؟

ضابط (٢): توشك أن تردد بعض ما توهمه رجالنا الذين فرغناهم لقتله . . لا أعرف بالضبط قدرته على المشى . . بعضهم نسب إليه أمورا خارقة كقدرته على المشى أسبوعا متصلا في أصعب الأراضى . . ستقول لى قدرات الإنسان وإمكانياته . لكننى أحفظ . . أذكر عبارة رددها عدد من الأسرى أثناء استجوابهم . . قالوا إن ثقته بقدرات الإنسان لا حدود لها . وهذا أول شيء يقوله لمن يعمل معه .

ضابط (١): انتهى كل شيء الآن.

ضابط (٢) : ومازلت أقول . . إن الحقيقة لن تبدو كها كانت عليه أبدا . .

ضابط (١) : ربما ...

\* \* \*

وعندما علم العقيد أركان حرب ( . ق ) بمشروع جمع سيرة عبد الله

القلعاوى . . طلب أجازة لمدة اثنتى عشرة ساعة ليقص حادثة معينة . . لهذا نوردها كنتيجة لإصراره . وربما تبدو في غير موضعها .

أنا مدين له بحياتي شهد النهاية والبداية . لم أره إلا مرة واحدة عندما حدث هذا منذ خمسة عشر عاما . اشتركت في دورية سير لاختراق منطقة وعمرة من الصحراء . أمامنا بـدأ اللون الأصفر لا نهائيـا . العـرض كالطول . نمشي . وخط السياء لنطبق على ثابت لا يتغير، تج دنا من ثبابنا قطعة قطعة ، حاولنا حفر الرمال لندفن رءوسنا ، شربنا يولنا ، تشققت حلوقنا ،! الشمس كمصباح قوته ألف ألف وات لا يمكن الهرب منه ، لا يمكن اليقظة ولا النوم ، وكما قيل لنا إن القلعاوي الذي اشترك كعضو في هيئة التحكيم أبدى قلقا . لم نقلق نحن . لم تتماسك أصابعه ثم تنفرج . لم ينقل ثقل جسدة من ساق إلى أخرى يقولون إن عينيه ثبتتا في اتجاه واحد مؤدي إلى بطن الصحراء . فجأة طلب من رئيس الهيئة السماح له بالاتجاه إلى عمق اللانهائية بحثا عن المفقودين. بسط الخرائط. يقول الذين شهدوا الموقف إنه اختار أصعب الطرق الذي يتعامد على خط سير الطابون ، حمل بعض زمزميات المياه وعددا من القنابل الصوتية ، للأسف لم يحدثني عما لاقاه في الجبل والصحراء . ما أعرفه أنه مشى ساعات متصلة في درجة حرارة تقارب الأربعين وعلى مسافات معينة يفجر قنبلة حتى يلفت أتظارنا إلى أن هناك من يبحث عنا . وعندما سمعنا انفجار القنبلة تصايحنا ، وقفنا عرايا تماما ، بدا القلعاوى لنا كأنه يخرج من باب بيت ظليل مستفسرا عها جرى ؟ . قدم إلينا جرعات قليلة من الماء فى غطاء الزمزميات . جرعات لا تكفى لبل أفواهنا . تطلعنا بشراهة إلى الزمزميات المغطاة بقماش أصفر سميك . بدا حازما حتى أننا لم نفكر فى طلب المزيد تصور حالتنا ، الجوع ، الظمأ ، الإنهاك ، الخوف ،! مع هذا عدنا مع القلعاوى مشيا على أقدامنا . قبل وصوله بدا مستحيلا أن نخطو مترا واحدا ! مشينا سبع ساعات معه . لم نتوقف لحظة لم نقعد لم يشجعنا إنا بادلنا حديثا وديا عاديا ، بين الحين والآخر يقدم لنا قليلا من الماء فى عطاء الزمزمية المحدود . تحدث إلى الرجلين اللذين جاءا معه حديثا موجزا . للأسف لم أعرف من هما ولا أدرى مصيرهما الآن . تقدمنا القلعاوى بخطوات ،! كأن لغة خفية بينه وبين رمال الصحراء ووحشيتها . خلت الأرض من العلامات المنيزة والكثبان ومع ذلك بدت خطواته راسخة فى اتجاه اليمين واليسار وإلى الأمام . فى الصعود والنزول ، احتملنا المشي معه ، كيف لا أدرى الآن . لم يشك أحدنا ، لم يقل لفظا ، أو ، آهة . . هذا هو القلعاوى . .

\* \* \*

توجهت اللجنة الخاصة بجمع السيرة إلى المقاتل (ك. ي) رئيس

عمليات المجموعة السابعة . طلبت منه كتابة فصل عن أراء القلعاوى العسكرية وانطباعاته عن الحياة والناس كها عرفها (ك. ى) الذى يعتبر من أوثق الناس صلة به . لكنه رفض تقديم أى معاونة . قال إن كثيرا من الفضوليين وكتاب القصص والصحفيين السطحيين سيتخذون من هذه المادة فرصة للكتابة عن القلعاوى ، ماذا سيقولون عنه ؟ إنه عاش بطلا ؟ إنه شجاع ؟ إنه قام بعبور القناة وسيناء أكثر من تسعين مرة . هل هذا ما يجب أن يقال عنه حقيقة ؟ ثم ينسون كل شيء . قال (ك . ى) أنه لن يشارك في استباحة دم أقرب الخلق إليه . قال إن القلعاوى يجب أن يذكر بطريقة أخرى أنه يعيش هنا \_ خبط صدره براحته \_ في رجال المجموعة . بطريقة أخرى أنه يعيش هنا \_ خبط صدره براحته \_ في رجال المجموعة . في كل من خدم معه ،! ليتعقب سيرته من يرغب . لكن (ك . ى): سوف يذكرها بما يليق بالقلعاوى ، لن يبوح بأى شيء لأى لجنة ، أو صحفى . .

## قسم به معلومات عن الأوسمة والنياشين:

في حجرة الاستقبال البسيطة بمنزل القلعاوى ( يلاحظ بساطة الأثاث وخلو البيت من كل ما هو زائد عن الحاجة ) ويسرجع البعض هذا إلى النظروف التي تم فيها زواج القلعاوى ، إذ إن أسرة زوجته عارضت الاقتران به . فاضطر إلى فرض الأمر الواقع عليهم ، تحمل القلعاوى كل تكاليف تكوين البيت ويبدو أنه استكمل بعض الحاجات خلال العام الماضى اذ توجد فواتير شراء ولاب كتب ، ورديو ضخم به بيك أب وتاريخ هذه الفواتير يعود إلى شهور خلت ، ويقول البعض الآخر إن البساطة ترجع إلى شخصية القلعاوى ، لم يره أحد يعتنى بالمظاهر . بل إنه البساطة ترجع إلى شخصية القلعاوى ، لم يره أحد يعتنى بالمظاهر . بل إنه لم يرتد هو أو امرأته أو عياله أى ثياب مستوردة . وعلق على هذا يوما في حديثه إلى أحد أقاربه قائلا : إذ لم نرتدى نحن مصنوعاتنا الوطنية فمن سيرتديها إذن ؟؟ . . في مواجهة الصالة توجد مجموعة كبيرة من براءات النياشين والأنواط التي حصل عليها عبد الله بعد أسبوعين من ١٩ أكتوبر أخرجت السيدة ماجدة القلعاوى هذه البراءات والنياشين . وقضت ليلة أخرجت السيدة ماجدة القلعاوى هذه البراءات والنياشين . وقضت ليلة كاملة تعلقها بعناية ، تملأ فمها بالمسامير الصغيرة ثم تتناول واحدا وراء كاملة تعلقها بوقق حتى لا توقظ سامح دليلى ، ويبدو أن ابنى القلعاوى عرفا الأخر لتدقه برفق حتى لا توقظ سامح دليلى ، ويبدو أن ابنى القلعاوى عرفا

الخبر فى هذه الليلة ، من الثابت أنه لم يرغب فى عرض هذه الأنواط والنياشين ولم يعلقها على صدره نظرا لارتدائه الأفرول باستمرار . لكن شوهد مرة يتجه لمقابلة أحد القادة الكبار ويعلق مجموعة من النياشين (تشخلل) على حد قول أحد زملائه الذى قال إن أى مقاتل يود لوحصل على وسام النجمة العسكرية مرة واحدة ، القلعاوى حصل عليه ثلاث مرات . ويمكن القول إنه لا يوجد مقاتل على امتداد تاريخ الجيش المصرى حصل على مثل هذه المجموعة ، فى هذه الليلة وضعت السيدة ماجدة مفوذجا صغيرا لطائرة ميج ٢١ فوق منضدة صغيرة كتب عليه :

« إلى العميد أركان حرب عبد الله القلعاوى ، .

إن عملية اقتحامكم للسان التمساح ، وتدميركم لمواقع صواريخ الهوك . . لمن العمليات التي سيذكرها التاريخ بالفخر والاعزاز .

مقاتل طیار زمیلک ۲۹/۷/۱۷

\* \* \*

« يتحدث العقيد صابر . . وهو أحد من شهدوا اقتحام القلعاوى اللسان التمساح ومهاجمته قواعد صواريخ الهوك » .

بدأ القلعاوى مضطربا ، وعندما أعلن قراره قلت إن هذا جنون ، وقلت لرئيس عملياتي . .

« إن عودته إلى الضفة الشرقية أمر في غاية الخطورة . . » .

لكنه كها يقولون ، لا يقبل هذا أبدا ، وشاء حظى أن أشهد إحدى هذه اللحظات التي يتحدى فيها القلعاوى الخطر والموت ، لو جرح أحد رجاله لابد أن يعود به ، لو استشهد فلابد أن يقاتل حتى يعود بجثمانه ، ربما يفسر هذا ذلك القتال المر الذى خاضه رجال المجموعة السابعة جنوب الاسماعيلية ظهر الجمعة ١٩ أكتوبر . اندفع في اتجاه القناة . رأسه عار فهو لم يرتد خوذة قط . الاندفاع الإنساني الأبدى في اتجاه المصير المحدد . رفعنا درجة الاستعداد للدرجة القصوى ، وبدت السهاء بصفاء يوليو منبعا للهلاك ، اضطرب قارب المطاط قليلا ، جنح إلى الشمال امتارا ، ثم استقام في اتجاه الضفة الشرقية . وقفزت سمكة ضخمة من الماء مرات . اختفت . كقبضة صارمة بدت كتلة الدخان الناتجة عن انفجار دانة الماون ، انبطح مع رجاله الأربعة الذين صحبوه ، قاموا ، تقدموا ، انفجرت دانات أخرى ، تجمد الدخان في الفراغ . وسمعنا في الدشم والخنادق والملاجيء صوتا عاليا نفذ عبر الشظايا . .

\_ يا سعيد . . يا سعيد . .

ينادى رجاله الجرحى ، كيف يصدر هذا الصوت المرتفع القوى من القلعاوى ، الهادىء ، المستكبن . . الذى لا يتحدث إلا همسا ، اختفى عن ابصارنا ، لم نر مصدر النداء . بدا قادما من الأرض والساتر الرملى . من عند خط السهاء المطبق على الأرض .

\* \* \*

ما أدلى به أحد مقاتلى المجموعة السابعة . . لم نذكر اسمه لأن زملاءه وصفوه بأنه « مطلوب » أى أن العدو وضع اسمه فى قائمة من يحاول الانتقام منهم . .

أنا عملت مع القلعاوى . أنا أحد الثلاثة الذين عاد بهم القلعاوى من لسان التمساح . حطوت معه فوق سيناء ، رأيته طيفا ليليا ، يخطو بلا حس يسمع ، يصدر أوامره بصمت ، يمشى الساعات الطوال فيخجل الواحد منا أن يصرخ بارهاق ، بتعب ، يتحمل . . يتحمل حتى يثبت له أنه جدير بالقتال إلى جواره أنا حاربت معه ،! هو أختارن . اختارنا واحدا ، واحدا ، حاربنا معه إسرائيل . بعد فترة معه عرفنا عنه كل شيء ، عرفنا أن القلعاوى جاء إلى الدنيا ليقاتل . لم يتحدث الواحد منا إليه كثيرا ، لكن كل خروج معه يقربنا إليه مسافات ومسافات . أنا عبرت معه ستا وثمانين مرة ، سلكنا معه الأصعب دائيا ، إذا اتجهنا إلى هدف

معاد فإن ثمة ثلاثة أو أربعة طرق تؤدي إليه ، نسلك نحن الـطريق التاسيع ، قضينا معه الساعات الطوال فوق رمال سيناء لم يتقيد بتوقيتات ، كما يقولون إنه يندمج تماما في القتال ، يصبح ميلاده مع بدء العمليات ، لا مجال معه لاستدعاء التفـاصيل ، لـرفيق الصور ، معــه ينتفي الخوف القلق . ألم بتفاصيل الأرض التي نمر عليها ، أثناء عبورنا الخليج ، مياه البحر جزء من سواد الليل ، ينظر إلى النجوم ، إلى الماء ، يطلب تغيير الاتجاه عدة درجات ، يذهل الدليل بقدرته على اقتفاء الأثر أطلق أسهاء معينة على مناطق الصحراء المختلفة ، توجد الآن كراسة في درج مكتبه ـ (لم يدخله إنسان منذ الجمعة ١٩ أكتوبر) حتى تليفونه المباشر لم يستعمله أحد ، كثير ما سمعناه يرن ، أحدهم لم يعرف بعد ، في الأيام الأولى تكرر الرنين مرات ، تمضى الأيام ويقل حتى يصبح نادرا ، لم يرد أحد ، حتى هذا الرنين الذي بدد صمت فجر الثلاثاء الماضي ، صحبه اصرار ، ايقظ النيام منا ، لم يرد أحد ، وبدا صوته قادما من صمت الليل يذكر ( بعبد الله القلعاوي ) ـ في هذه الكراسة اسماء وعلامات اطلقها على الصخور والتلال ، اسهاء زعماء اقتطع صورهم من مجلات والصقها فوق ورق أسود مقوى ، أحمد عرابي ، سعد زغلول ،! محمد على باشا ، ابراهيم باشا ، أعرف أنه أطلق اسهاء ولديه وامرأته وشهداء المجموعة على بعض مناطق سيناء ، لو سألته عن شارع قصر النيل في وسط المدينة ربما أخطأ الرد ، ربما

لم يره إلا من نافذة سيارة ، رأيت القلعاوى يطوف بارض الطابور ، كأنه يمشى على حافة افريز مبنى ضخم ، يمشى محاذيا حديقة مزدحة بالأطفال والنساء والرجال والصراع والمرح ، كأنه يلامس أطراف موجات هدأ صخبها عند الشاطىء . أنا رأيته ينظر إلى السياء الليلية عند أطراف معسكرنا بالصحراء الوسطى ، أيستلهم ملامح خطة ؟ أيفكر في تطوير زناد سلاح بحيث يصبح أسرع بمقدار جزء من الثانية ، أيجهد نفسه ليفك أسرار وشوشات النجوم ، سمعته يقول ، النجوم للرمال وشوشة . . أعرف أنه نظم شعرا ، لكننى لم أقرأه ، لو فتحوا أدراج مكتبه ربما عثروا على بعض قصائده ، أحيانا رأيته أكثر مما أرى نفسى ، أحيانا بعدت به المسافات عنى غير أننى منذ ١٩ أكتوبريتيم ، أمشى بساق واحدة ، وأحرك ذراعا واحدة ، ربما أستعيد ما فقدته لو طرقت الأرض نفسها ، الدروب التي سلكتها معه فوق سيناء أقول . . من هنا مر القلعاوى غير أننى الآن أطرد الأسى عنى فأقول لكل من القاه ويلقاني . . أنا عملت معه . .

\* \* \*

ذكر بعض مشاهد متفرقة من حياة القلعاوى :

\* مطعم بميدان الحسين ،! الموائد مصفوفة فوق الرصيف ، تغرق المبانى فى الظلال ، عابرو الميدان يسرعون ، إنها اللحظات التي تسبق

مدفع الأفطار ، مائدة حولها سبعة أشخاص يتصدرهم القلعاوى ، ابتسامته هنا راضية ، تعكس راحة وكأن أمرا خطيرا تحقق وكأنه سيقضى عمره مجاورا للحسين . .

- پتأمل زعانف مطاط تستخدم في الغطس . .
- السبت ٦ أكتوبر ، يبدير قبرص التليفون . . ماجده . .
   مبروك . . الحرب قامت . .
- \* أمام بائع كتب قديمة اعتاد فرش بضاعته على سور مستشفى الولادة وسط المدينة في السهاء غمامات بنفسجية ، يقف البائع محييا ، يقول القلعاوى . « أهلا عم كامل . . » .
- \* على باب طائرة هيلوكبتر ، تطير على ارتفاع منخفض جدا ، تبدو بيوت المدينة ومع ضوء النهار الواهن يلمح القلعاوى ظل الطائرة فوق الاسطح والطرقات . عند نقطة معينة فوق المبانى تبدو على شفتيه نفس الابتسامة الموجزة الغامضة والتى قال البعض انها نتيجة تفجر ذكريات معينة ، بينها أكد آخرون انها ثمرة خواطر عابرة ربما تضمنت مرحا ، وفى الشهور الأولى من زواجه حارت السيدة ماجدة فى تفسيرها وسألته كثيرا عها يفكر فيه ، عندئذ تختفى تلك الابتسامة الدقيقة الموجزة ، واعتادتها امرأته كأحد ملاعه .

منتصف لیلة الثامن عشر من اکتبوبریقف أمام (س) بمرکز العملیات

القلعاوى : هل يمكنني ان أوضح

(س) الموقف كما أرى واضح . .

القلعآؤى: لقد قلت ملاحظاتى ، وبرغم هذا سأقوم بها . . لم تسمع بقية الحوار تماما كما أن المقاتل (د) الذى رأى القلعاوى بعد خروجه مباشرة يؤكد أن الشعور الذى خرج به الى تلك العملية غالف تماما لكافة العمليات التى قادها ، قال (د) أنه لا يستطيع وصفا لحالته بالضبط . لكنها تستدعى اليه حادثا بعيدامن طفولته ، إذ حدث أن خرجت أسرته للسفر الى بلدتهم وعند القطار راح شقيقه الاصفر محمد يشد ثوب والدته إلى الوراء كأنه يود الرجوع إلى البيت ، بمجرد وصولهم أصيب بمرض لا يدرى (د) حتى الآن طبيعته أو أسمه ، ما يذكره أن شيخا اسمه (أبو درية ) جاء مرات ليضع على جبهة شقيقه أحجبة مثلثة صغيرة ويقرأ الكثير من التعاويذ ، آخر صورة يذكرها لشقيقه رؤيته ملفوفا في أغطية وثياب من التعاويذ ، آخر صورة يذكرها لشقيقه رؤيته ملفوفا في أغطية وثياب عنده ، لا يبدو إلا رأسه وعيناه فيها استسلام عجيب . سنوات طويلة تلت هذه الزيارة وأمه تقول : شعر محمد بما ينتظره ، عرف أنه لن عود ، لو أننا رجعنا معه لعاش وبلغ الآن كذا من السنين . يثق (د) أن

القلعاوى استشهد نتيجة عملية التاسع عشر من اكتوبر . . عندما استدعتهم السيدة « ماجدة » لتعرف من كل مقاتل فى المجموعة السابعة تفاصيل الساعات واللحظات الأخيرة لـزوجها ونـوعية المشاعر التى ارتسمت على وجهه كاد ( د ) أن يقول لها ما يثق فيه ، ان القلعاوى خرج وهو يعرف بل موقن بما سيحدث أطرق ( د ) فكر فى صعود القلعاوى تبة الرمل . لو تأخر خطوة واحدة لا خطأته الشظية ، لو خطا الى الأمام لما نفذت اليه ، لو تبادل مكانه فى المقدمة مع مقاتل آخر . لو تأخر التوقيت دقائق لو اهتزت فوهة المدفع لحظة خروج الدانة ، لكن كها قال أحد الرجال أن هذه الشظية انتظرت اللحظة المناسبة بعد أربع وتسعين عملية عبور واستطلاع وقتال . .

- \* قرب الاسماعيلية , يلمح رجلا عجوزا يسند ذقنه الى عصاه وامرأة شابة وطفلة ولحافا مطبقا وطشتا به موقد غازى . قال عبد المؤمن السائق . . لاجئون من القرى التى احتلها اليهود . . قرض القلعاوى أظافره .
- \* قبل خروجهم من القاهرة فى نهاية طريق صلاح سالم ، فوق مساحة خضراء شبان يرتدون ثيابا كاكية . حولهم حقائب جلدية بعضها مفتوح ومقعد مما يستخدم فى الجلوس بالشرفات يدقون أوتادا خشبية تمهيدا لشد خيمة لم تفرد بعد ، هل رأى بينهم فتاة ترتدى الزى الأصفر ، فكر فى

ليلى ، عندما تبلغ الرابعة عشرة . . الخامسة عشرة . سيدعها تسافر بمفردها تكتشف مصر .

- \* قبل تبة الرمل ، يتقدم المقاتل (ك) يقف بجوار القلعاوى .
  - ــ دعني اتقدم إلى أعلى التبة .

يلتفت إليه عارى الرأس لم يرتد خوذته طوال عمره أبدا في كافة العمليات .

- \_ أرجع . .
- ــ سأتقدم أنا . . الموقف غير واضح . .
  - يقبض القلعاوي ما سورة الرشاش .
- \_ اسمع . . أنا لم أصدر إليك طلبا في صيغة الأمر أبدا . . . الآن أطلب منك أن تلتزم مكانك . . نفذ الأمر . .
- على مهل راح يتسلق التبة الرملية تتناثر ذرات رفيعة حول كعبية . .
  - \* \* \*
- ورقة من ملف الخدمة . . تحرر فى ١٩٧٣/٧/٤ البيان التالى بالاصابات الناتجة عن القتال .

آثار طلق نارى بالساق اليمنى . التاريخ ١٩٦٥/١/٥ اليمن شظايا بالرأس ، التاريخ ١٩٦٧/٦/٧ ، رمانة . شظايا بالساق التاريخ ١٩٦٩/٤/١٩ ، الطور .

\* \* \*

## ذكر السيدة زوجته وبعض أحوالها:

حدث في ليلة الجمعة ١٩ أكتوبر أن نزلت السيدة ماجدة الهوارى . عبرت فناء البيت تنظر إلى الأمام . خطواتها منتظمة ، وقفت لحظة أمام مدخل البيت ورأت فتاة تحمل سلة يطل منها مقدمة أربعة أرغفة فينو وتمسك علبة زيت خضراء اللون عليها اسم أسد ، ورأت شابا يمسك يد صديقته ، ومرقت سيارة بداخلها خمسة أشخاص يرتدون ثيابا بلدية ، وعلى مهل خطت قطة سوداء فوق جسدها بقعة بيضاء كبيرة . ولاحظت أن عمود النور المواجه للبيت به فتحة قرب قاعدته السفلى تطل منها أسلاك كهربائية عارية . وفكرت أنه من المكن أن تصعق هذه الأسلاك طفلا أو رجلا أوسيدة عمياء ، وعندما توقف التاكسي فتحت الباب بدون أن تنحني ولو رآها أحد رجال المجموعة السابعة أو أحد زملاء القلعاوي في الكلية الحربية ، أو الذين عملوا معه في الصاعقة ، أو أحد الذين حابوا معه في بورسعيد واليمن وسيناء . لرأى نفس الطريقة التي يقدم بها

القلعاوي على ركوب سيارة . نظر السائق في المرآة المغلقة فوقه . سأل إلى أين !! « العباسية » ارتفع صوت المحرك . ولاحظت أضواء الشوارع الخافتة ، وفوق الأرصفة وخلف النوافذ المغلقة وفي الشرفات المهجورة يطل عبد الله القلعاوي هادئا على وجهه ابتسامته الآمنة كعطر الورد تصغى إلى مذاق حسه الهاديء . « لا تبكى » . حازم . باتر كطلقة لا يريدها أن تبكى . وهي لم تبك بل فكرت في لحظة خروج الألفاظ من شفتيها وهي تنهى الخبر إلى والدتها . تسألها عما يجب عمله مع الأولاد . فكرت ، أنهما بدا يوم أربعاء ، واليوم الجمعة ، البداية لحظة زيارتها لاخته منذ أربعة عشر عاما ، دخوله الهاديء إلى شرايينها ، هدوء عينيه الذي لم يتغير عند خروجه إلى عملية أو عودته من دورية . وعندما قبلها بعد لحظات من انجابها ليلي . الرؤية الأولى حوت كل شيء ، ضمت كل التفاصيل التي تكشفت واحدة أثر الأخرى على امتداد أربع عشرة سنة ليلي عمر العلاقة . ليلي الأن صديقتها وسندها وليست ابنتها فقط وهي من ستتطلع إلى عينيها إذا ما طرق باب البيت غريب ، وهي من سترى في وقفتها وقفة عبد الله . تماما كوقوفه في الشرفة . أو أمام مدخل البيت ينتظر السيارة . ستحتضنها تدعوها إلى جوارها وتقول لها ، إن أباك سيتأخر ، لو طلبت ليلي وسامح رؤية التليفزيون أو سماع الراديو أو إحدى اسطوانات عبد الله . فلن تمانع . هكذا يريد . توشك أن تلفظ اسمه الآن ، توشك أن تشم رائحته

أثناء عودته طويل اللحية ، يطلب قربة ماء ساخنة . فى بدايات الليل بعد أن يغادرها تصغى إلى صوت هيلوكبتر يعبر الليل والصمت والعمر . ترقب طمأنينة سامح وليلى . تخرج إلى الشرفة حتى فى أيام الشتاء ونزول المطر . تتدثر بالمعطف . ترقب اكتمال الليل ثم شحوبه وبدايات الفجر . تكاد تتابع العملية ، بعد نصف ساعة سيخطو هناك . هذه هى المرة الخمسون . الواحدة والخمسون .

لم يحك لها تفاصيلا . وقع خطواته هناك يتردد عبر ضلوعها الأربعة والعشرين . لا تذكر أنه قال لها « أحبك » . قبل زواجهها يستمر صمتهها لحظات . فجأة يقبض يدها كأنه جناح طائر غريب . تأمن وتستكين قال إن أيديها حملت عبء التعبير عن عواطفها زمنا ، نظرته إليها حلوة ، هادئة . فياضة لا ترجفها دانات . لا تجرحها شظايا . بعد عودته يتمدد بكامل ثيابه الكاكية . تستعيده من جديد . رجوعه كالولادة يبدو فرحا كالطفل . خلق شيئا جديدا . بعد رجوعه موفقا تدركها نفس هزة البداية قالت له أنها خافت الا يستمر الوهج بعد زواجهها . أن يدركها ملل . ابتسم . لا يعيش الملل والخطر . قال أنه أكثر جرأة على مواجهة الخطر بعد حياتها تحت سقف واحد . تلملم أصابعه تستكين يده الليلية الضخمة . مع عودته تعيش سعادة دافقة . كان المفروض أن تحرم منه أن يخرج مع عودته تعيش سعادة دافقة . كان المفروض أن تحرم منه أن يخرج مع عودته ترجع أو لا يرجع ، السيدة ماجدة الهوارى الآن لا تبكى . تثق

أنه يرقبها من مكان خفى ، يـراها ، يـدرك رجفات قلبها ، عليم بما سيحدث لها غدا . يرى عمرها الآتي ، الآن لن تبكي وسبل الأتصال بينها مقطوعة ، خـلال الأيام المقبلة ستعبر هذا الـطريق مـرات . في نفس الاتجاه . في الاتجاه المقابل لن يصحبها . لن تجلس إلى جواره بينها تطل ليلي وسامح من النافذتين الخلفيتين ، ستعبره ليلي يتيمة عندما تصير طالبة . هل ستمر الهيلوكبتر في نفس الميعاد؟ لن تنتظر ، تخشى لحظة تستيقظ فيها يملؤها يقين أنه يقف في الصالة . إنه أعد الشاي بنفسه . إذ تجلس إليه قد يبدى ملاحظة حول آخر لحظة ، حول بعض رجاله . أنهم ينتشرون حوله ولكنه في الظلام يبدو كرقائق المعدن المثبتة إلى أجهزة اليكترونية معقدة يتلقى ما يشعرون به أما هو فلا يبوح بآلامه قط . لا يزعج محبيه . عندما أصيب بشظايا في ساقه قرب مطار الطور ، مشى فوق الصخـور ، عبر الخليج ضغط ألمه حتى وصل إلى معسكر الاقلاع . لم يقل آهة واحدة وضع يده بين أسنانه وراح بعضها ، يقتل الألم بالألم . أيام خطوبتهما بين الحين والحين يهاجمه صداع غريب تعقبه فترة من الوقت تغيم الرؤية دائها سن عينيه حتى يصل إلى لحظة لا يرى ما يحيطة إلا بصعوبة عرفت فيها بعـد ضرورة اغلاق العينين عندئذ . لكنه ظل مفتوح الحدقتين دائــا . ينفي علامات الضيق من ملامحه . يستدير ليتناول قرصا أصفر . سألته . قال إنه صداع لكن أي صداع؟ تتراجع البيوت بسرعة ، عندما يتأخر أو يقضى ليلته فى المقر تتصل به حوالى الثالثة صباحا . ربما تبادلا كلمة أو كلمتين أما الآن لو أدارت الرقم فى نفس الميعاد الليلى المتأخر ، من يرد . من يجاوبها من . ؟ ستلتقى بكل من رفاقه تستجوبهم بدقة . تعيش من خلالهم لحظاته الأخيرة . آهته الأخيرة هل لفظها أم كتمها ؟ عندما تسألها أمها ستقول كها قال عبد المؤمن « مات ميتة نتمناها كلنا ، جاءت الشظية فى موضع القلب تماما » ، عندما تستفسر أمها عن الجثمان ستقول « رجالته جابوه » إذا نظرت أمها إلى عينيها الجافتين ، إلى نظراتها الحادة المستقيمة ستقول إن عبد الله علم كل من يعمل معه أنه لا حدود لقدرة الإنسان لما يكن أن يقدمه ، أن يحتمله . حتى الآلام الوعرة يمكن قهرها . شظايا فى الساق كانت أو فى صميم القلب لهذا لن تبكى قط . لن تدمع أبدا .

## هامش أخير :

أجمع عدد كبير من مقاتلى المجموعة على أن القلعاوى يخرج فى كل عملية وهو يعلم احتمالات موته . لكنه فى العملية الأخيرة بدا موقنا من النتيجة . من الموت . هكذا تقول كل الدلائل . لهذا تم التوجه بسؤ ال الى (ك . ى) رئيس العمليات وأقرب الخلق إليه مع احترام رغبته فى عدم الادلاء بأية تفاصيل . قط يجيب بالنفى فيها أو الايجاب «كيف بدا القلعاوى تلك اللحظات التى واجه فيها (ك . ى) وطلب منه بصيغة الأمر لأول مرة عملا معا ان يلزم مكانه ولكن (ك . ى) عندما وجه إليه

السؤ ال بدا حزينا كأنه تقدم فى السن أعواما عن اللقاء السابق الذى تم معه منذ أسبوعين . لم يتكلم كثيرا لم يبد ساخطا . لكنه رفض الحديث رفضا باتا . .

1948



|              | ·          |  |
|--------------|------------|--|
|              |            |  |
|              |            |  |
|              |            |  |
|              |            |  |
|              |            |  |
|              |            |  |
|              |            |  |
|              |            |  |
|              |            |  |
|              |            |  |
|              | ال سرات ال |  |
|              | السبّوبة   |  |
|              | < Y-4 >    |  |
| جمال الغيطان | \ · · · /  |  |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

حدث ليلة الرابع والعشرين من ديسمبر ١٩٧٣ ، أن طارت شظية من دانة هاون ٨١ مللي اسرائيلية الصنع ، حد من اندافعها في الفراغ رقبة عويس السويسي فذبحته ، دفن على عجل بمقابر اعدت بسرعة غرب المدينة ، لم توضع فوق قبرة لوحة تحمل اسمه ، لم ترص حوله أحجار بشكل منتظم ، لم تغرس عصاه تحمل خوذة . لم يرتد عويس خوذة أبدا إذإنه لم يجند في صفوف الجيش ، لم يتسلم أي مهمات بعد انضمامه الي المقاومة اثناء الحصار ، حدث أن ارتدي خوذة مرة واحدة عندما جلس صباح يوم غائم الي جندي صعيدي بمقهى أبي رواش التي تهدم جزء كبير منها ، لم ير الجندي من قبل ، في تلك الأوقات يحدث كثيرا أن يجيء انسان منها ، لم ير الجندي من قبل ، في تلك الأوقات يحدث كثيرا أن يجيء انسان ويجلس بالمقهى . لا يطلب مشروبا ، لايسأله خليل الجرسون ذلك لأن الأقوات عزت جدا ، كوب الشاى نادر لقلة المياه وشدة الحاجة إليها ، رغيف العيش يأكله أكثر من شخص . خن عويس أن الجندي من رغيف العيش يأكله أكثر من شخص . خن عويس أن الجندي من الصعيد ، يتحدث دائيا الى من يلفت نظره ، إلى من يجاوره فوق الرصيف ، أو في رقدة أمام مسجد أو فناء بيت قديم ، يبدأ بسؤ ال

حول عینی الجندی ما یشبه رذاذ جیر مطفأ ، قال انه من البداری بدا غیر راغب فی الکلام إذ إنه عاد إلى اطراقته وكأن حوارا لم يتم ، أبدى عويس حماسا وكأنه عاش عمره ينتظر أي قادم من البدارى .

« البدارى ؟ أجدع ناس » ، أحنى الجندى رأسه شاكرا ، وجه نظراته إلى بيت قديم متهدم على الناحية الأخرى من المطريق . رصد عويس نظراته ، صاح موضحا أن هذا البيت دمر أثناء حرب الاستنزاف في غارة طيران ، عام ١٩٧٠ ، استشهد فيه موظف بهيئة قناة السويس اسمه رشاد أفندى ، لا يدرى متى احيل إلى المعاش فمنذ أن وعى وهو يرى رشاد أفكدى محالا الى المعاش ، يجيىء يوميا الى المقهى ، ويجلس فوق الكرسي الذى يستريح عليه الجندى ، يشرب ثلاثة فناجين قهوة ، يسأل عم خليل ، هل وصلت رسائل ، حوالى الثانية عشرة يقوم متمهلا ، لا يخرج من بيته الا صباح اليوم التالى ، كل يوم أربعاء يطلى زجاج نوافذه ، باللون من بيته الا صباح اليوم التالى ، كل يوم أربعاء يطلى زجاج نوافذه ، باللون الأزرق ، مهها اشتد القصف لا ينزل ، لا يغادر بيته الا في ميعاده اليومى الأصباغ وعلب الورنيش بالفرشاة ، هز رأسه نفيا ، قام ، تابعه عويس ، الأصباغ وعلب الورنيش بالفرشاة ، هز رأسه نفيا ، قام ، تابعه عويس ، بعد دخوله البيت بدقائق جاء الطيران ، وكأن الطيار اسقط قنبله بحبل ، الأعمار ، لكم بدا خلال حياته مستعصيا على الحديث ، حتى في لحظات الأعمار ، لكم بدا خلال حياته مستعصيا على الحديث ، حتى في لحظات

قصف الطيران ، تتطاير شيطايا اصوات قذائف المدفعية المضادة ، لم يتحرك قيل في السويس انه عند حدوث قصف يمكن مشاهدة سويسيين لا يفارقان مكانهها ابدا ، لا ينزلان الى خندق ، لا يحتميان وراء ساتر ، انها رشاد افندى وعويس ، عويس يرى في الشوارع طوال الليل والنهار ، لا يدرى أحد ، هل معه بطاقة أم تهجير أم لا ؟ هل لديه بطاقة شخصية ؟ هل لدية شهادة ميلاد ؟ هل تلقى تعليها ؟ من سمح له بالبقاء بعد تهجير الأهالى ، يقول عويس انه عند تصنيف الأهالى تمهيدا لترحيلهم لم يمتلك أى مستند يتقدم به ، لم يذكر محافظة يرغب الذهاب اليها ، أو وظيفة ينقل اليها ، أو مهنة ليعان على الاستمرار بها ، يضحك عويس ، لو اصروا على ترحيله لوجد ألف وسيله يعود بها الى السويس ، يقول انه سعى كثيرا للالتحاق بعدد من الوظائف ، قدم الكثير من الخدمات لموظف منقول الى السويس على امل الحاقه فراشا بمديرية الصحة ، مسح حداء الموظف السويس على امل الحاقه فراشا بمديرية الصحة ، مسح حداء الموظف عانا ، عندما باع الليمون اختار أكثر الثمر طراوة وامتلاء بالعصير ، نظف شقة الموظف يوميا ، غسل غياراته الداخلية .

رتب حقائبه عند السفر ، فجأة ابتعد تماما عن الأفندى ، صار يراه ماشيا على الرصيف فيعبر إلى الرصيف المقابل ، لم يعرف إنسان سر هذه الجفوة لم يهتم أحد بمناقشة الأمر لأن علاقات عويس وتصرفاته وكافة ما يقوم به لا يهم أحدا ، انه يظهر فجأة في ليالي السهر ، يصفق ،

يرقص ، يرفع الكرسى بأسنانه ، يقلد النشال والمقعد وضابط الأمن والكمسارى والقبطان ، آخر السهر لا يسأله أحد كيف سيمضى وإلى أين سيذهب؟ لم يصحب إنسانا إلى البيت .

لم يمتلك مفتاحا أبدا ، لم يحمل عنوانا ، كثيرا ما رقص وأدهش ، ويحدث أن يقوم الحاضرون لتناول عشائهم ولا يدعونه فيبقى مكانه لا يطلب ولا يسأل مع أن الجوع يقلق نومه المنتظر ، لم يشك الموظف الشاب لأى انسان ، لكنه شكا الى هذا الجندى من أولاد الحرام الذين لا يعرفون مقادير الناس ، قال ان الموطف عرض عليه الذهاب ليعمل خادما بأحدى الشقق بالقاهرة ، وعندما قال أنه لا يستطيع مفارقة السويس ، سخر منه وقال ، من يسمعك يظنك تمتلك العمارات والدكاكين ، قال ان لسانه لم يخاطب لسان الموظف بعد أن طلب منه البحث عن . . عن امرأة يقضى معها وقتا ، أكد عويس أنه لم يبح لانسان بحقيقة ما جرى ، تحدث الجندى عن البدارى ، أبدى عويس تجاوبا ، كانه قضى عمره فى تلك البلدة البعيدة شرق النيل ، عدل الجندى وضع بندقيته سريعة الطلقات ، قال انه لا يخشى على أمه من الظروف ، انها قادرة على مجادلة الرجال والخروج الى السوق لتبيع المش القديم الذى تتقن عمله ، كها انه رفع المبلغ الذى تدخره إلى تسعة عشر جنيها خلال الأجازة عمله ، كها انه رفع المبلغ الذى تدخره إلى تسعة عشر جنيها خلال الأجازة

الأخيرة قبل الحرب ، يخاف عليها من القلق ، لم تصلها أي معلومات منه ، لم يصلها أنسان من طرفه ، يعرف حرقة الانتظار ، لا يدرى متى سينتهى الحصار ، تحدث عن نشاط أمه عند عودته ، حركتها من الفرن إلى الكانون ، جلسة أول الليل تحت سقف السماء التي تبدو من رحبة البيت ، قبل نومه تسأله ، هل يعوز حاجة ؟ قال عويس للجندي في ذلك اليوم انه لا يطيق النوم تحت سقف بيت اعتاد النوم والنجوم في عينيه ، لم يخرج من السويس أبداً ، لم ير مدنا غيرها ، بالتأكيد ولـد فيها ، أين بـالضبط؟ لا يدرى ، رحلت عينا عويس إلى بعيد ، فجأة ضحك ، طلب من الجندي أن يعطيه الخوذة ليرتديها ، أحكم الحزام الجلدي حول ذقنه ، قال انها ثقيلة ، تساءل : هل تحمى من الشيظايا ؟ قيال الجندي ، لا شيء يحمى الانسان اذا حان أجله ، بعد لحظات قام الجندي ، افترقا على غير ميعاد ، عويس تحدث إلى الحمالين في القطارات ، إلى العاملين على عربات النقل ، إلى أقارب الصعايدة المقيمين بالجناين ، جنود المطافىء المنقولين إلى المدينة ، بعد الحرب كثيرًا ما أصغى إلى هؤلاء الجنود الذين رأوا السويس لأول مرة ، بعد لقائه بالجندي صاحب الخوذة ، حاول تتبع ملامحه في المدينة المحاصرة ، لكن الوجوه اختلطت عليه ، يضيق عويس بالحصار ، الطرق على امتدادها مغلقة ، العربات داخل المدينة مها اسرعت تبدو وكأنها تمضى في حركة دائرية ، لأول مرة يأكل مع أشخاص

بعينهم ، أحمد الموظف بشركة البترول ، كفتة البمبوطي ، قناوي المصور ، الملازم الاسكندراني قائد المجموعة ، لم يحدث في حياة عويس أن أكل في طبق معين ، لم يجلس الى مائدة أو طبلية بعينها ، أكل فوق الأرصفة المواجهة لمحطة أوتوبيس الأربعين ، المقاهي الصغيرة ، كورنيش المدينة ، على شاطىء بور توفيق عندما سمح له قبل الحرب ببيع البيبسي كولا للمصيفين أكل ثمرات الطماطم وقطع الجبن على منديل قديم بنى اللون طرز عليه حرف انجليزي تهرأت بعض الخيوط التي نسجته ، أعطاه له أحد قباطنة مراكب الصيد ، ذاق الفطائر عند ذهابه إلى المقابر أيام الأعياد ، لا أقارب له مدفونين هناك ، عادة يملأ منديله بكعكات وشطائر ثم يقرأ الفاتحة على أرواح بعض الراحلين ممن عرفهم بالمدينة ، بعضهم لم يبادله كلمة واحدة طيلة حياته كتوفيق بك الذي عمل مأمورا للسويس سنين طويلة وعرف عنه الطيبة وعدم الرغبة في ايذاء ضعفاء الناس ، يزور أكثر من جلس اليهم وهو الشيخ المرزوقي ، عاش ومأواه أضرحة الأولياء والمساجد وقضى خلوة طويلة بإحدى مغارات جبل عتاقة ، أمن عويس بأنه طواف يذكر اسم الله في البلاد ، قدم له خدماته حتى مات في المدينة بعد مرض قصير رفض خلاله الذهاب إلى أي مستشفى والاستعانة بأي طبيب بعد الحصار وانضمام عويس الى المقاومة لحظ الملازم اختفاءه أثناء مواعيد الوجبات ، قال قناوى المصور أن عويس يأكل في أي مكان ، أبدى

الملازم اعتراضًا ، أن الطعام في المدينة قليل ، وربمــا يخجل عــويس من الجلوس معهم ويلقى صعوبة في الحصول على قوته ، في البداية ضاق عويس بجلوسه معهم ، خيل له أنهم ينظرون اليه خلسة ، انه يرتكب أخطاء لا تليق أو ياخذ أكثر من نصيبه ، في ثالث أيام تناوله الغذاء معهم نزل الى صمت المدينة حيث أعياه الحصار وصدا الخريف والنواصي التي لا ينتظر ظهور أطفال يلعبون عندها أو نساء يختلن في زينتهن ، توقف ، صاح بصوت عال ، « هذه الطريقة لن تنفع » ، انه يمضى الى نوبات حراسته بانتظام ، لم يخلف تدريبا واحدا ، يسهر معهم الليالي التي يجب أن ينامها ، يصغى الى أصوات الليل ، إلى طلقات الرصاص الغامضة ، يتأمل أنصهار السواد لثوان بتأثير الفليرز ، يتابع القطط المارقة ، مرنة ، تذوب في السواد والخطر ، يحاول تفسر الأصوات الغامضة ، لكن أن يتناول الغذاء معهم فهذا يضايقه ، في المساء قبل ذهابه إلى وابور المياه سأله الملازم ، لماذا لا ينام مع الجماعة ؟ صمت ، لم يفكر أبدا في النوم معهم ، قال حزينا أنه ينام في أي مكان بالسويس ، قال الملازم هذا خطر ، ثم يجب النوم في مكان معروف ، ربما احتاجوا إليه ، ربما انهار فوقه أي بيت يأوي إليه عندئذ يتلاشى أثره ويضيع رجاه عويس أن ينام كيفها شاء ، المدينة كلها معروفة له كراحة يده بدا مستعدا للتنازل عن أي طلب آخر عدا ما يتعلق بنومه ، قال لقناوي أن ظهره لو تمدد في مكان واحد ليلتين

متعاقبتين ينتابه ارق ويكبسه ضيق ، أرصفة المدينة أكلت من جسمه حتتا، في أعنف الاشتباكات شوهد متمددا فوق الأرصفة التي تقسم الطرقات وأمام أبواب العمارات ، حدث صيف عام ١٩٧٠ أن سقطت دانة على بعد أمتار منه ، بترت شظاياها شرفة بيت استظل بمدخله قال خليل الجرسون أن عويس محجب حدث أن آوي إلى شقه في بيت يطل على الخليج نام بمفرده في البيت كله ، جاء صاروخ كبير يمشي متمهلا في الهواء كالأوتوبيس ، نفذ من سطح البيت ومن الطابق الثالث ، والثاني ، ثم استقر في صالة الدور الأول سليها ومازال متمددا في نفس مكانه كرجل ميت ، لم ينفجر ، ولم يتهدم البيت ، لكثرة ما رأوه ناثما في الطرقات لا يحذره أحد إذا عوت صفارات الانذار ، ربما لعدم اهتمام إنسان به ، إذا احتاجه أحد وسأل عنه ، يقولون من الصعب العثور عليه ، لا مكان له ، ولا أقارب يمكن سؤ الهم عنه ، لكن لا تمضى ثوان ويظهر ، يرى قادما من منحني ، أو خارجا من بيت مهجور متهدم ، يظهر متثائبا ، يهرش ظهره ، أو يضحك ، كأنه يستجيب مقدما لأي مداعبة ، لم ير عبويس يمشى متمهلا ، ممسكا ذراع امرأة ، لم يلمح مؤتنسا بأنثى ، لم تروعنه مغامرات ، كثيرا ما جلس بعد قيامه بعمل ما ، يطلق تنبيدة ثم ضحكة ، ربما عقد ذراعيه وأطرق برأسه ، قال بعض العابثين إنه عاشق لأمرأة فلاحة كالقمر من الجناين ، في كل مرة يصيح فيهم ، « اسكتوا » لم يهرول

مبتعدا ، فى ليلة ضيقوا عليه حتى أمسكه البعض محاولا تجريده من ثيابه اختفى اياما لا يعرف عددها ، غيابه لا يلفت النظر ، ذات صباح ظهر أمام مقهى أبى رواش ، بدا مجهدا ، شفتاه مقددتان ، زرقاوتان ، سأل عم خليل . .

# « أمسح لك المقهى وآخذ قرشا » ؟

الشتاء مضاعف في المدينة المهجورة ، البلاط يفح رطوبة تكاد ترى في الفراغ ، انحنى ممسكا الخيشة ، أغرق الماء البارد قدميه المتشققتين كشبكة من حفر ، عمل عويس في اشغال عديدة ، غسل الصحون في مطاعم السويس الفقيرة ، عمل حمالا الأجولة الفول ، صناديق السمك ، هرس الطعمية ، عمل في رصف الطريق الممتدحتي قرى الجناين لمدة أربعة أيام آخرها رفض المقاول أن يعطيه أجرا ، لم يكلفه أحد بالعمل ، ولم يدرج اسمه في الكشوف . لم يناقش ، جاء في نفس اليوم إلى صاحب طلمبة بنزين يدوية :

« هل أدير لك الطلمبة اليوم مقابل رغيف وباذنجان مقلي » ؟؟

لا يدرى أحد أين يضع صندوق مسح الأحدية ، يظهر ممسكا بـه أحيانا ، يمسح لزبون أو أثنين يختفى ليظهر ممسكا حزم فجل وجرجير ، أو قفص طماطم ، بعد إحكام الحصار وانقطاع شرايين الطرق وارتداد اليهود

عن السويس بدا هائجا ، يمشى مهددا الفراغ يعلن لكل من يقابله انه سينفذ بطريقة ما من هذا الحصار . دخل أحد المخابيء القريبة من مبني المحافظة ، صاح في المتواجدين داخله ، هل يصدق أحدكم أن السويس محاصرة ؟ قال له الحاج حسن السودان موزع الصحف ، لماذا تبدو هائجا وأنت لم تخرج من السويس أبدا ولن تغادرها ، تعال وتطوع في المقاومة ، رأيتك تنقل صناديق الذخيرة عندما هاجموا البلد ، لا تنقصك الشجاعة ، تعال بدلا من طوافك كالنحلة ، بقت شفتاه مفتوحتان لحظات ، تذكر يوم أن حمل صناديق لم يتخيل طوال عمره انه سيحمل مثلها لثقلها ، أثناء جريه تحت مبنى المستشفى أطلت بعض المرضات ، زعقن ، قال عم خليل لعويس انهن يستنجدن به مع أن عددا كبيرا من الأهالي والجنود راح يعدو في اتجاهات متفرقة ، اسرع الخطى مرددا ، « لن يصلوا أبدا اليهن » ، انتظم عويس في أحدى مجموعات المقاومة ، فوجئوا به يجيد أطلاق النار ، فك البندقية نصف الآلية أمامهم ، نظف الكلاشنكوف ، فكه وقام بتركيبه من جديد ، قال أنه اتقن هذا من صداقته لعديد من الجنود ، أبدى صبرا وجلدا ، في الليالي الباردة يقف مرتديا الأفرول الصيفي الذي ظهر به منذ انضمامه الى المقاومة ، اعتاد الناس رؤيته في ملابس الأخرين ، جاكت كاروه ، صديري بلدي ، قميص أفرنجي ، في شتاء أحد السنين ظهر بمعطف ثقيل طويل ، وقيل أنه عند نومه لا يلف جسمه به ، أنما يطبقه ويضعه تحت رأسه ، لم يتردد عند قيامه بأى مهمة ، عندما كلف باستطلاع موقع قريب للعدو قرب الهاويس ، خاض فى الطين عاريا ، قضى الليلة فى المجرى الضحل ، عاد يروى ما رآى ، ما سمع ، والملازم يدون ، يكتب ، فى هذا اليوم سأله الملازم عن عمره قال عويس أنه لا يدرى ، تطلع الى وجه الملازم أبن العشرينات ، بعد لحظة قال حضرتك من أى بلد ؟ ، فى تلك اللحظة مر قناوى المصور ، رآهما يجلسان أمام المقر ، الملازم يتحدث وعويس يصغى ، لم يعرف ما يدور بينها ، أمام المقر ، الملازم استدعاء عويس فورا لدفعه ناحية مبانى شركة شل ، حار أفراد المجموعة ، أبدى الملازم ضيقا ، ألم يطلب منه البقاء معهم فتوسطوا له حتى يدعه على راحته خرج قناوى متضايقا بعد أن وعد بالبحث عنه ، عند الناصية رآه قادما ، لا يتحرك فى فراغ الطريق غيره ، نفس الانحناءة التى توحى لمن يراه وكأنه على وشك الجرى .

( عويس ) .

دهشة وجهه تمنحه براءة طفل ممزوجة بتعب .

« الملازم يطلبك فورا . . » .

﴿ الْأَنْ ؟ ﴾ .

«نعم . . » .

« لكنني ذاهب الى الجناين . . » .

هنا علا صوت الملازم الذي لحق بقناوي بعد خروجه . .

« هل جننت . . الجناين فيها عدو . . . . .

ردد النظر حائرا بين قناوي والملازم ، في تلك اللحظة برق شيء ما في ذهن الملازم ، أدرك ما جعله يتحدث الى عويس طويلا ليلة أمس عن أخوته ، وأبيه ، وأمه ، والبيت ، وسريره الـذي لا يمس طالمـا بعد عن البيت ، وخروجه المسائي أيام الاجازة يجلس مع بعض أصحابه في مواجهة البحر صيفًا أو شتاء ، حدثه عن أصحابه ، وأوشك أن يحدثه عن حبيبته وعما يتبادلانه من أشواق في حدائق المنتزه ، في تلك اللحظة رأى فيه أكثر الناس الذين قابلهم قدرة على الاصغاء ، وبعث الأمان ، وأحاسيس أخرى لم يدرك طبيعتها بالضبط ، لمح أيضا آثار العمر في الضوء الغروبي الشاحب والصمت المخيم كأنه التمهيد لضجيج آت لن ينته ، تساءل . . « ما الحكاية ؟ ».

قال عويس إن سبوبة لن تعوض في الطريق ، سيأتيه أحد الفلاحين بقفص طماطم وربطة فجل ، سيعطى المجموعة جزءاً ويبيع ما يتبقى ، قال إنها سبوبة لن تتاح لأحد ، والخضار قليل جدا .

ارجاً الملازم عدة اسئلة حول كيفية ذهابه ، كيف سيتلقى بهذا الفلاح ؟ كيف تم اتصالحها ؟ يبدو عويس سهلا ، بسيطا ، قادرا على اجتياز أصعب الأمور ، نظر إلى وقفته ، إلى انضغاطة كتفيه ، بهما هدة عمر بأكمله وتعب ، إلى رقة جلد الوجه المتعرض دائها لتقلب الهواء وتمدد الفراغ وانكماشه ، إلى تجعيدات حول العينين ، لسبب ما تذكر والده العجوز لحظة عودته من المدرسة ، يبدو أمر ما يجعل عويس قريبا غير ذلك الشعور المصاحب لسلوك الأهالى خلال الحصيار والذي جعلهم يتقابرون ، أكثر ، ، ينام الأصدقاء في أى بيت مفتوح ربما لا يعرفون صاحبه .

- « نحن نحتاج إليك يا عويس . . » .
- « لكن السبوبة يا حضرة الملازم . . » .
- « اختر اذن بين السبوبة . . أو الوطن . . » .

تصطدم قطعة معدنية غير مرئية بحاجز ما ، ينادى شخص فى مكان بعيد ، كالدوامة فى الأعماق أحدث الصمت صدى فى الفراغ ، يغرق الظل مداخل البيوت المحيطة ، النوافذ الخشبية المتربة ، لحظة من النهار الراحل تبعث صورا وروائح وأصواتا بعيدة نأت طويلا عن الذاكرة ، ينقل قناوى ثقل جسمه من ساق إلى أخرى ، يرفع عويس وجهه إنه عجوز ،

يهز رأسه هزتين موجزتين ، سريعتين ، صامتتين . .

« طيب يا سعادة الملازم . . اخترت الوطن . . » . أول مارس ١٩٧٦





### تاريخ عام

عرف أهالى حى الأربعين وحى زرب ، خضر أبو عطية بائعا للشاى ، يقف أمام النصبة الخشبية أو يتحرك بين الدكاكاكين والورش حاملا صينية كبيرة عليها الأكواب والفناجين ، بدأ عمله ومعه براد شاى أزرق وموقد ماركة بريموس ، ودستة أكواب زجاجية ، بعد زواجه من الست شمعة تمكن بمساعدة بعض الصالحين ، منهم الشيخ زكريا تاجر الخيش القديم الذى عطف على خضر لوجه الله اذ لم ينقطع عن رؤ يته فجر

كل يوم في مسجد سيدي الغريب أيام الشتاء وأيام الصيف، عندما أتم بكر الابن الوحيد لخضر الرابعة أتم سعدون النجار عمل نصبة من الخشب ، مستطيلة ، الجزء الأسفل منها بضلفتين ، يضع داخله الشاي والسكر والأصناف الأخرى التي بدأ في إعدادها ، الكاكاو ، القرفة ، أما الجزء الأعلى فمبطن بالصفيح والقصدير الذي يبعد لهب الموقد عن الجسم الخشبي ، يتسع لثلاثة مواقد ، اثنان من الحجم الكبير والثالث صغير يعمل بالكحول لاعداد فناجين القهوة ، أعلى امتدت ثلاثة رفوف ، اثنان عليهما اكواب زجاجية مضلعة الحواف ، والثالث عليه فنـاجين قهـوة ، اشتهر شاى عم خضر في حي الاربعين ، حرص على تناوله اصحاب الدكاكين الصغيرة ، مطاعم الفول والطعمية والسمك المشوى ، ثم وقع حدث هام عندما قرر الحاج الدمياطي صاحب وكالة حبال السفن شرب الشاي من خضر ، بدلا من مقهى القابوطي ، قيل في سبب ذلك انه عندما شرب كوب الشاي صباح ذلك اليوم وجده مغليا ، عندئذ اقترح عليه وكيل اعماله تجربة شاى خضر الطازج دائها ، الخالى من التفل ، ابدى الحاج دهشة لوجود مثل ذلك الاخلاص في هذا الزمن الردىء الذي لا يعرف الانسان كيف يشرب كوبا من الشاى فيه ، ادى هذا الى تحول جميع العاملين بالورشةعن مقهى القابوطي القي هذا عبئا على خضر، الوكالة تستوعب شاى مقهى بأكمله حاول القابوطي مضايقة خضر ، لكن

بعض الأهالي واجهه بحزم ، قالوا له ان الأرزاق من عند الله ، اشترى خضر اكوابا جديدة ، كما اتقن تحويجة بن افضى إليه بسرها رجل مغربي وتقضى بإضافة حبهان وقرنفل وجوزة الطيب بمقادير معينة مما حبب هواة القهوة كثيرا ، ازدادت ساعات عمله من السادسة صباحا حتى الحادية عشرة مساء ، كها اتفق مع عبده النجار على صناعة دكة خشبيه تتسع لجلوس خمسة أشخاص ، حتى يستقبل زبائنه من سائقي عربات النقل ، والتاكسيات ، والعابرين ، يشربون الشـاى الذي عـرف به وتفـوح منه رائحة ذرات نعناع جاف أخضر ينثره بمهارة فوق الشاي ، عندما أتم ابنه بكر السادسة نصحه بعض الجيران بتدريبة على العمل معه ، يساعده ، يوصل له الطلبات ، لكنه ذهب به إلى مدرسة الأربعين الابتدائية تقدم بطلبين ، الأول يرجو فيـه الحاق ابنـه بالمـرحلة الابتدائيـة لبلوغه السن القانونية ، والثاني كتبه بعد نصيحه من باشكاتب المدرسة إبراهيم أفندي ، ويطلب فيه اعفاء ابنه من رسوم القيد وقدرها جنيها ونصف جنيه ، ارفق شهادة تثبت عبوزه ، ورجا الباشكاتب الا يشعر بكر بأي علاقة تشير الى تقديمه تلك الشهادة ، استجاب الرجل الطيب ، ونادى اسم بكر بصوت عال من كشف الطلبه الذين سددوا المصاريف ايقن خضر أن كل ما يجيئه من رزق نصيب ولده ، مكافأه له على حسن نيته وصبره على تعليم بكر ، خاصة أن دعواته أثمرت ، لم يعرف عن بكرهوايتـه للعب الكرة ، او

ركوب الدرجات ، أو الذهاب إلى السينها ، كتب اسمه في لوحة الشرف مرات ، رضى عنه المدرسون ، أهداه الناظر قلها ومسطرة ، في الليل يسهر ، أمام الطبلية منحنيا ، لا ينام الا بعد الحاح امه حتى يقوم مستريحا من النوم ، وعندما انهى بكر دراسته الاعدادية حوالى عام ١٩٥٩ ، تمكن خضر من دفع جنيه واربعين قرشا إلى أبي غزاله الكهربائي مقابل مدسلك الى داخل الغرفة يضىء مصباحا يذاكر عليه بكر بدلا من لمبه الغاز . استوثق خضر ان التيار الكهربائي غير مسروق من أحد ، أو من أسلاك الحكومة ، كها اتخذ اجراء اخر لتوفير ظروف افضل لبكر منها نومه الى جوار امرأته فوق الأرض ، ونوم بكر فوق السرير حاول ايضا تجنيب ولده ما تصوره انه حرج ، لم يتردد كثيرا على المدرسه ، حتى لا يتضايق بكر يوماً اذا ما تشاجر مع زملائه وقالوا له . . يا ابن القهوجي . . مع إن كلمة قهوجي تطلق عليه تجاوزا لعدم عمله بمقهي ، كها تخلي منذ سنوات عن همه بامتلاك مقهى لارتفاع التكاليف .

### حقائق لم يعرفها اقرب الناس

اثقل خضر هم دائم ، هو توفير مصروف البيت ، أشد ما كرهه مد البد إلى الغير ، لكن الرعب يمتلكه إذ يتصور عودة بكر الى البيت بدون أن يجد باذنجانا مقليا أو طبقا من الفول أو بيضا ، تعامل خضر مع ثلاثة اشخاص السنى الخباز ، واباظه العجمى ، وعبد الهادى البقال ، كثيرا ما توقف ليتأمل المارة ، اعتاد معارفه صمته فلم يخمن أحد ما يداريه ، ينقبض قلبه إذ يرى البعض يحملون خضارا ولحها ، إذ تتجمع القروش فى يعدى يعلب من بناويطى الحلاق الانتباه إلى النصبة ، يهدى نار المواقد ، يسك طرف جلبابه ، يسرع إلى البيت ، حدث أن عرضت امرأته الاستدانه من الست عطيات لكنه آبى ، ربما تشاجرت فى أى لحظة عندئذ تعايرها بصوت عال ، بماذا سيشعر بكر ، حرص أيضاً ألا يلجاً الى اللحم الحى ، ويشمل السكر والشاى أو المبالغ المخصصة لشرائهها .

من الحقائق المجهولة أن « خضر » لجأ يوما الى الشيخ زكـريا طلب اعارته جلبابا صوفيا ليوم واحد ، دعته المدرسة لحضور مجلس الآباء ، لم

يفكر أبدا في دعوة كهذه ، لا يمتلك جلبابا يصلح ، ذهابه الى المدرسة اقتصر على دفعه المصاريف ، يخشى لو أعطاها لبكر أن يخطفها أحد الأشرار ، لم يلتق الا بعلى افندى سكرتير المدرسة الذى يجيىء بعد الظهر ، يجلسان فوق الدكة ، يقدم اليه الشاى مجانا ، يتبادلان الاخبار ، يتحدثان عن تعديلات تنوى مصلحة التنظيم اجراءها . عن أعادة رصف الطريق المؤدية الى الميناء ، هل سيتم ذلك قبل موسم الحج القادم ؟ يتحدثان عن الأجانب الكثيرين المقيمين بفندق بلير ، لم يعرف بكر بأمر هذه الزيارات ، أصغى الشيخ زكريا ، قال إن لديه قال أن جلبابا لم يرتديه الا مرة واحدة ، مد يده الى صديريته أخرج محفظته الجلدية المرصعة بفصوص الألومنيوم ، مد الى خضر جنيهين ، أنه يعلم ما ستنتهى اليه هذه الاجتماعات ، سيطلبون منه تبرعا للمدرسة ، قال انه سيسترد كل ما قدمه بعد أن يعمل بكر ، فكر خضر أن يميل ليقبل يد الرجل .

ان معظم الثياب التي ارتداها خضر تلقاها كهبات ، في بيته الآن مقطف كبير يمتلىء بقمصان قديمة ، بنطلونات ، جلاليب كها يوجد ربطة ثياب عسكرية مربوطة بحزام جلدى عريض (قايش) . تخص جنديا نوبيا اسمه مرجان ، طلب منه أن يحفظها عنده يوم ١٩ فبراير ١٩٧٠ . خرج الى سيناء في دورية ولم يرجع . اعتبر مفقودا حتى الآن .

ان حقائق عديدة بقيت مجهولة ، معظم مشاويره قطعها مشياحتى يوفر ثمن التذكرة ، لم يُعارس الجنس حتى الزواج ولا بعد رحيل امرأته الأبدى ، لم يتطلع الى امرأة أخرى ، جاع يوما قبل زواجه وأثناء صعوده سقالات البناء المنصوبة حول عمارة جديدة حاملا صينية الشاى ، أوشك على السقوط لولا أنهم لحقوه ، أنواع الطعام التى أكلها لم تتعد أصنافا محدودة ، الفول ، الطعمية ، العدس ، الباذنجان المقبل والفلفل الرومى ، عندما يفرق نصيب امرأته وابنه من اللحم يأخذ لنفسه أقل القطع حجها ، السمينة أو ذات العرق المستعصية على المضغ ، لم يدفع قرشين ثمنا لزجاجة مياه غازية ، أحيانا ترى خلف أذنه سيجارة لكنه لم يدفع ثمن واحدة أبدا ، في أحد الأيام البعيدة أعطاه مقاول صعيدى علبة يدفع ثمن واحدة أبدا ، في أحد الأيام البعيدة أعطاه مقاول صعيدى علبة كاملة ماركة «هوليود» . لم يفك غلافها السيلوفان ، انما باعها الى عبد الهادى البقال بأقل من ثمنها الحقيقى بثلاثة قروش .

#### التهجيسر:

عندما طلب من خضر أن يملأ استمارات التهجير ، قال للموظف المختص إنه لم يعد له بلدة يمكنه اللجوء إليها ، إنه يعيش بمفرده في غرفة واحدة ، لا يضر إنسانا ، لا يخاف عليه أحد ، بل يخدم الجنود المذين ينتقلون من موقع إلى آخر عبر المدينة ، يجدون عنده كوبا من الشاى

الساخن ، لو نزل الجندي ولم يجد من يقدم إليه كوب شاي سيغتم ويحزن لمنظر البيوت المهجورة والمقاهي المغلقة ، قال إن النصبـة لا تحتل حيـزا وطوال عمره لم يحرر له محضر شغل الطريق العام أو التسبب في زحام ، هذا قبل اضطراب الأحوال ، عندما كانت السويس تشغى بالخلق ، لم يقل خضر للموظف إن ابنه طبيب بالقاهرة ، ويمكن أن يساعده في الحصول على تصريح ، لم يقل أنه خصص ثلاثين كوبا من الشاي يقدمها الى الجنود ، لا يتقاضي ثمنهـا ، داعبه الجيـران الباقـون وأطلقوا عليهـا ، « مجهود حربي » ، فابتسم قائلا : « ما أنا حياتي كلها مجهود حربي ، جنود عديدون يفاجأون برفضه تقاضي مليها واحدا ، اعتاد جلوسهم حوله ، في البداية لم يبادلهم احاديثاً طويلة كعادته ، انما يخدمهم بنشاط عجيب ، يقدم اليهم الصينية بيديه المهتزتين ، إذ يلحظ بعضهم ذلك يقومون ، يتناولون الأكواب قبل وصوله اليهم ، يبتسم اذ يصغى إلى مداعباتهم الشابة ، في ذلك اليوم تحدث إلى بعضهم ، قال أنهم يريدون تهجيره ، بعد هذا العمر كله ، أن يفارق سيدى الغريب ، قال أحد الجنود انهم سيفتقدون شايه الطيب ، نظر إليه معاتبا ، كيف يفكر هذا الصعيدي الجدع في مفارقته للسويس؟ لا يستطيع تخيل نفسه مستيقظا في مكان آخر ، لا يرى النصبة كل صباح ، يفرغ قوالب السكر وأكياس الشاي في الأواني ، صحيح أن أحبابا كثيرين هجروا ، في لحظة خيل اليه أن مقصا هائلا يقطع حياة السويس جزءا ، جزءا ، ويرميها إلى المجهول . أحباب آخرون رحلوا أثناء القصف ، رحم الله الشيخ زكريا الذي ذبح بشظية بعد حريق الزيتية بيومين ، بدأت لحظات صمته تطول ، صحيح أنه لم يتحدث كثيرا أثناء عمله ، لكن وجودهم لم يفارقه ، في الدكاكين ، الوكالات ، الورش ، وقت العصاري وجلوس الزبائن فوق الدكمة ، وجردل المياه الـذي يرشـه بحذر وبطء حـول النصبة ، حـركة الشـارع ، إن معظم الدكاكين والوكالات مغلقة الآن ، أبواب المنازل مربوطة بسلاسل حديدية غليظة ، مع مضى الأيام اعتاد رواده الجدد بارهاقهم البادى ، وأحاديثهم المرتفعة ، وجلستهم المميزة إذ يطرقون ، يسندون ذقونهم الى راحات أياديهم ، يسرحون في الفراغ ، بنادقهم ورشاشاتهم بين سيقانهم كأطفال صغار ، أعمارهم المتقاربة تزيد عن عمر بكر عاما أو تنقص عامين ، اذا رأى أحدهم قادما يقوم نشيطا ، يولى وجهه ناحية النصبة ، يدفع كباس الموقد ، يكشف غطاء البراد الأزرق ، يغسل الأكواب مع أنه سبق أن غسلها أكثر من مرة يتبادلون أحاديثهم الخاصة ، يشارك بالاستماع ، عندما يقدم إلى كل منهم كوب الشاى يبرز من سطحه عود نعناع أخضر ، يصغى إلى آهة ارتياح بعد الرشفة الأولى ، « الله يا عم خضر » ، عندئذ يدير وجهه الصامت إليهم ، يتأمل الوجوه التي تشبه بعض ملامحها ابنه بكر ، يرق قلبه ، عبر السنين لم يجلس ساعة كاملة إلى بكر ، يعود في المساء ليجده نائماً ، ويقوم مبكراً في الفجر فيمد الغطاء على جسد ابنه أو يعدل وضع الوسادة تحت رأسه ، يلفظ البسملة ، ينصرف اطمئن إلى تفوقه في المدرسة ، وعناية المرحومة بولدها ، عندما انتقـل للمدرسـة بالقـاهرة لم يسمع عنه خبرا يضايقه ، في الأجازة لم يسمح له بالاقتراب من النصبة أو مساعدته ، لم يعرف شيئا عن أصحاب ابنه ، الأماكن التي يرتادها ، لم يجحده لكنه تمني أن يريحه من هذه الوقفة التي انهكت عمره ، اقتطع ثلاثة جنيهات من مكافأة التفوق ، صار يرسلها شهريا مع سائق عربـة نقل سويسى ، يقوم السائق باعطاءالنقوح إلى امرأته التي توصلهم الى أم بكر ، عندما عرف خضر بذلك أول شهر ، تمني لو أرسل الى ابنه يطلب منه ألا يفعل ، لكنه منذ فترة يشعر بتعب ، الشاي غال والسكر ، دعا له طويلا في مسجد سيدي الغريب ، لكنه بقى بعيدا بشكل ما عن ابنه بكر ، خلال فترات الدراسة فارغة أو ممتلئة ، لا يستطيع إغلاق النصبة يوما واحدا ، إنه في حاجة لكل قرش يأتيه حتى يأتي بأحسن الطعام لبكر أثناء بقائمه معهم ، حتى لو تفرغ له ، كيف سيمشيان معا ، لبكر أصحابه ، ورحلاته التي لا يعرف عنها شيئا ، لا يبغى مضايقته عصر أحد الأيام فوجيء بابنه يمر أمام النصبة ، تلاقت عيونهما ، رفع خضـر يده بـالتحية ، « تفضـل يا بك » ، نظر إليه بكر بدهشة ، لم يعلق ، انقبض قلب خضر ، نفس ايقاع كلماته الذي يخاطب به الموظفين المحترمين ، بعد رحيل المرحومة

وافتتاح بكر لعيادته مضت أيام عديدة بدون أن يلتقيا ، أول كل شهر تصله حوالة من بكر، يستبدلها من مكتب بريد الأربعين، يقول له الموظف « ربنا يخليه لك » ، تلك الجنيهات العشرة ما تبقى من بكر ، في لحظات اقتنع بأن هذا طبيعي ، أن بكر أصبح طبيبًا ، له زملاء محترمون وزميلات يرتدين المعاطف البيضاء ، ويعلقن السماعات الطبية ، كما أن شهرته واستقامته ذائعتان ، الناس تتوافد على عيادته بالدرب الأحمر جعل قيمة الكشف عشرة قروش في وقت ارتفع فيه سعر كل شي ، ليس من المعقول أن يشغل نفسه بأمور أبيه العجوز ، ثم أنه يقوم بالواجب ، لم ينسه شهرا واحداً ، إن صحته تساعده على الوقوف أمام النصبة والحديث إلى هؤلاء الجنود ، تساءل كثيرا ، لماذا لم يتكلم يوما مع بكر كم يتحدث اليهم ؟ مرجان النوبي قبل اختفائه حدثه عن خطيبته وعن همومه في جمع المهر ، وتخيله للبيت ، ونفقات العرس ، هل أسر إليه بكر بـأشواقــه تجاه فتــاة أحبها ، هل حدثه عن زميلاته اللاق زاملهن في الجامعة ؟ رجب جندي المدفعية وصف له الطابق الثاني الذي شرع والده في بنائه ، عندما ينصرف كل مرة يطلب من عم خضر أن يدعو له ، أن يرضى عنه ، عندما يبدأ قصف المدفعية المتبادل يرفع يديه طالبًا من الله حماية رجب، قصف المدفعية يعنى عنده رجب ، اذاأغارت الطائرات على المواقع خارج المدينة فهي تقصد رجب ، كثيرا ما يلتفت الى بعض زبائنه الذين يصمتون فجأة

عند بدء الانفجارات يوميء قائلا « مدفع رجب اشتغل » ، تقسو ملامحه اذ يصغى الى شكوى منصور عامل المطبعة والمجند في سلاح المهندسين ، صاحب المطبعة رفض تقديم أي مساعدة إليه بعد تجنيده مع أنه خدمة سبع سنوات ، وعندما نزل أول أجازة رأى عاملا آخر مكانه ، أدركته دهشة ، يصف خضر الرجل بأنه حرامي ولن يبارك الله له في ماله أو مطبعته ، يتحدث بصيغة الجمع « نحن نجاهد ومن يضرنا لن يسامحه الله أبدأ » ، يبدو منصور وكأنه قطعة منه ، ما لحقه من ضرر حاق به أيضاً ، إنه يسأل محمود الساعاتي عن والدته قبل أن يقدم اليه الشاي ، يقول محمود إن الضغط يرتفع أحيانا ولكن السكر يتزايد ولا منفذ منه الا الرجيم وهذا يحتاج الى نقود ، طبيب المستشفى في لا يراعى حاله عندما يقول لأمه . . . كلى ربع فرخة مسلوقة يوميا و . . . العين بصيرة واليد قصيرة ، يصمت قليلا ، يتساءل ، لماذا أصيبت أمه بالسكر وهو مرض يقولون إنه لا يصيب إلا الأغنياء ، قبل ابتعاد محمود يدخل ذراعه في السير الجلدي الذي يشد البندقية الى كتفه يقول برجاء عظيم «والنبي أدع لها في سيـدى الغريب يا عم خضر » ، في أحد الأيام بدا ساهما ، انتقل خضر الى جواره ، أحاط كتفيه بذراعه ، وهذا لم يفعله أبدا مع بكر ، قال محمود إنه وجد أمه منهكة في أجازته الأخيرة ، لكنها تماسكت ، نزلت السوق ، اشترت خضارا وطبخت له ، لم تشك صداعا أو وجعا ، في الليل سهرت تغسل ثيابه ،

قال محمود إنه يجلس ساعة بأكملها إلى أمه ، لا ينطقان حرفا ، لكن كلا منها يدرك تماماً أحوال الآخر ، ما يفكر فيه ، ما ينبغي قوله أو اخفاؤه ، قال ان الوقت لا يتسع لأطباء المستشفى ، قال محمود أنه يعرف طبيبا ابن حلال في مصر ، يحب الفقر ، قال محمود معاتبا ، هل نسبت يا عم خضر ، أمي في الاسكندرية وطبيبك في مصر ؟ ، في تلك الأيام بدأ خضر وكأنه يعيش المدينة لأول مرة ، هجرة جيران العمر ومجيىء هؤ لاء الشباب بدل كل شيء ، خلال الفترات القصيرة التي قضوها معه ، ارتاح لأول مرة بعد عمر طويل من وقفته المستمرة أمام النصبة ، في لقاءات سريعة عرف عنهم أكثر مما عرفه عن الأسطى سيد الحلاق الذي جاوره سنوات ، يمضى محمود أو حسين أو سعيد جندي المظلات ولا يدري ، هل سيلتقي بهم مرة أخرى أو لا ؟ يبدون وكأنهم يحرصون على أن يتركوا لديه أكبر قدر من تفاصيل حياتهم وحاجاتهم الصغرى ، أثناء مرور بعضهم السريع بالسيارة يلقون اليه بخطابات يطلبون منه أن يرسلها من مكتب البريد، جاءه مرجان يوما بأكثر من عشرين خطابا ، كل مظروف لصق عليه طابع البريد ، بدأ مرجان متعجلا ، وحدته ستكلف بمهمة ربما غابوا فيها زمنا ، وزملاؤه لن يستطيعوا النزول في أجازة أو المرور العابر بالمدينة ، رجا عم خضر أن يرسل هذه الخطابات في نفس اليوم من مكتب البريد الرئيسي ، عد المظاريف ، أحضر جريدة قديمة لفهم بها ، مضى عبر حواري زرب ، الى شارع الشهداء ، عوت صفارات انذار الطيران ، لم يتوقف ، ترك النصبة مفتوحة ، فقط هدأ المواقد ، طلب من موظف البريد أن يحصى المظاريف ، انحني برأسه ينظر عبر الشباك الضيق يحاول متابعة العد ، عندما خرج من المكتب ابتل قلبه برضى ، لم يهتم كثيرا بانفجار مكتوم بعيد ، ولم ينتظر انطلاق صفارة الأمان ، إذ إن السويس لم تعرفها في تلك الأيام ؛ تدوى صفارات متقطعة فقط ، أما الأمان المتصل فلا محل له في المدينة أوفى إيقاع حياتها ، أثناء اقترابه من النصبة حياة أربعة جنود وضابط شاب برتبة ملازم ، ابتسم ، قال تفضلوا . . . صاح أحدهم . . مجهود حـربي ؟، قال خضـر مشيرا بـأصبعه الى عينيـه . . « من دى . . ومن دى » ، لا يذكر انهم مـروا به ، أو جلسـوا عنده ، لكنـه اثتنس بهم ، أضحكوه بمرحهم ، اعتذر اليهم عن عدم وجود نعناع وقال انه سيمضى إلى الجناين ليشتري نعناعا أخضر ، في عصر اليوم مر به هريدي جندي البحرية الصعيدي ، لا يراه الا أثناء نزوله الأجازة ، أو عودته منها ، ربما لابتعاد موقعه ، قدم إليه لفافة صغيرة ، وقال ان امه ارسلتها خصيصا الى خضر عندما حكى لها عنه ، صاح خضر عندما رأى هريدي منصرفا ، تفضل شای . . ابتسم هریدی ، سیأت إلیه بعد ستة وعشرین یوما عند عودته الى بلدته اذا قسم له الأجل ، قاطعة خضر ( بأذن الله ، ، سيشرب كوبين ، إحدهما مجهود حربي ، والآخر على حسابه ، في الليل يصغى خضر الى السويس ، إلى الطلقات المتقطعة ، سنين طويلة قضاها أمام النصبة لم يحاور مخلوقا ، صحيح أن أصحاب الدكاكين أحبوه وأثنوا على شايه ، وتصدوا لمن حاول مضايقته ، لكنه لا يذكر أنه تبادل معهم الحديث يوما لمدة دقائق ، بل انه خلال السنين العشر الأخيرة وصل إلى معرفة كاملة بأمزجتهم وأحوالهم ، يجيئه صبى المعلم فسدق ، يعرف أن المطلوب شاى على ماء أبيض مغلى ، يصيح الأسطى سيد الحلاق ، لا يوميء حتى برأسه ، فنجان قهوة مضبوطة من البن المحوج ، أثناء توصيله الطلبات يزعق عليه هذا أو ذاك ، واحد شاى يا عم خضر ، واحد قهـوة يا عم خضر ، جنزبيل يا عم خضر ، يعرف لمن يعد الشاى الخفيف ولمن يضيف قدرا من اللبن ، حتى كمية الجنزبيل بدأ يشتريها طبقا لحاجة زبائنه عنده أربعة يشربون الجنزبيل يوميا ، عرف عنه صمته ، سعيه الهاديء في الطريق ، استجابته السريعة لما يطلب منه ، لم يحدث إلا نادرا أن قال له البعض « تأخرت يا خضر » ، لكنه لم يقف أمام دكان ، لم يجلس على مقعد في الوكالة ، لم يتحاور ، لم يشك إليه أحدهم ، لم يصغ ، في الطريق تصل الى أذنيه جملة عارضة يقولها أحد زبائنه يعرف أنه المقصود بها . . « هل ترى هذا . . انه يربي طبيبا . . ، ، ربما اضطربت خطاه خجلا لكنه لا يتوقف ليعلق ، مع مرجان وكمال وسعيد ، معهم ضحك ، وتحدث ، وجلس على الدكة التي أعدها لراحة الناس ولم يقعد عليها يوما ، لأول مرة

تمتد أيد لتساعده في عمل المشاريب ويتقبل هذا راضيا ، بل إنه ترك لهم « العدة » كلها يـوما وجلس يتفرج عليهم ، عندئـذ قـدم لـه محمـود الاسكندراني كوبا من الشاي وقال ، أنت اليوم زبون وهذا الكوب مجهود حربي ، لم يفكر في الاستعانة بشخص ما ، راودته الفكرة أثناء دراسة بكر الثانوية ، أن يستخدم صبياً في توصيل الطلبات ويتفرغ للعمل أمام النصبة ، لكنه تساءل . . كم سأعطيه . . خمسة عشر قرشا أو ريالا ؟ بكر أولى به ، لأ حتمل قليلا ، إنه يرى كل شيء قضى بجواره سنوات لأول مرة ورواده الجدد حوله ، كيف سيمضى الوقت عليه في الهجرة ؟ بعد عمر قضاه واقفا هل يتحول إلى قعيد يتقاضى اعانة تهجير ؟ يعود إلى صحته ، تكف يده عن اذابة السكر وملء الأكواب؟ عندما ألح عليه الموظف، ضايقه ، اخبر سالم المزارع من كفر الشيخ وجندي المشاه ، وفكري الممثل الذي لا يكف عن ترديد . . « سمعت آخر نكتة ؟ » والشاويش عوض · المتطوع ، قال انه سيذهب إلى مصر ليكلم بعض ذوى النفوذ حتى يتوسطوا. له . . قال عوض ، وأين سنشرب شايك ؟ مـد خضر يـده مشيرا إلى النصبة ، قال ، عندكم السكر والشاى ، يكفى حتى أرجع ، ضحك فكرى . . النصبة كلها ستصبح مجهودا حربيا . .

#### حوادث عارضة :

أثناء جلوسه ببهو العيادة مرتديا جلبابا مكويا ، تذكر دخوله الليلي على بكر ، تأمله وجهه النائم ، كأن شخص روى له ما جرى ، سنوات كثيرة مرت ، قال لنفسه بكر ابن حالال ولا ينساني ، تابع دخول المرضى وخروجهم ، يثز الجرس أزيزا مختصرا فيقوم التمورجي ، امرأة ترتدي ملاءة لف ، تحمل طفلا ، تدعو للطبيب أبن الناس ، تدرك خضر راحة ، يود مقابلة بكر بسرعه ، لو قال للتمورجي . . أنا . . سيدخله فورا ، ريما خرج بكر بنفسه مرتديا معطفه الأبيض ، نظارته ذات الإطار المعدني ، خضر يتأمل غرفة انتظار الرجال ، حجرة انتظار الحريم ، الحاجز الأبيض ، منضدة مستديرة فوقها مجلات عديدة وصحف ، لا يعرف مق استأجر بكر هذه الشقة ؟ ماذا قال للتمورجي عندما اتفق معه على العمل ؟ ماذا يقول أبناء الحي عن ابنه ؟ كيف يجيهم عند وصوله ، يقولون بارتياح . . الدكتور وصل . . شابة قصيرة القيامة تبدخل من الباب، تحتضن كتبا، تتسدل من كتفها حقيسة قماش، تسوميء للتمورجي ، تقطع الصالة بسرعة ، يقطب خضر عينيه ، عطر خفيف سبح في الجو بعد عبورها الواثق السريم ، هل جاء في وقت غير مناسب ؟ لم تنتظر ، لحظ استياء على وجوه المنتظرين ، سمع امرأة تقول : ١ اصلها زمیلة . . » ، من هذه ؟ تعرف عن بكر أكثر مما يعرف ، فرح ممزوج بخجل يدركه ، لماذا يتخيل بكر صغيرا دائها ؟

رجب محمود . .

يصيح التمورجي ، للحظة لم ينتبه ،

رجب محمود . .

ينتفض واقفا ، أبدى بكر دهشة صادقة ، احتج ، كيف يدخل باسم يجهل صاحبه وهو صاحب الفضل على كن هذه العيادة ؟ لم يدرك كيف يجيب خاصة عندما انتبه إلى وجود الفتاة ، ابتسم بكر . .

أبي . .

خطت نحوه . .

اهلاعمي . .

نظرتها إلى بكر موجزة ، اعتاد كل منها الآخر حتى ليفها بعضهما بدون الفاظ مسموعة .

الدكتورة صفاء زميلتي . .

أو مأت ، مضت تزيع الستائر المسدلة على النافلة العريضة ، عادت ترتب بعض الكتب ، فتحت درجا واوشك كتفها أن يلامس بكر عندما

استدارت وراء المكتب قليلا ، تناولت قلما ، تعرف مواضع الأشياء كلها ، جلست فوق مقعد من الصاج الأبيض ، بدأت تكتب ، أدرك خضر حنينا إلى المرحومة ، تذكرها إذ تفتيح عينيها بمجرد استيقاظه ، كأنها تدرك بحواسها متى ينتهى نومه ، تقوم ، تسبقه إلى إعداد الشاى والافطار ، إلى يديها إذ تدلكان ظهره عندما يشكو وجعا سببه وقفته اليومية الطويلة ، سأل بكر عن رجب محمود وهل يعرف شخصا بهذا الاسم ؟ قال خضر إنه جندى بالمدفعية ، صمت ، هل ارتفع صوته أكثر نما يجب ؟ أوشك أن يقول ، رجب يشرب عندى من شاى المجهود الحربي ، ليمسك لسانه ، يقول ، رجب يشرب عندى من شاى المجهود الحربي ، ليمسك لسانه ، قال بكر لصفاء إن والده يرفض مغادرة السبويس . أطرق خضر ، نظرات صفاء الجريئة نحوه ، قال إنهم يريدون منه مغادرة السويس . يريدون تهجيره ، انه يرجو من بكر وساطة ما ليبقى ، قال خضر لنفسه إن يريدون تهجيره ، انه يرجو من بكر وساطة ما ليبقى ، قال خضر لنفسه إن طلبه الوساطة أمام صفاء سيرفع قدر بكر في عينيها ، فوجيء بابنه يقول . .

أنت يجب أن تبقى معى . . .

كيف؟ لم يدرك كيف؟ هل يناقشه أمام البنت؟ والسويس؟ هل من المناسب أن يتحدث عن النصبة ، وعن الشاى ، وعن الزبائن الذين أحبوه ، وائتمنه كل منهم على حاجة ما أو سر خاص ، أبدى بكر اصرارا وقال إنه يجب أن يستريح ، في الأيام التالية طاف خضر بالأولياء ، زار

الحسين ، صلى فيه المغرب ، والعشاء ، دعا أمام المرقد أن يسجى كل من يعرفهم أو لا يعرفهم ، بعد أن أغلق المسجد أبوابه دار حوله ، أو شك أن يجلس فوق الرصيف بجوار بعض الفلاحين ، تذكر أنه الآن في القاهرة ، ربما تصادف مرور بكر، في ظهيرة أحد الأيام جلس فوق دكة مجاورة لنصبة شاى بالقرب من سيدى الشعراني ، سأل صاحبها عن سعر الكوب ، كم يبيع يوميا ، عندما لاحظ تساؤلا صامتا قال انه صاحب نصبه شاى في السويس بعكس ما توقع أبدى الرجل تحفظا زائدا ، سأل بجفاء ، هل هاجرت من السويس ؟ هل ستفتتح نصبة هنا في مصر ؟ ، في البيت يرى أرهاق بكر وتعبه ، أثناء تناولهم الشاى ، يسأل نفسه ، هل رشف الشاى بصوت مسموع ، لم يتبادلا أحاديث طويلة في الليالي التي يعود خلالها متأخرا ، أثناء النوم يتقلب بحذر شديد ، ربما تسبب طقطقة السرير ازعاجا لبكر الذي ينام في الحجرة المجاورة ، يستيقظ كثيرا ليسأل نفسه ، هل ارتفع شخيره ؟ في الصباح يكتم سعالا ، يبدو النهار المقبل غريبا ، ماذا سيفعل ، ماذا سيقوم به بعد خروج بكر ؟ يدور حول نفسه أثناء مشيه في الطرقات ، يتأمل وجوه المارة ، يتابع ايقاع المشي السريع للناس ، كأنه يرتدي ثوبا به رائحة عرق الغير، افتقد الترقب الليلي اذتهدر مدفعية رجب طويلا ، تدرك المدينة أن رجالا عبروا في دورية إلى الشرق ، في معظم الاحوال لا يخطئون ، يصدر البلاغ ، يردد الراديو ، عبرت قوة من رجالنا

شمال بور توفيق . . أو جنوب حوض الدرس قال لمرجان أنه يود العبور معهم ، قال مرجبان ضاحكا قبل إختفائه . . سيحدث يوما يا عم خضر . . تمنى لو عاش حتى يرى هذا اليوم ، قال إنه سيحمل كل ما فى النصبة ويوزعه هناك على الرجال ، كل ما لديه سيصبح مجهودا حربيا ، ماذا لو جرى ذلك أثناء بقائه هنا ، بين كتب بكر ، وأوراقه ، وأدراجه المغلقة ، جاكتاته الأنيقة ، ماذا لو ذهب الجدعان كلهم إلى الشرق ، وهو هنا لا يدرى شيئا عن أرقام التليفونات التى يديرها بكر ؟ المواصلات التى يركبها ، أصدقائه ؟

#### حوادث تمهيدية

لم يقل خضر لأحد كيف حصل على تصريح بالاقامة! لم يتغير شيء سوى موقع النصبة ، نقلها رجب وثابت وكمال أثناء غيابه من تحت الرصيف إلى مدخل البيت خوفا من عربات النقل المسرعة ، لم يغير موقع شرفته ، باستطاعته أن يأوى إلى أى شقة فى البيت الذى خلا تماما ، لم ينزل إلى الطوابق السفلى ، أحيانا يستضيف أحد الجنود الذين لم يلحقوا بآخر أوتوبيس ، قد يترك الجندى جزءا من متاعه ، فى حجرته بطاطين رمادية ، وقائب سفر ، سترات مدنية ، يضحك فكرى قائللا إن سر عم رجب باتع ، جميع البيوت المحيطة به إما تهدمت أو جرحتها الشظايا ، أما البيت الذى يسكنه فلم يمس ، خلال تلك الشهور علم الجنود بابنه الطبيب ،

يوما سأله لطفى المنياوى مداعبا و الولديقوم بالواجب يا عم خضر ، نظر إليه خضر معاتبا ، قال إن بكر ابن حلال ، يراعيه ، يرسل إليه ما يكفيه ، عندما زاره فى مصر وأقام عنده ترك له غرفته لينام بها ، مضى معه إلى حديقة الحيوانات ، والأولياء ، أغلق عيادته ليقيم معه ، يستفسرعن أدق أحواله ، يسكت خضر قليلا ، يطلب من الله أن يسامحه ، هل من المعقول أن يشوه سمعة بكر بلسانه ؟ ، ثم يسأل محدثه ، ألن يأتي الفرج قريبا ، والفرج في لغته ولغنة الرجال يعنى بدء الحرب ، إن كثيرا من الجنود يجيبونه ، و والله عايزين نخلص يا عم خضر . . ربنا يسهلها » .

## مشهد أخير

### الساعة ٦٠٠ ، صباح الأحد ٧ أكتوبر

طوال الليل لم ينم ، لم يغمض له جفن ، ليس بسبب الانفجارات التي لم تهدأ ولم يعهد مثلها من قبل ، نزل من الحجرة ، أصغى إلى الراديو مع بعض رجال المقاومة ، لكن نبضا خفيا بدأ يسرى فى المدينة ، كأنها رحم يستقبل أول إشارات الجنين ، نبض يوحى بكل ما يتم فى الظلام ، فى الشرق ، قال للرجال إنه مع النهار لن يبقى دقيقة واحدة فى السويس ، قال أنه سيذهب الى الشرق وراء الجدعان موفيا نذرا قطعة على نفسه أمام عزيز غال اسمه مرجان اختفى منذ ثلاث سنوات .

مع أول ضوء احتوى النصبة بعينيه ، فى فمه مذاق صباحى جديد ، انفجارات متتابعة ، متتالية ، من كل الأنواع ، صاح رجل فى مكان قريب :

« والله زمن يا صالح . . » .

هدير بعيد ، يتذكر بسرعة ذهابه إلى بكر أثناء امتحان الشهادة الاعدادية حاملا لفافة ورق بها رغيف وقطعتى لحم ليأكلها في الفسحة الفاصلة بين فترى الامتحان ، تناول الجردل الفارغ المخصص لغسيل الأكواب ، وضع موقد البريموس رفيق العمر ، هزه قليلا ، تأكد من امتلائه بالكيروسين ، أثناء اشتعاله يدرك الخلل الطارىء من صوت النيران ، لف جميع الاكواب الزجاجية في جريدة قديمة ، كل السكر ، كل الشاى ، لم ينس حتى أوراق النعناع الجافة ، أين الملاعق ، لن يدع أحدا يذيب السكر ، لا وقت لديهم .

قطع شوارع الأربعين مسرعا في اتجاه الهاويس ، يحفظ السويس شبرا ، شبرا ، سيعبر أقصر الطرق إلى الموضع الذي نصبوا المعبر عنده ، سيضع العدة في حفرة على جانب الطريق ، يملأ أكبر براد عنده ، قبل مغادرته النصبة التي أصبحت فارغة تماما الآن ، قال له رفاعي السباك إن فلاحين من الجناين عبروا بأقفاص الطماطم والبلح وافطار ساخن وراء

الجدعان الذين باتوا كلهم ليلة أمس في الشرق ، لن يمنعه أحد ، القدامي يعرفونه ، الجنود الجدد سيعرفونه من القدامي ، بعبورهم إلى الشرق أصبحت الأرض إمتدادا طبيعيا للسويس ، للمدينة ، سيبحث عن فكرى ، عن رجب ، عن لطفي ، عن كمال ، عن مكرم عن إسماعيل . . يهنئهم بأول صباحية في الشرق ، ارتفعت الأرض به ، لمح زرقة القناة ، أعمدة دخان بدت متجمدة في الصباح الباكر ، النقي ، تهوى انفجارات متتالية من السهاء ، يمتد الجسر ، يصل الضفتين ، يربطها ، يضطر إلى التوقف لحظات ، سيارات نقل ضخمة تتجه إلى الجسر ، صناديق الذخيرة ، المستطيلة الرمادية ، جنود فوقها ، يلوحون بأسلحتهم ، أحدهم يصبح . .

عم خضر . . عم خضر . .

من ؟ لا يدرى من ؟ تبتعد الملامح مع اندفاع العربات المهتزة مع مطبات الطريق ، يحاول الاسراع بقامته المنحنية وخطواته العجوز ، عرفه الجدعان ، لا يعرف من صاح به . . سيبحث عن كل احبابه ، سيوزع كل ما لديه على من يقابلونه ، أمام الجسر ، فوق الجسر ، في الشرق . . كل ما لديه مجهود حربي . . ربما فوجيء بمرجان يناديه مجهود حربي . . ربما فوجيء بمرجان يناديه مجتضنه ، يكشف

عن صفين من أسنان لامعة ، يهتف مادا يده بكوب الشاي . .

« غيبة وطالت يا مرجان . . » .

يونيو ١٩٧٦

| الوجبة  |
|---------|
|         |
| < 101 > |

Converted by Tiff Co

d by registered version)

(no stamps are appl

. اليوم ، لم تتوقف طويلا أمام أى شقة فى الطوابق الخمسة ، اكتفت باياءة رأس سريعة وكلمات قليلة لجارتها اللاتى فتحن أبوابهن ، جلسن أمامها يتحدثن ، عادة بعد رجوعها من السوق أو زيارة أحد الأولياء تتوقف ،! تلتقط أنفاسها ، السلم المؤدى من طابق إلى طابق يتكون من ثمانى عشرة درجة حجرية يحفها دابزين خشبى قديم يهتز إذا ما استند إليه أحد ، يدور حديثها مع جاراتها حول أسعار الخضر فى السوق ، الشكوى من غلاء الأحوال ، لقاء عابر بامرأة عرفتها يوما ، خبر زواج ، موت أحد من غلاء الأحوال ، لقاء عابر بامرأة عرفتها يوما ، خبر زواج ، موت أحد

المعارف، استفسار عن احتمال تخفيض سعر الكهرباء ؟؟ اليوم لم تتوقف ، صعدت بحملها الثقيل ، حقيبة البلاستيك ، تبرز منها رأس قرنبيطة ، قرطاس تبلل ورقه بضغط ثمرات الطماطم اللينة ، بصل ، كرات وبقدونس ، اليوم يجيىء من الشهر إلى الشهر ، تنتظره سنة وعشرين يوما ، لا وقت تضيعه ، عنـدما وصلت السـطح اضطرت إلى التوقف لحظات قبل أن تقطع الخطوتين المتبقيتين إلى باب الحجرة ، الضوء منبسط ، دافيء عدا مساحة متساوية مغطأة بظلال سور السطح الواطيء ، وسقف الغرفة مغطى بصناديق خشبية قديمة ، قوالب أحـذية خشبيـة ، صفيح ، زجاجات فارغة امتلأت يوما بعطور بأحبار بأدوية ، بقايا سكان قدامي تداولوا على الحجرة ، أكوام من التراب وقطع الحجارة ، أول الشتاء اهتزت جدران الغرفة برياح عالية الصوت ، نفذت من فراغات غير مرئية ، تهز لهب المصباح اليدوى ثم جاءت الأمطار ، ابتل الفراش ، سقط المطر على البلاط المكشوف بصوت عال كصنبور لم يحكم إغلاقه ، عندما وصل أبدى خوفا عليها واهتماما ، سألها ، هل ابتلت ؟ هـل ارتعشت؟ طمأنته كعادتها ، لـو هاجمتهـا أقسى الأوجاع ، لـو وخذتهـا الأبر ،! لا تلفظ آهة ألم حتى لا تزعجه ، نزل يومهما إلى الحارة ، عماد بمقطف ملأه ترابا وأحجارا صغيرة ، صعد فوق سلم خشبي قصير امسكته بيدها حتى لا تهتز ، نزل مرة أخرى ، في نهاية اليوم كندس أكواما من التراب حتى لا يتسرب اليها المطر، لم تخبره بدخول الهواء البارد كسن المقص من الشقوق الخفية في الجدران حتى لا يشغل وقت الأجازة كله، أنها تفك الآن حزاما من قطعة قماش مبرومة، ربطت به ملاءتها اللف حول حضرها، يبرز أصبع قدمها الكبير من تهتك أصاب مقدمة الحذاء البلاستونيل، تنظر بارتياح الى الحجرة منذ ثلاثة أيام غسلت غطاء السرير، أخفت المساحة المحترقة منه ناحية الجدار ولفته بإحكام حول المرتبة نظفت زجاج النافلة، وأزالت عش عنكبوت تكون في الركن الأعلى المواجه للسرير، في الفراغ رائحة البلاط القديم المسوح، من المسمار المغروس في الجدار يتدلى جلبابه...

**(Y)** 

تتطلع إلى الظل ، تتعرف على الوقت من حركة الظلال الرمادية قبل المغرب بوقت كاف يتم كل شيء ، عند وصوله لا تقوم إلا بتسخين الطعام فقط ، بعد أن يخلع ثيابه ويغسل وجهه في دورة المياه التي تقوم عند الطرف الأخر من السطح . يخرج مشمرا بنطلونه ، إنها تخرج أواني عديده الآن ، صينية ، مصفاة طماطم ، هون نحاس قديم ، حلة الومنيوم متوسطة الحجم ، سكينا قصيرة ، تنزع القشور الخارجية للبصل ، تقطع رأس الشمرات بالسكين ، طعناتها قصيرة موجزة بالطول ثم بالعرض . يتساقط

فتات البصل ، تتوقف ، تمسح أنفها بظهر يدها ، تغمض عينها ، تفتحها ، آلاف المرات التي لا مست فيها الرائحة أغشية أنفها لم تصبها بتبلد ، تمسح يدها بحواف جلبابها ، إنها تبتسم ، عيل رأسها ، تصغو ملاعها بتأثير صور قديمة . يوم انتظاره يجيئها سيل من تلك الأيام ، تذكره الآن صغيرا ، يعود من المدرسة ، عندما يراها تقشر البصل أو تعصر الطماطم يصيح أنه سينزل في الحارة ويرجع ، تومىء موافقة ، لكنه يعود بعد قفزة لعشر درجات من السلم ، يسألها ، متى ستنتهين من الطبيخ ، تقول ، حالا ، يجلس القر فصاء ، بجانبها ، عندما يبدأ اللون البني يتسرب إلى البصل تطلب منه أن يأبي بنصف رغيف ، تضع فيه قليلاً من التقليه ، تطلب منه أن يتصبر حتى ينتهى الطبيخ ويجيء أبوه ، في الصباح تمطيه نصف رغيف عشو فولا ، أثناء نزوله السلم تصيح عليه كي يجذر عبث الصبية ومحاولتهم خطف طعامه وكراريسه .

إن ملاحها تصمت فجأة ، تلم للحظات شفتها إلى داخل فمها ، تعيدهما إلى وضعهما الطبيعى ، تتحرك مرات متنقلة بين الحجرة ، ودورات المياه وعشة قديمة صغيرة تضع بها الثوم والبصل وكيلو بامية مجففة وآنية فخار مكسورة العنق ، آخر ما تبقى لديها من أوان جاءت بها من الصعيد منذ سنين بعيدة ، تتأمل الظل ، يغطى جزء أكبر من السطح لكنه لم يصل

بعد إلى صف البلاط الرابع ، ما زال الوقت مبكرا على آذان العصر ، يمكنها أن تصلى الظهر حاضرا .

(٣)

تقول دائما عن موقد البريموس أنه «عشرة» العمر، الآن تدفع الكباس، تعلو النيران تتقدمها خيوط دخان تبدو ظلالها على البلاط أشد كثافة من قوامها في الفراغ، تتراجع إلى الخلف حتى تنتظم النيران، كثيرا ما قال لها، ابتعدى حتى لا تلمس النيران شعرك، قوائم الموقد الثلاث تميل قليلا عن وضعها الطبيعى، يبدو على اثنتين منها لحام حديث، لا يم أسبوع إلا وتنزل به إلى سباك قريب، إن أقذارا كثيرة تراكمت على نحاسه الأضفر، تجمدت فكأنها جزء منه، لم يستمر انتظام النيران طويلا، نفخت بفمها، صاحت، «اعتدل وإلا خبطتك في الأرض»، يضحك عندما يسمعها تزعق هكذا، تنحني نمسكة الابرة تحاول تسليك ثقب عندما يسمعها تزعق هكذا، تنحني نمسكة الابرة تحاول تسليك ثقب الغاز،، ترتجف النيران مرات، ثم تنتظم زهرة من لهب تتوج الموقد النحاسى، تقول بارتياح...

« أكمل جميلك حتى تنتهى الطبخة . . لا تكسفني » .

يأز صوت النيران ، بملعقة صغيرة تفرغ الكوب المتلىء حتى نصفه بالسمن ، تتحول القطع المتجمدة إلى سائل أصفر يزدحم بفقاقيع صغيرة

متألقة ، تتلاشى ، تنمو من جديد ، يبدو السمن المنصهر متأهبا لا ستقبال البصل والفلفل وعصير الطماطم ، أشعة الشمس تتدفق كالمرق الساخن ، أزيز الموقد يدركه وهن ، تصيح . .

« خلى عندك دم . . لم يبق وقت لدلعك ، .

آخر أجازة لحظ تعبها مع موقد البريوس ، اقترب منها في الصباح المبكر ، أمسك كتفيها في إحدى المرات القليلة التي تتلامس فيها أيديها ، أنها يتواجهان ، تتحرك في حبه ، وعطفه فهو ما تبقى لها ينتابه حنين واحترام لأمة العجوز التي لم تهدأ طوال حياتها ، يقول لزملائه إنه لم يرها نائمة ابدا ، ودائها تقوم قبله وتنام بعده ، تترقرق مشاعره ، لكنها لا يتبادلان القبلات ، لا يعبران عها يشعران به بالكلمات غير أنه في آخر أجازة أحاطها بذراعيه ، قال . .

و ولا يهمك . . بعد إنهاء الخدمة ساشتري لك و بوتجاز ، .

همست بخجل وسرور . .

« تجيبه لبيتك يا بني إن شاء الله » .

( 1)

آذان العصر من المساجد القريبة ، مذياع بعيد ، تقوم إلى السور ، تحتضن الفراغ بعينيها ، بعد صلاة الجمعة في تلك الأيام البعيدة يجلس

أول السلم ، يصغى إلى برنامج ساعة لقلبك ، ربما يقفلونه أو يخفضونه ، عندئذ لا ينهى قعدته مباشرة إنما بحث قليلا ثم يقطع السلم عدة مرات قبل أن يتكىء إلى السور متأملا هذه المآذن البعيدة ، تنظر الآن إلى مئذنة الحسين الرشيقة ، النحيلة ، طافت بالمقام ودعت له أن يشفيه من مرض أو يوفقه في المدرسة أو يثبته في الوظيفة ، منذ ذهابه إلى الجهادية تدعو له ، لزملائه ، لكل أبناء الناس الذين يعيشون في الخطر ، تدعو لزملائه في الملجأ ، تعرف أسم كلا منهم ، تلفظ الآن دعاءها و إن شاء الله يا سيدنا المسين » ، غبار معلق يضفي على البيوت البعيدة رمادية داكنة ، أما البيوت القريبة فيميل طلاؤها على اختلافه إلى إصفرار بتأثير الشمس المنكسرة باتجاه المغيب ، بعد ساعات سيتمدد فوق السرير وتقعد فوق الأرض ، رأسها يحاذي صدره ، يسألها ضاحكا عن الأخبار ، تحكى عن البيوت ، عن الخناقات ، عما رأته أثناء زياراتها للأولياء ، يقاطعها . .

« خذى بالك وأنت تعبرين شريط الترام . . » .

ستحدثه عن اهتمام محمد الخضرى بها وقوله بصوت مرتفع لصبيه إسماعيل و اقضى حاجة الست الحاجة . . ادع لنا يا أمى » وردها عليه و الله يبارك لك في رزقك » ، الآن تتطلع إلى الطريق ، مارة ، جلابيب ، قمصان ، بنطلونات ، طفل يدحرج طوقا ، رجل يعانق رجلا ، يتراجع لحظة برأسه ثم يستأنف العناق ، فوق سطح المصبغة يمشى رجل يحمل

خيوطا صوفية مبلولة ، ينشرها على أعمدة خشبية ممتدة ، يصيح مناديا شخصا اسمه «حسين » . .

(0)

بطرف لسانها تتذوق الطبيخ بعد أن أضافت ملحا ، منذ عشر دقائق أضافت نصف كوب من الماء ، في نفس المكان الذي يأز فيه الموقد الآن جلست أمام الطشت ، فوق كرسى الحمام يقعد في مواجهتها ، يحدثها عن أستاذ العربي الطيب ، وأستاذ العلوم القاسى ، الأول لا يضرب والثاني يقسو على التلاميذ ، تصغى إليه ، تدعو لأستاذ العربي وتلعن مدرس العلوم ، بين الحين والحين تطلب منه أن يناولها صابونة أو كوز الصفيح ، شاء المرحوم أن يعلمه حتى النهاية ، لكن الزمن يبدل ويغير ، الآن يعلو صوت المذياع ، تنظر إلى الطريق ، ثلاث فتيات ، سقاء يدفع عربة محملة بقرب المياه ، يخفق قلبها فجأة ، جندى عند المنحنى ، لكنه قصير ، غطاء بقرب المياه ، يخفق قلبها فجأة ، جندى عند المنحنى ، لكنه قصير ، غطاء والمده ، انحناءة جذع الجسم الأعلى إلى الأمام قليلا ، ربحا لأن ثقل جسمه والده ، انحناءة جذع الجسم الأعلى إلى الأمام قليلا ، ربحا لأن ثقل جسمه يستند إلى أطراف أصابع قدميه ، تذكر الآن آخر مرة خرج فيها ، تابعته في بداية النهار الرائق كالحليب ، في الفناء رفع رأسه مبتسها ، اختفى ، بداية النهار الرائق كالحليب ، في الفناء رفع رأسه مبتسها ، اختفى ، تابعته ، مدت جسدها إلى أقصى ما تستطيع ، عند المنحنى توقف لحظة ، تابعته ، مدت جسدها إلى أقصى ما تستطيع ، عند المنحنى توقف لحظة ، تابعته ، مدت جسدها إلى أقصى ما تستطيع ، عند المنحنى توقف لحظة ،

عدل وضع غطاء رأسه الأزرق ، كثيرا ما قالت لجاراتها أنه في الصاعقة ، عندما تسمع اسم منطقة الكاب في أحد البيانات العسكرية يهبط قلبها داخل جسدها مقدار اصبعين متجاررين ، إذا تصادف لقاؤها بإحدى صاحباتها وسألتها عنه ، تقول إنه في الكاب ، وتفكر ، « الصاعقة هناك » .

إن أزيز الموقد يتوقف إما لنفاذ الكيروسين أو لعدم دفعها الكبـاس لفترة . .

مصباح ضبيء .

إن ثقبا يغرى صدرها ، ينبعث ضوء آخر من دكان سعيد البقال ايد خفية تنثر الضوء في الفراغ ، قرآن من مذياع قريب « والضحى والليل إذا سجى ، ما ودعك ربك وما قلا » . . تعجز عن تمييز الملامح مع نزول الليل لكنها تستطيع رؤية جرسون مقهى الميدان يرش الأرض استعدادا لاستقبال الزبائن الليلين ، عند الطرف القصى للرصيف المحاط بسور حديدى يجلس شخص ما يدخن نرجيلة وضعت أمامه منذ دقائق ، ترفع عينيها إلى السهاء الرمادية ، ترجو النهار ألا يرحل والليل ألا يقبل ، تود لو أغفت عينيها قليلا ، تفتحها لتجده أمامها وأن يوقظها ، منذ سنوات أغفت عينيها قليلا ، وضعته فوق السرير طفلا رضيعا نائها ، قعدت طويلة لا تذكر مقدارها ، وضعته فوق السرير طفلا رضيعا نائها ، قعدت

خارج الغرفة تغسل بعض ثياب المرحوم ، صباح شتوى عتيق لا تدرى الأن فى أى السنوات هو لكنها تعى حدة الهواء البارد وكثافة الغمام فى السهاء ، اهتز الباب بتأثير الهواء ، لم تنتبه إلا على صوت اصطدامه ، أغلقت الحجرة تماما ، المفتاح بالداخل ، دارت بعينيها حولها ، راحت ، جاءت ، نزلت إلى جارتها الست روحية ( الحقيني يا أم كاميليا ، راحت تبكى ، طمأنتها ، جاءت أم سعدية أيضاً ، وقفن يعالجن الباب ، انزوت هي بعيدا عنهن ، تعض أصبعها بقوة ، تبكى ، عندما نجحن وفتحن الباب ، أسرعت ، وجدته نائها ، لم توقظه الضجة ، احتضنته ، قبلته ، لم تتوقف عن البكاء ، صاحت الست روحية :

« الولد سليم والحمد لله . . والباب فتح . . لماذا تبكين ؟ آه . . لماذا تبكين ؟ آه . . لماذا تبكين ؟ » .

(1)

تتوالد النجوم بكثافة ، تخف الرجل من الطرقات ، تبدو العدوة خطى العابرين ، يسرع الترام ، حركة ما بعد العاشرة ليلا أو الحادية عشرة لا تدرى ، الظلال غطت الدنيا وأسود لونها ، كيف ستميز الوقت ؟ هل أخطأت في حساب التاريخ ، بالضبط اليوم اثنين ، لم تجلس منذ ساعات ، يسرى نمل خشن تحت جلد ساقيها تستدير ، من تسأل ؟ الى

أين تمضى ، إنها في أشد الحاجة إلى الحديث مع . . مع من ؟ لو جاء في ميعاده لبدأت جلساهما الليلية منذ فترة ، تبتعد عن السطح ، تعود لتطل ، تزحف برودة على الطريق ، ربمًا عبره في تلك اللحظات التي ولت بنظرها عنه ، تبتعد عن السور مرة أخرى ، لا تنتبه إلى الموقد الهامد ، البارد ، ولا تشعر بوجود الإناء يحوى الطبيخ في فراغ السطح ، لم ترفع غطاءه ، لم تغرف منه ، لم يرفع اللقمة المغموسة في المرق ويقول ﴿ وحشني أكلك ﴾ ، لم تمسك بقطعة لحم وتصر على أن يأكلها ، يجيبها بأنه شبع وأمام إلحاحها يقول « تعزمين على . . أنا غريب؟ » إنها تعبر السطح بسرعة ، تـذكر المرحوم اذا يعطى للصغير نصيبه ، ثم يعطيها نصيبها ، تقسم ما أخذته قسمين ، لا يمكن أن تدخل لقمة إلى فمها لم يذقها ، تنزل الدرجات ، كتفاها هابطتان ، تحت حمل غير منظور ، تقف أمام باب الست روحية ، صوت أنات الأسطى حمدى الترزى يطلب كوب ماء ، شبشب ياط فوق بلاط الصالة ، عبر الباب المغلق تشم رائحة هذا الحديث الليلي والاسترخاء المتعب ، أبواب الشقق التي أغلقت ولن تفتح الا صباح الغد ، لا ينتظرون زائرا أو قدوم غريب أو قريب ، شظايا ضمحكة بعيدة ، كيف ستطرق الباب ؟ فراغ البيت مثقل برائحة هي مزيج من آثار بصل ، أثاث قديم ، بلاط ممسوح ، مبيدات حشرية ، عطن غامض ، الشقق كلها مغلقة ، آخر أجازة قال نفس العبارة التي اعتاد لفظها عند ذهابه : د إذا خبط أحد الباب . . لا تفتحى إلا إذا تـأكدت أولا . . . من هو؟ » .

**(Y)** 

تضيع بقايا أضواء البيوت ، دوائر النور الشاحب تحت المصابيح في الطريق البعيد ، إنها وحيدة تماما مع الليل ، صفير قطار بعيد كالأنين ، ربما يجلس بأحدى عرباته ، ربما يقترب الآن ، ربما يعبر الناحية الغربية ، يفتح باب التاكسى أو الأتوبيس أو يقفز من عربة نقل ، ربما يحث الخطى عمسكا حقيبة اليد التي تمتلىء بثيابه الداخلية وفوط الوجه ، اعتادت أن تغسلها كل أجازة وتنشرها على الحبل الممتد فوقها ، ربما يجتاز نقطة ما على الطريق الصحراوى في بطن الليل ، ربما يجملق بعينيه مفكرا فيها وكيف سيلقاها . . ربما . . . .

مارس ۱۹۷۲



| حكايات الغريب |  |
|---------------|--|
|               |  |
| < ory >       |  |

. . فى يوم السبت ٢ فبراير ١٩٧٤ بعد أن فتح الطريق إلى السويس للمدنيين ، قام رئيس العهدة المخزنية بالمؤسسة العامة المعتمدة للتوزيع والانتشار بكتابة مذكرة يعرض فيها موقف الاسطى عبد الرحمن محمود ، حيث إن المذكور قام فى تمام الساعة السادسة من صباح ٢٣ أكتوبر بقيادة سيارة نقل من طراز فورد موديل ١٩٥٦ محمله بصحف وكتب ومجلات لنقلها إلى مدينة السويس وتسليمها إلى الحاج حسن السوداني متعهد التوزيع هناك ، وخلال السنوات الثلاث الماضية أصر على قيادة رحلات المؤسسة إلى السويس ، واعتبر أكثر سائقى المؤسسة خبرة بهذا الطريق الموسحراوى الذي تكثر فيه المنحنيات ويزدحم بالمركبات العسكرية . غير الصحراوي الذي تكثر فيه المنحنيات ويزدحم بالمركبات العسكرية . غير

أن أخباره انقطعت تماما منذ ٢٤ أكتوبر ، وأصبح موقف السيارة الفورد والبضاعة غير معروف مما تسبب في وجود فجوة في دفاتر العهدة .

وفى يوم الأحد ٣ فبراير ، أبدى مدير المؤسسة حيرة عندما عرضت المذكرة عليه ، إذ إن الموضوعات التي يقرأها دائها ذات طابع متشابه مهما اختلفت مصادرها ، لم يسبق وقوفه أمام موضوع بهذا الشكل ، لهذا رفع السماعة وطلب رئيس مجلس الإدارة . وبعد تفكير مشتـرك صدر قـرار بتشكيل لجنة تسافر إلى السويس وتستقصى الحقيقة حول مصير العهدة ، وفى تمام الساعة الواحدة والربع بدأت الآنسة سنية نسخ المذكرة الخاصة بتشكيل اللجنة بعد أن أنهت مكالمة تليفونية طويلة مع إحدى صديقاتها . وبعد ثلاثة أيام صدر القرار من أصل وخمس صور ، يحمل توقيعا رئيسيا لمدير المؤسسة ، وتوقيعا جانبيا لرئيس قسم العهدة ، وأسفل الصفحة اسم « سنية » التي نسخت القرار . ضمت اللجنة الأستاذ الجواهري رئيس العهدة ، وسعيد طايل الموظف بإدارة الأفراد وشفيق نصري الموظف بقلم التوزيع . عقد اجتماع عاجل حيث اتفق الأعضاء على صرف مبلغ لكل منهم كبدل سفر لمدة سبعة أيام ، وطوال مناقشة هذه النقطة لم يلفظ الأستاذ الجواهري كلمة حتى لا يقال أنه اشترك في مناقشة أمور مالية ستعود عليهم بالخير ، إنه موظف قديم خدم من قبل في ديوان الاطمئنان على صحة المواطنين ، عالم تماما بالأصول والقواعد ، في اليوم التـالي عقد اجتمـاع آخر ، فى بدايته ضغط الأستاذ الجواهرى زرا جاء بعده عامل البوفيه ، طلب طايل أفندى شايا ، أما الأستاذ شفيق فطلب قرفة ، اعتذر العامل بسبب ارتفاع أسعار القرفة وندرتها ، أبدى شفيق أفندى ضيقا وقال إن البوفيه سيىء ولابد من تغيير المتعهد ، اعتذر ، أشار رئيس اللجنة إلى المهمة الصعبة التى تنتظرهم ، واستفسر عن تصور كل منها لخطة العمل الواجب اتباعها ، اقترح طايل أفندى البدء هنا ، ضرورة الذهاب إلى أسرة المذكور واستجواب أمه أو زوجته أو أولاده واستيضاح آخر تاريخ تواجد فيه بينهم ، أشار الأستاذ الجواهرى إلى ملف أزرق . قال إن الخطوة الأولى من هنا ، تعجب طايل أفندى ، كيف فاتتها الفكرة ؟؟ تم استعراض محتويات الملف واتضح انه يضم ما يلى . .

- شهادة میلاد باسم: عبد الرحمن محمود علی ، من موالید عام
   ۱۹٤٤ .
- اسم والده محمود على أحمد . اسم والدته نجية ، تم تطعيمه مرتين ، الأولى ضد الجدرى ، والثانية ضد الدفتريا . .
- شهادة حسن سير وسلوك ، موقعه من موظفين اثنين ، مؤ رخة ١/٨
   ١٩٦٧/٨ .
  - تصريح بممارسة القيادة على جميع أنواع السيارات .

- شهادة خبرة من المؤسسة المصرية العامة لنقل الأوعية الزجاجية
   الفارغة تبين أن المذكور قضى خمس سنوات فى خدمة الشركة . .
- \* شهادة معافاه من الخدمة العسكرية . نظراً لأنه الأبن الوحيـ د وعائل أمه . .

لاحظ الأستاذ الجواهرى خلو الملف من العقوبات أو الجزاءات طلب تدوين هذه الملاحظة ، اقترح طايل أفندى الذهاب إلى أسرة المذكور غدا مع احتساب المدة التي سيقضيانها بالعطوف من الفترة المخصصة للمأمورية ، تمهل الأستاذ الجواهرى في الموافقة ، خاصة وان الاقتراح يعنى تقاضيهم بدل سفر عن يوم سيقضونه في القاهرة .

#### .. العطوف ..

بعد بحث استغرق ساعة . تخللها سؤال أصحاب دكاكين ، وصبية ، وجرسون ، وأمين شرطة ، وامرأة عجوز ، وصلت اللجنة إلى المنزل رقم ١١ ، أثار ظهور الأفندية اهتماما في الحي ، وسارعت امرأة تبيع المحشى إلى الاختفاء ظنا منها بأنهم من الصحة ، صاحت احداهن على الست أم عبد الرحمن لتكلم « البهوات » ، خرجت امرأة حافية ، تحيط نصف وجهها بطرحة ، أثار خجل أنثوى ما زال متبقيا مع العمر المتقدم

تساءلت عن أخبار عبد الرحمن ، من هيئتهم عرفت انهم جاءوا من أجل ابنها ، تطلعت إلى الأستاذ الجواهري ، أدركت من سنه وحركته البطيئة واحاطة الشابين به أنه أهم الثلاثة ، تقدمتهم عبر فناء به مياه غسل لم تجف ورائحة عطن وزير يستند إلى حامل معوج وسلم طويل بدون درابزين ، يؤدي إلى مجموعة من الغرف المفتوحة المتجاورة ، أطلت طفلة اختفت ، عادت ممسكة بطرف رداء امرأة عجوز ، وسمع صوت انثوى يطلب من محمد سرعة ارسال اكواب الشاى إلى أم عبد الرحمن عندما سمع الأستاذ الجواهري صوت كباس موقد غازي صاح طالبا منها أن تخضر لأن وقتهم ضيق ، لأحظ شفيق أفندى صورة حجم كارت بوستال معلقة في مواجهة الكنبة القديمة ، تشبه الصور الصغيرة الثلاث في الملف ، عينان وإسعتان تحملقان إلى الأمام ، على الإطار الأبيض أكلشيه أزرق «ستوديو الأزهر » . قالت إن أحدا لم يدلها ، تمنت لو التقت بالبك المدير لكنهم لم يسمحوا لها بالصعود من الباب ، قاطعها طايل افندي قائلا إن البك حضر بنفسه اليها ، قالت إن أحد زملائه كتب خطابا على لسانها إلى مأمور القسم ، والمحافظ . أخذه منها جدع طيب يرتدى قميصا وبنطلونا لم تره أبدا بعد ذلك ، قالت أن عبد الرحمن هو ما خرجت به من الدنيا وهــو سندها . بدا لفظ « سندها » لشفيق افندي كأنه عبويل ، لاحظ وشيا أخضر باهتا يتوسط جبهتها ، تبدو في جلستها أكثر ضآلة ، فكر ، انها أم ، بحث الأستاذ الجواهرى عن الفاظ مناسبة يصيغ بها عبارات المرأة المفككة في المذكرة ، قالت إن ابنها كالريق الحلو ، لم يسمع حسه أبدا ، لم يتشاجر مع إنسان أبدا ، لم يدخل قسم بوليس ، أثناء ذهابها إلى المصالح وأقاربها الموظفين بحثت عن ملاعه بين الوجوه ، ركبت الترام وعبرت طرقات لم ترها ، وجلست مرة بجوار شاب يقرأ جريدة ، هل يوجد ناس في السويس ؟؟ سألها ، هل أنت مهاجرة يا أمى ؟؟ . قالت إنها لم تر السويس أبدا ، سمعت عنها كميناء يذهب منه الحجاج إلى مكة المباركة ، وعرفته بأن ابنها سافر كثيرا إليها . لكنه لم يعد ، قال الشاب ، طبعا هناك ناس في السويس يا أمى . هل تصلهم مياه ؟؟ قال اطمئني يا أمى الماء عندهم أكثر من هنا ، سكت لحظة وقال أن عيونا خفية تفجرت من قلب الرمال . مياهها عذبة حلوة تكفى بلدا . أشارت بأصبعها إلى أعلى ، قالت إن ( جدعانا ) كثيرين ماتوا . ولو تأكدت فلا حول لها ولا قوة .

هنا ضيق الأستاذ الجواهرى عينيه ، طلب التأكد من آخر مرة حضر فيها عبد الرحمن إلى البيت ، قالت إنها تذكر خروجه وكان ساعة واحدة انقضت ، بعد نزول السلم طلع مرة ثانية ، قال (خلى) بالك من نفسك ، نزل متمهلا نظر خلفه ثلاث مرات ، لو أن نافذة الحجرة الوحيدة تطل على الحارة لتابعته ، لكنها تفتح على منور داخلى تغلقها دائها خوفا من الابراص والهوام ، قالت . . مضى على خروجه مائة ليلة وخمس عشرة . .

أتت بيدها حركة ايقن شفيق أفندى معها أنها لم تأكل وجبة كاملة منذ مدة . وأنها تعانى الحاجة بعد انقطاع راتب ابنها . وانها ستبكى بلا انقطاع بعد انصرافهم ، إن حواسها واهتمامها كله من أجل استكشاف أمر لو ضئيل يخفيه عنها هؤلاء الأفندية ، ينحنى الأستاذ الجواهرى ، لهجته بطيئة ، يقول إن السائقين يلفون ويرون الكثير من البلاد والعباد . ألا يحتمل لقاؤ ، بامرأة لفت عليه . . أغوته . .

(لا . . عبد الرحمن ما يعملها) . . قالتها باختصار شديد ، تحاول اخفاء استنكارها كجزء من احترامها لهؤلاء الاغراب الذين يمتون بصلة ما إلى أبنها ، كل تصرفاته عليمة بها ، عندما حط عينه على صفية المغرب ابنة جلول بائع العطور أخبرها . طلبت منه توفير بعض المال ، اقترحت عليه النزول ليعمل سائقا على التاكسي لم يتزوج ، لم يقسم له نصيب من سنية ، ينظر الاستاذ الجواهري إلى عضوى اللجنة ، لم يعد ما يقال مها ، إن الساعة تقترب من الواحدة . بعد نصف ساعة يصبح من المستحيل ركوب وسائل النقل تستمر أم عبد الرحمن ، لم يسكتها وقوفهم ، عندما فاجأت الصرعة اسامة ابن الست روحية جارتهم استغاثوا بعبد الرحمن نزل فاجأت الصرعة اسامة ابن الست روحية جارتهم استغاثوا بعبد الرحمن نزل وجاءته مثل هذه النوبة عليهم تغطيته بملاءة سوداء وأن يضعوا شيئا صلبا بين اسنانه .

ينزل الأستاذ الجواهرى . يتجمع صبية صغار . يبدو أن الست أم عبد الرحمن لا ترقبهم الآن ، تتحدث إلى شخص ما ، بدأ هذا مفاجئا لهم بعد اعتيادهم ثبات ملاعها وجود وجهها ، تقول إن أول مرتب قبضة جاءها به ، قال إنه يتفاءل عندما يعطيها أول خيره ، أمام البيت تقترب منهم امرأة تحمل طفلا . تهمس . طوال اليوم على هذا الحال ، ينام الحى كله فى الليل لكن صوتها لا يهدأ . تحكى عن عبد الرحمن ، مسكينة . . أصلها لم تر أبيض وأسود من ساعة غيبته .

#### « ملحوظة ، ..

يجب الإشارة هنا إلى أن مهمة اللجنة عسيرة ، إذ لم يسبق القيام بمثل هذه المأموريات . حرص الأستاذ الجواهرى على التزام الحذر بالنسبة لأى خطوة . لهذا عقد اجتماعا فور وصولهم السويس . طلب شفيق أفندى ذهابه إلى المستشفى في الحال ، قرر الأستاذ طايل البقاء مع الأستاذ الجواهرى ليستريح قليلا من تعب الطريق . على أن يمضيا بعد الظهر إلى مقر المحافظة . ومديرية الأمن لسؤال المختصين . وبدأ الاستقصاء الرسمى ، قام الأستاذ الجواهرى ليطلب أسرته تليفونيا يخبرهم أنه وصل السويس بخير ويطلب منهم ألا يقلقوا وأنه في أمان ، بعد عودته أكد على ضرورة تقديم تقرير مفصل عند نهاية كل يوم مدعم بالمستندات التي تدعم صحة ما يذكر فيه من أحداث ، وتواريخ ، وأقوال شهود . .

#### المستشفى ..

اعترضه رجل يرتدي معطفا أبيض ، أبرز التصريح ، قال إنه يود لو قابل المدير شخصيا ، غير أن الرجل قبال ، هذا الموضوع يصعب لأن المستشفى آوى جرحي كثيرين في بداية المعارك ، مدنيين وجنودا ، حتى الرجوع إلى سجلات المستشفى لن يفيد في قليل أو كثير ، لأن الوقت لم يتح لتدوين الجرحي كلهم ، أما مدير المستشفى الذي عاش الحرب والحصار وداوى المرضى وعالج الجرحي فيشاء السميع العليم أن يموت يوم فتسح البطريق وانتهاء الحصار، قال إن الأهمالي يعبرفون الاغبراب البذين احتجنزهم قبطع البطريق . نبطر شفيق أفتسدى إلى الأرض المبلولية . والممرضات يرحن ويجئن . ترى . . من رأي عبد الرحمن ، عض شفته ، سأل ، ألا يمكنه التعرف عليه لو رأى صورته ؟؟ ابتسم الموظف ، قال إن طاقم المستشفى تم تغييره بالكامل ليلة أمس وأنه منتدب من مستشفى قليوب ولا يعرف شيئا. ثم هناك استحالة التعرف على الشخص من الصورة ، ربما حدثت به تشوهات أو اصابات بالوجه ، ثم إن الإنسان تغير ملامحه تغيرا كبيرا زمن الحرب بتأثير المعاناة ورؤية الموت والقتال، سكت الرجل لحظة ، وقال . . عموما اذهب إلى قسم السجلات ربما دلوك على الاسم ، لكن المسئولين عن الدفاتر والسجلات اعتذروا عن تقديم أية

مساعدة لعدة أسباب موضوعية منها فقد بعض السجلات أثناء قصف مدفعي قام به العدو ضد المدينة أحرق جزءا من المبني ، الثاني يتعلق بالوقت الذي يستلزمه حصر المستندات المتبقية والاشراف على تصنيفها . والسبب الثالث والهام أن كثيرين جدا لم تدون أسماؤ هم ، وآخرون قدم لهم العلاج اللازم وخرجوا بدون تقييد أي مستندات بما صرف لهم من أدوية أو علاج لعدم توفر الوقت الكافى ولا نشغال الممرضين والأطباء والموظفين فيها هو أهم مثل تصنيف المرضى وتوزيعهم على الأقسام طبقا لنوعيات حالاتهم ، أمام باب المستشفى تساءل شفيق أفندى ، هل جاء الأسطى عبد الرحمن إلى هنا ، هل خرج إلى مكان ما ؟؟ في الطريق الصحراوي على مسافات غير متساوية تبدو كومة حديد متداخلة ، يبرز منها إطار عربة ، أكياس قماش ، فردة حذاء رأى بعيني عقله الأسطى، عبد الرحمن يقود عربته في صحراء ملتهبة ، قدماه تضغطان دوسات السرعة ، قبضات نيران تومض هنا وهناك يتحرك الأفق حركة دائرية كأن اندفاع السيارة يبرز دوران الأرض . لكن يجيء الوحش المعدني هادرا ، يدوس السيارة يعلوها ، يتجاوزها ، على جانبي الطريق رأى لافتات عبرية صغيـرة ، زجاجـات كوكـاكولا وعلب طعـام محفوظـة فارغـة منقـوشـة بالعبرية . ربما أحد الذين شربوا هذه الزجاجات داس عربة عبد الرحمن بديابته .

أليس من المحتمل تعرض الأسطى عبد الرحمن لمثل هذا الموقف ؟؟

وقتها نظر اليـه الإستاذ الجـواهرى ، قـال بلهجته البـطيئة . . هـذا محكن . . لكن من يثبت هذا ؟؟

# « من التقرير اليومي لطايل أفندي »

. . كها أفاد قائد عموم المرور أن نقطة المثلث بقيت تمارس عملها وتؤدية طوال يومى ٢٧ ، ٢٣ اكتوبر ، وعندما بدأت علامات الهجوم على المدينة استطاع أحد الجنود أن ينقل الدفاتر والتصاريح التي تسجل حركة المرور من وإلى المدينة عبر الطريق الصحراوي ، وبالبحث ثبت ما يلى . .

و إنه في تمام الثامنة وه ٤ دقيقة دخلت العربة رقم ٢٧٠٧٣. نقل القاهرة ، يقودها عبد الرحمن محمود ، رقم بطاقته الشخصية ٢٣٨٤٨ الجمالية ، وحامل تصريح مرور مستديم من وإلى السويس . وثبت أن هذه السيارة لم تغادر المدينة حتى صباح ٢٣ اكتوبر . وسألت سيادته عن احتمال مغادرتها بعد مجيء قوات الطوارىء الدولية لكنه نفى ذلك ، لأن الحركة تمت بواسطة سيارات الأمم المتحدة . وتم استدعاء الجندى سيد أحمد أهل ، وهو الوحيد الباقى من أفراد نقطة مرور المثلث . أفاد الجندى المذكور إنه صباح يوم ٢٧ أكتوبر دخلت عربة النقل المشار إليها قال انهم يعرفون سائقها لتردده المستمر خلال الحرب . وأنه صاح من نافذة الكابينة

بعد تدوين العربة (شدوا حيلكم يا أبطال ) عاد في المساء . لكن الظروف تغيرت إذ قطع اليهود الطريق في عدة أماكن . كثرت الأخبار أنهم في الطريق إلى البلدة للهجوم عليها . أشتد الطيران ، وجاء الفلاحون من ( الجناين ) وجنود شاردون . آخر عربة ظهرت أمام النقطة هي سيارة الأسطى كمال .

وهنا استوقفت الجندى سيد أحمد الأهل وبدأت استجوابه بحضور قائد عموم المرور نظرا لتناقض أقواله .

س: من تقصد بالأسطى كمال؟

ج : سائق اللورى المبين رقمه في دفتر الحركة . .

س: انه اللورى المدنى الوحيد المبين في هذا اليوم . . هل تقصد سائقا آخر ؟

ج: أقصد سائق لورى الصحافة .

س: اسمه في الدفتر عبد الرحمن

ج: ناداه الباشجاويش دائها . . يا كمال . . وعندما جاء الطيران يقفز معنا إلى الخندق وسمعت الباشجاويش يقوله له . . لا تخف يا كمال يا بنى . . ورأيته ثابت الوجه متعجبا . فسألته ألم ير ضربا طوال حياته . فقال انه جاء الى المدينة أيام الحرب لكن الأمور لم تصل الى هذه الدرجة من العنف . رفع الباشجاويش قلة ماء مكسورة الفوهة ، شرب ماء قال . .

تشرب يا كمال فهز رأسه قال إنه ليس بعطشان . .

س : ألم يدخل لورى آخر في هذا اليوم ؟ . .

ج: لورى واحد . .

س: ربما سمعت الاسم خطأ . .

ج: أبدا . . فى مرة بعد انصرافه وقف الباشجاويش ساهما ، وسمعته يكلم نفسه . . قال إنه شبه ابنى كمال . . أى والله الخالق الناطق . . كمال أبنى . .

س: بعد انتهاء الغارة أين ذهب ؟؟

ج : عاد باللورى إلى داخل البلد . . ولم تخرج ولم تدخل أى سيارة منذ هذا اليوم وحتى فتح الطريق

### ملاحظات الأستاذ الجواهري

. ثبت أنه لم توجد سيارة نقل زرقاء رقم ٣٧٠٧٣ . خلال الحصار ، وأفادت المباحث الجنائية والمباحث العامة . والمباحث الخاصة بوجود حطام بعض السيارات المدنية المضروبة بعضها إستخدم كمتاريس أو عوائق . أما السيارات السليمة فمحدودة ومعروفة ولم تستخدم على نطاق واسع نظرا لقلة المبنزين أيام الحصار وقمنا بمعاينة حطام نقل لم يستطع أحد الاستدلال على صاحبها . وجدناها متفحمة تماما . منزوعة الاطارات . مضغطة في

بعضها لدرجة أن كابين القيادة اندمج بمؤخرتها. كما احترق طلاؤها قما . وحاولنا العثور على لوحتى الأرقام لكن يبدو أن بعضهم انتزعها إذ وجدنا المسامير القلاووظ التى تربطها مفككة وملقاة . قمت باستدعاء صاحب ورشة سيارات هو فنى معتمد لمعاينة الحطام مقابل ثلاثة جنيهات (مرفق ايصال بالمبلغ) . وأفاد أنها من طراز فورد ، لكنه لم يحدد اية مواصفات أخرى ؟؟

« . . بزيارتى للمستولين بالمحافظة أفادوا أنه لم يتواجد شخص بهذا الاسم خلال الحصار . مع ملاحظة أنهم قاموا بحصر جميع الأهالى بالمدينة بعد معارك يومى ٢٤ ، ٢٥ أكتوبر . لتوزيع المئونة عليهم وقالوا إن الغرباء الذين احتجزوا بالمدينة معروفون وحالاتهم واضحة » . .

الم يتعرف أحد من المسئولين بالمحافظة . وقوة عموم المباحث على صور المذكور ، ولم يدل أحد بما يثبت أنه رآه قبل أو خلال أو بعد الحصار » . .

## شفيق افندى يحاول استقصاء الحقيقة ..

.. مساء اليوم الرابع للمهمة . بعد أن أجرى الأستاذ الجواهرى اتصالا بأسرته للمرة الثانية طمأنهم وطلب من أصغر أولاده إلا يعاكس أمه ، كما طلب من زوجته أن تستعجل قمصانه التى أرسلها إلى الكواء قبل سفره ، وبعد اتخاذ طايل إفندى ترتيبات لشراء سمك من الخليج الذى بدأ الصيادون فى النزول اليه ، اتخذ الأستاذ شفيق أفندى طريقة لمقابلة بعض أبناء البلد من رجال المقاومة والمعروفين بين الناس باسم الفدائيين ، أبدى أكبرهم سنا دهشته من هدف اللجنة ، تساءل ما الذى ينتظر من سائق عربة توجه صباح ۲۲ اكتوبر إلى السويس ولم يعد ، حاول شفيق افندى شرح الظروف والملابسات ولمح إلى القوانين الجامدة والعهدة والمخازن . خجل ، بدأ يشرح أوصاف عبد الرحمن وطبيعة عمله ، لم يكمل حديثه حتى قال أحد الفدائيين الأربعة « إنه يتحدث عن الغريب » . دق قلبه . حتى قال أحد الفدائيين الأربعة « إنه يتحدث عن الغريب » . دق قلبه . ألحواهرى رأسه . يقول بعض معارف عبد الرحمن بعد سنوات ، ذهب ولم الجواهرى رأسه . يقول بعض معارف عبد الرحمن بعد سنوات ، ذهب ولم يعد ، قال قناوى الفدائي ، إن الغريب جاء مع الحاج حسن السوداني يعد ، قال قناوى الفدائي ، إن الغريب جاء مع الحاج حسن السوداني متعهد توزيع الجرائد والمجلات ، الحاج يعرف عنه كل شيء المؤسف أنه

توكل على الله ، ذهب بطلا في معركة قسم الأربعين ، عينا شفيق أفندى تحيطان بسرعة بالوجوه ، بكل ما في القاعة ، بطاطين رمادية ، صناديق ذخيرة فارغة وزمزميات مياه ، مكان يأوى مقاتلين ، مكان اقامة مليئة بالحذر والترقب ، لوحة ملونة ، فارس يرتدى خوذة ، يشهر حربة ، فوق رأسه كتابة واضحة « أبو زيد الهلالي » آخر تنفيذ منذ حربة اختفت بقاياه مع اللوحة الممزقة ، لابد أنها تنتمى إلى أصحاب الشقة الأصليين . ربحا لم يلحظها أحد حتى الآن برغم تواجدهم اليومى هنا .

يقول قناوى إن الغريب بدا حائرا عندما جاء إلى قسم الشهداء مع الحاج حسن صاح كثيرون إن اليهود قادمون إلى كوبرى الزراير . بدأ الملازم حسن ضابط الصاعقة فى توزيع رشاشات وقنابل ، قال الغريب لقناوى « فين كوبرى الزراير ؟؟ » .

أشار قناوي إلى اتجاه المكان ، سأل . .

« تعرف تضرب نار ؟؟ » .

« ممكن أعرف » . .

ناوله قناوى رشاشا وثلاث قنابل خارقة للدروع ، نظر الغريب إلى السلاح . هذه الدهشة الخفيفة والحذر تجاه السلاح لدى من يلمسه لأول مرة . قال قناوى ، هذه شرائط الذخيرة . حول المقبض أضغط الزناد .

تتزاید الحرکة بین الناس ، کـوبری الـزرایر ، کـوبری الـزرایر ، قــال الغریب . .

( آجي معاکم ؟ ) .

رآه قناوی مع الرجال . طلب منه الملازم حسن تدعیم الکمائن عند الهویس ، لم یر قناوی الغریب لکنه عرف أخباره من الذین حاربوا عند الکویری الزرایر .

سأل شيق أفندى عن إمكانية اللقاء بأحدهم . نظر قناوى الى زملائه . نزا، إبراهيم إلى مصر بعد فتح الطريق ، لكن حسن موجود ولم ينزل فى أج زة بعد ، تساءل شفيق أفندى عن حسن هذا ، قالوا إنه ضابط الصاعقة ، وأنه حارب عند كوبرى الزراير ، وصباح اليوم التالى أكد الملازم أول حسن عمار ، إن الغريب لم يكن يعرف ملامح السويس لأنه سأل مرتين عن كوبرى الزراير أثناء توجه الكمائن إليه ، لم يسأل خائفا أو مترددا . عندما تقدمت الدبابات رأى الغريب يتقدم ، يقف بطوله فى مواجهة الدبابات مخالفاً كل القواعد التي يتخذها المشاة عندما يتصدون للدروع ، كان يريد الاقتراب إلى أقصى حد ممكن من الدبابة . يبدو أنه صرخ بشيء ما . زعق بدت حركة ذراعه عندما التي القنبلة الأولى ، انفجر الجسم المعدني ، تصاعد دخان كثيف له قوام . أزت رصاصات

البنادق الخارقة في اتجاه أفراد العدو الذين قفزوا من برج الدبابة ، بدا الاضطراب على حديد الدبابة الثانية ، دار المدفع الرئيسي إلى الشمال ، ارتد مكانه ، بدأ الجسم الضخم مرتبكا قبل أن تمتد ذراع الغريب في استقامة إلى الخلف ، القي القنبلة الثانية ، قال إن آخر مرة رآه فيها بين الدبابة الأولى والثانية ، غطى الدخان كل شيء ، أصدر أوامره بتغير أوضاع الكمين . بعد انتهاء المعركة عادوا إلى مكان الدبابتين المحطمتين ، لم يحدوا جثته قال إنهم ذهبوا بعد وقف اطلاق النار لأن الحركة استحالت في المدينة يومي ٢٤ و ٢٥ بسبب الرصاص الطائش ، قال إنه سأل عنه ، من المو ، ما اسمه ، لقد سمع أثناء القتال أحد الرجال يزعق . . يا مجدى . . فهل هو اسمه . خاصة وأن كل أفراد الكمين معروفون بالاسم ولا يوجد منهم مجدى لكن الذين تبقوا من الرجال لا يعرفونه إد باسم الغريب ماحب الحاج حسن السودان . .

#### ملحوظة أخرى ...

قام الأستاذ الجواهرى فى اليوم الرابع بزيارة موظف كبير بهيئة الشئون الصحية أثر اكتشافه معرفة قديمة ربطت بينها يوما ، وبالطبع ورد ذكر الأسباب التى أتت بالأستاذ الجواهرى ، قال الموظف إنه لا يعرف شخصا حارب فى المدينة بهذا الاسم ، لكنه سمع حكايات من بعض الاهالى عن سائق لورى قطع عليه الطريق وحارب عند كوبرى الزراير ويقال انه واجه

الدبابات واقفا ، حتى إنه اعتلى احداها ودمرها بقنبلة ودمر نفسه معها ، وهنا قال الأستاذ الجواهرى إنه جاء خصيصا من أجل هذا الشاب ، تمهل صوته . بدا فيه فخر خاصة عندما بسط راحته على صدره قائلا :

« إنه من عندنا واسمه عبد الرحمن محمود . .

فى الليل حكى الأستاذ الجواهرى لطايل أفندى وشفيق أفندى ما سمعه ، وهنا أبدى الشابان حماسا وقالا إن هذا دليل واضح . لكنه هز رأسه حائرا وقال . . ربما ولكن من يثبت هذا ؟؟

### من تقرير طايل افندي ..

و واجمع البعض على أن الأهالى سحبوا الغريب فى نفس ليلة استشهاده ، ودفنوه بسرعة بالقرب من الطريق المؤدى إلى شركة شل ، وأثناء الحصار قرر الحاج حافظ نقل الشهداء إلى مقبرة واحدة داخل السويس ، وعندما حفروا لنقل الغريب صاحوا الله أكبر ، الله أكبر ، مسحوا دمعا جرى ، وجدوا الجثمان على حاله ، مفتوح العينين ثيابه لم تبل ، قدماه حافيتان لأن حذاءه خلع قبل الدفن ، بدت الدماء فوق تميصه طرية كأنه أصيب منذ لحظات . . . . » .

فى روايات أخرى أكد البعض أن الشخص الذى نقلوه من المدفن غير الغريب ، والصحيح أن الثانى انفجرت دانة فوقه تماما ولم يعثر له على أثر ، وأكد هؤ لاء إن المكان الذي استشهد فيه تفجرت منه عين ماء عذبة فيها بعد خلال الحصار . .

قالت امرأة عجوز تعيش بجوار كشك الصحف الخاص بالحاج السودان إن الشاب الغريب اسمه مخلف رأته مرارا يجيء إلى الحاج، قالت إنهما ذهبا إلى كوبري الزراير وحاشا اليهود عن دخول البلد وماتا ، قالت إنها ذهبت إلى الكوبرى ، قالوا لها ارجعي يا وليه لأن المكان على مرمى النظر من اليهود ، لم تهتم لأن ما يربطها بالحاج عشرة عمر ، أما الشاب فحنت اليه ، فالت إنها ذهبت لعلها تشم رائحة من أثر تركه في مكان موته ، قالت إن خلف تحدث إليها كثيرا ، سألها مرة . لماذا لم تهـاجر ، قالت إنها لا تطيق البعد عن السويس. أخبرته عن ابنها في القاهرة ، متزوج وعنده اربعة أولاد ويعيش في القلعة ، سألها لماذا لم تذهب إليه ؟؟ قالت انه لا أحد يطيق أحدا في هذا الزمان . بدلا من أن تثقل عليه وعلى امرأته فضلت البقاء هنا تستلقط رزقها من هنا ومن هناك ، قالت إن خلف حن عليها واعطاها خمسة وعشرين قرشا ، وكلما جاء اعطاها حاجة ، عندما تجولت فوق كوبرى الزراير اخبرها رجل يقيم بالقرب من المكان عن عصفورين لونهما أخضر ، ينزلان فجر كل يوم ، صوتهما أحن من الحنين ، وأطرى من قلب الأم ، يحومان قليلا ويختفيان فجأة كها ظهرا فجأة ، لم يخلفها ميعادا . . . . . وقمت بتوجيه سؤال إليها عن الاسم الكامل الشاب ، قال إنها لم تسأله أبدا عن اسمه أو امرأته وعياله . لكنها سمته بينها وبين نفسها « خلف » خلف ابنها الأول الذي انجبته منذ أربعين سنة وما ت بعد سبعة شهور من ولادته ، هكذا فجأة بدون مرض أو سبب . .

# من حديث سوسو الحلواني الى شفيق افندى

. . سأل شفيق أفندى بالحاح، هل رأيت الغريب عند الهاويس بعد معركة كوبرى الزراير ؟؟

قال إنه لا ينسى أبدا ، لو أن الله مد فى أجبل البمبوطي كفته والباشجاويش سعد لأكدا ما يقوله الآن ، لانه وصل إلى الهاويس معها ، قل إن الجو بدا مقلوبا ، وكأن جزءا من طاقة جهنم فتح على الناس ، أما الهواء فتقيل كدخان الجبر ، ما لفت نظره إليه ، اتخاذه أو ضاعا تعرضه لاقصى الخطر ، حتى قال البعض إن الغريب القادم محجب . مثل هذا لا ينسى أبدا .

إن شفيق أفندى يرغب فى توجيه المزيد من الأسئلة ، لكن الحلوانى سوسو يحملق إلى الأرض ، نسى تماما وجود الأفندى القادم من مصر ، سهم فجأة كنزول ليل مباغت ، لم يستطع شفيق أفندى أن يخدش صمته ، ووصد دمعات تتسلل على مهل من عيني الحلواني سوسو . .

## ملحوظات أخيرة ..

اجتمع الأستاذ الجواهري في مساء أليوم السادس بعضوي اللجنة ، قدم طایل افندی تقریراً بدا أثناء تلاوته منفعلا ، قال فیه إن باشجاویش شرطة من قسم الأربعين وامرأة عجوزا من الجناين إلى المدينة عندما هاجها اليهود وقتلوا أولادها واثنين من احفادها ، وبائع قلل متجول ، وعطارا من حى زرب ، وصياد سمك يمتلك قاربا ، أكدوا أنهم شاهدوا الغريب قبل نهاية الحصار بأيام . وأكد قارىء قرآن عجوز انتدبته وزارة الأوقاف من المنوفيه إلى مسجد الشهداء ليقرأ القرآن قبل الحرب باسبوع واحد إنه التقي كثيرا بهذا الشاب ، لا يمكن أن يخطىء لأن الذين احتجزتهم النظروف تقاربوا من بعضهم ليعرف كل منهم حكاية صاحبه ، أجمع الكثيرون أن الغريب بدأ كثير الحركة لا يهدأ ، لا ينام في مكان واحد ، بل نادرا ما رآه البعض نائما ، كل من رآه شاهده مستيقظا يؤدي عملا ، في الليل يقف خلال نوبات الحراسة عند أطراف المدينة ذهب إلى بور توفيق أكثر من مرة . حفر الخنادق . نقل العديد من العوائق كالعربات المدمرة والحجارة الثقيلة ليسد بها الطريق . شوهد يحفر مع بعض الشبان آبارا للمياه قرب سيدى الغريب ، سمع يؤذن للصلاة مرة ، كما أنشد بعض المواويل في سهرة أقيمت خلال الحصار ، تبرع بدمه مرات لأن المدينة عانت نقصا في الدم . يقال إنه تسلل مرات إلى قلب خطوط العدو ، استطلع الأخبار . . أثناء توغله رسم خرائط لمواقع العدو ومرابض مدرعاته وأنواع مدفعياته ، وارسلت هذه الخرائط إلى مصر بطرق خفية ، وأكد عدد من الأهالى أنه خرج فى قارب ليصيد السمك برغم علمه بوجود الالغام فى الخليج . لكنه دائها يجىء إلى المرسى الراكد . يسأل « فين المراكب » يحرك المياه بضربات المجداف ، واقسمت امرأة من حى الأربعين إن الغريب القادم من مصر جاءها عندما أتاها المخاض فى الليل وصرخت من الألم حتى لفظت الشهادة لبعد الناس عنها ورحيل زوجها وشقيقتها قبل الحصار وبقائها وحيدة . بيديه انهى ولادتها العسيرة ، تلقى الطفل عند خروجه ، وقال صاحب بيديه انهى ولادتها العسيرة ، تلقى الطفل عند خروجه ، وقال صاحب مقهى تهدم فى الحرب إن الغريب أصلح عربة لورى معطلة وقادها عبر شوارع البلد مرتين .

أصغى الأستاذ الجواهرى بهدوء . لم يفته ملاحظة الجدية المفاجئة التى نزلت على طايل أفندى حتى صار يخرج من الفندق فى السابعة صباحا يستقصى ويلتقى ويجرى المقابلات ليعود فى المساء . حتى أنه جمع معلومات دقيقة عن ملامح الغريب وطريقة مشيه ، وسجلا بالأسهاء التى أطلقت عليه من الأهالى . لم يبد الأستاذ الجواهرى انفعالا . قال إنه أمر مشرف للمؤسسة أن تعلن استشهاد أحد ابنائها فى السويس . لكنا لم نعثر على أثر ، لم نجد له قبرا ولم يجمع اثنان على رواية واحدة . ثم ما هو موقف

العهدة سيارة النقل والبضاعة ، وباعتباره قضى عمرا بأكمله في خدمة الحكومة فيا يهمه أولا الاطمئنان على أموال المؤسسة .

يصغى شفيق أفندى صامتا . صباح اليوم رواده يقين أن الغريب يطوف بالطرف الآخر من المدينة . اسرع الخطى . لم يلحقه وبقى وحيدا في هدوء شتوى يخيم فوق انقاض البيوت . ورائحة البحر في الخليج القريب ، حتما ستجىء لحظة يلتقى فيها با لغريب لا يدرى متى ، لكنه سيحكى له طويلا ، انه على وشك اتخاذ قرار بينه وبين نفسه ، أن يبقى وقتا إضافيا ولن يبالى بالأستاذ الجواهرى . طايل أفندى يقول إنه طلب زيارة الأسطى عبد الرحمن مضى إليه مع عدد من شبان المدينة ، قرأوا عليه الفاتحة ، ماذا تبقى اذن لتقتنع المؤسسة بموته وتمنحه حقوقه ، يهز الأستاذ الجواهرى رأسه . يكرر بهدوء إن هذا مشرف للمؤسسة ، لكن ما الذى يثبته . . أين الأدلة ؟؟

1478



| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  |
|-----------------------------------------|--|
| طنيسن                                   |  |
| < Y41 >                                 |  |

a by Tiff C

(no stamps are appl

I by regis

.. خبطة محكمة ، بعدها هوت ، ضاعت قدرتها على الطنين ، أول حصيلة اليوم ، خطأ فوق الحديقة الصغيرة المحيطة بالبيت ، استطالت حشائشها ، غطت الجدران ، لحية كثيفة خضراء لم تهذب ، ضجة بحرك سيارة ، يصغى ، يهم قليلا ناحية الباب ، يتزايد صوت المحرك ، إذ تمرق العربة أمام البيت ، يضع حدا لتساؤ له ، أهى عربة جيب ، أم نقل ؟؟ كثيرا ما يبدأ رهانا مع نفسه ، أراهن أنها عربة جيب ، لو خسرت سألف الحديقة سبع مرات ، في الليل يغطى رأسه بطاقية الصوف . أرسلتها اليه ابنته من المانيا . . . و نسجت لك يا أبي هذه الطاقية قبل دخول الشتاء ، لتدفيء رأسك في ليالي بور سعيد الباردة ، أما الجوارب فأرجوك ألا تهمل ارتداءها ، طالما تشعر ببرودة ، لن يأتيك النوم ، واظن . . . » ماذا تظن ميسرة ابنته ؟؟ صحيح عمره سبعون عاما ، لكنه أكثر نشاطا من زوجها ،

في السادسة والنصف تماما يقوم من نومه ، طوال نهاره ، يقضيه هنا في حديقة البيت الأيام الأخيرة غيرت عادات قديمة ، لم يعد بخرج للتجول قرب مبنى هيئة القناة ، ينظر قبابه البيضاء وصواري اللاسلكي والبحارة الاغراب يتحركون فوق سفنهم الراسية والقوارب الصغيرة وجنود الجمرك وراكبي الدراجات من عمال الترسانة البحرية فوق معدية بور فؤ اديرقب ترقرق أمواج البحر ، بيوت المدينة مستكينة وادعة ، تنضح رطوبة ، تنوء بهجر أصحابها ، لا طعام يطهى في طوابقها لا صيحات أطفال تستقيم الشوارع، فراغها حاد كأسوار سجن، لم يعـد يتجول فيهـا، يصغى وشيش سعف النخيل المرشوق في شوارع الحي الأفرنجي ، يستند إلى الفراغ ، طوال النهار يقضيه هنا ، في حديقة ببيته ، ممسكا منفضة من البلاستيك زرقاء ، أداته في تنفيذ قراره الذي اتخذه من فترة ، الآن ، يسرى طنين هادىء واثق ، يتصلب جسده فوق المقعد ، لا يصغى إلى تنفس البحر النهاري ، يقشعر جلده انتظارا ، يدور بعينيه حوله ، يحكم أمساك المنفضة ، يبتعد الطنين ، لن يعاود الاضطجاعة الهنيئة فوق المقعد ورحيله بعيني عقله إلى ابنته على الشاطيء الآخر من البحر ، كأنها ترقبه الآن ، تبادله النجوي ، سيظل منتبها يعرف طريقها ، تدور ، تدور ، تضيق حلقات مرورها بالقرب منه ، تبتعد فجأة ، صمت المدينة يضخم الطنين ، فجأة ، ها هي فوق جلد ذراعه الأيسر ، تستند إلى ساقيها

الأماميتين ، تمد خرطومها ، تمارس طقوسا غامضة ، لغتها غير مفهومة ، لا يدري كيف حطت صامته ؟؟ ربما هوجم باثنتين في وقت واحد ، أي خطة ينفذها لصد الهجوم ؟؟ يوش البحر ، يرتد موجه ، آه . . راحت ، بلا طنين ، لن يهدأ ، لن يغفو ، طوال أيام أربعة كاملة ، لم تنجح واحدة في ملامسة جسده ، والابتعاد حية ، أو طارت يتكدر يومه ، يبدو البحر الشاب البهيج مغارة يأوي اليها الهلاك ، أيامه الطويلة خواء مفرغة من الأخبار والأحداث ونذر المفاجأت ، ترتعش أطرافه ، يهاجمه أرق لم يأته قط في ليالي نشاط الطيران المعادي ، بأي مشاعر تتلقى ابنته نبأ هروب مصدر الطنين منه ، فشله في إدراكه لن تسأله عما إذا كان يحرص على شرب اللبن قبل نومه أم لا ؟؟ . . دائيا أراك يا أني ، أعيش معك أول النهار عندما تصحو من نومك ترتدى ثيابك كاملة ، تطمئن على صلابة ونظافة ياقة قميصك ، تماما كأيام ذهابك اليومي إلى المستشفى ، تمـ د يدك تـ لامس ذقني ، تميل ، تقبلني ، عند بلوغي المرحلة الثانوية ، اضفت عادة جديدة ، اتجاهك إلى صورة المرحومة أمي فوق الجدار ، تنحني ، تلفظ تحية الصباح وكلمات أجهلها ، لم اسمعها قط ، لم تبح بها ، في كل يوم ، عندما أعرف أن الصباح يضم بور سعيد ، أشعر بيدك تلامس ذقني ، أثق انك تداعب صورتي ، ربما توجه ألفاظا دقيقة إلى ، تقبل ابني عادل ، عادل يا أبي يتحدث الألمانية بطلاقة ، لكنني أطمئنك، أنا حريصة جدا

على تعليمه لغة موطنه ، أما احمد فمشغول في تحضير الرسالة ، استعدادا لمناقشتها في . . . و لو أفلتت واحدة ستحزن ميسرة ، أربعة أيام طرد العشرات ، هوى بضربات قصيرة ، محكمة ، عندما يشرع المنشة تتخلى الرعدة عن يده لن يهدأ اليوم إلا إذا وضع حدا لهذا الطنين ، خطابات ميسرة تدفق التأثر إلى كيانه ، الشيء الوحيد المنتظر من العالم البعيد ، يوميا يتعجل مجيء ساعي البريد ، لورآه الأن لن يتخلى عن ترصده ، لو زاره أيضا ضابط الموقع القريب ، هادىء الملامح ، قليل الكلمات ، يجيء يوميا ، يستند إلى السور الخشبي ، يعرف الدكتور غندر منذ شهور ، في البداية كعادة الصحفيين ، والزائرين الغرباء ، تساءل عن السبب الذي جعل الدكتور لا يهاجريوما واحدا ؟؟ حتى عندما اختنقت المدينة بقلة المياه العذبة ، حاصرها الطيران ، قطع شرايين الوصل ، خرج معه الدكتور وقت غروب ، توقفا أمام بيت خشبي من طابقين ، يستند إلى ثلاثة أعمدة طويلة تغوص في الحجرة ، يستقر منكمشا بين عمارتين شاهقتين يتوارى خمجلا ، بابه مغلق يقفل حديدي ضخم ، طلاؤ ه أخضر ، فوق درجات السلم الضيق برقت عينا قط ، أشار الدكتور إلى الطريق ، و قبل رحيلي إلى أوربا لاتعلم الطب ، سهر أقاربي هنا مع أهالي الحي ، تزوجت ابنة عمى ليلة سفرى ، أذكر رنين أوتار السمسمية ، ورقصة البمبوطية وصياح الأحبة ، لعلعة الزغاريد ، لون الرمال الأصفر المفروش أمام البيت ،

إصغى إلى وقع خطواتهما في فراغ يلمع فيه الأسفلت ، وهواء مبلل بملوحة البحر ، طعم اليود ، قال إنه يعرف بيوت المدينة بيتا بيتا ، قبل التهجير يستطيع كشف الغريب في قلب الزحام ، عندما أغلقت البيوت بدأ يطوف في الشوارع ، حتى في أوقات الاشتباكات ومجىء الهلاك المحلق من الشرق ، توقف ، و هل ترى هذه العمارة ، أضخم مبنى في بـورسعيد ، أنت الآن في الحي الأفـرنجي ، قال إنـه يعلم خلوهـا من السكان ، في أول ليل بعيد ، رأى ضوئا يلمع في نافذة علوية ، نور وحيد معزول في أقصى الطابق العاشر مصلوب كضوء فنار، لكنه ثابت لا يدور ، أخذته حيرة ، ترى من بقى هنا ولا يعرفه ؟؟ من ؟؟ رأى باب العمارة مغلقا بلا قفل ، تراجع ، عاود النظر ، تبدو المسافة نائية ، لو رأته ميسرة الأن ستصبح غاضبة ، تحيطه بذراعيها ، أما المرحومة فحتها تراه ، ترعاه وتصون شيخوخته من خدش ، منذ رحيلها الأبدى يوقن من ملازمتها له ، تراه ولا يراها ، تدري ما سيجري له ولا تستطيع أخباره ، رجف بشفتيه معتَّدرا ، لعلهـا تقبل طلوعـة ، لن يتراجـع ، بدأ طلوع السلم ، المصعد هامد معلق بين الطابق الثاني والثالث ، وحشة البيوت الخالية ، الأبواب جهمة فيها صد ، شاخت قبل الليعاد ، جفف عرقه عند الـطابق الثامن ، أخيـراً ، يبدو الضـوء من وراء زجـاج البـاب ، قـال للشاب ، أنا الدكتور غفور طبيب المستشفى الأميري سابقا والمحال على المعاش حاليا ، أنت لست من أهالي بور سعيد ، من أنت ؟؟ دخل ، فراغ مثقل برطوبة ، غرفة واحدة مضاءة ، ما تحويه سريرا حديديا صغيرا ، صحيفة فوق الجدار تدفع الجير عن ثلاثة قمصان وجاكته ، بنطلونين ويلوفر أسود ، بدأ الشاب مرتبكا ، جلس الدكتور فوق السرير ، ممسكا قمة عصاه براحتي يديه ، قال الشاب إنه من أهالي بورسعيد لكنها المرة الأولى التي يجيء إليها ، عاش عمره في مصر درس الهندسة ، والآن يجيىء ليعمل في السنترال ، الشقة ملك لعمه ، أوصاه بالتردد عليها ، اعجبه الموقع الشاهق من الشرفة البحرية ، أطال الـدكتور سهـره ، تحدث إلى المهندس الشاب عن المدينة ، بساطة ورقة الحياة فيها ، لوجاء إليها قبل العـدوان لأحبها الآن أكـثر ، تعقب أصول الشـاب ، استقصى افـراد عائلته ، مضيا إلى الحي الأفرنجي ، إلى حي المناخ ، هنا سكنت عائلة فلان ، وهذا بيت فلان ، وهنا كانت تسكن عائلة استشهد كل أفرادها عام ١٩٥٦ ، بدا الشاب وكأنه يتعرف إلى المدينة لأول مرة ، أشار الدكتور الى حفرة قديمة ، هنا سقطت دانة مدفعية في بداية الاشتباكات ، فتكت شظاياها بثلاثة عشر إنسانا ، في الطريق المجاور خيلال الحرب العيالية الأولى ، اغارت طائرات ألمانية كأقفاص الفراخ ، رمت قنابل ، أحدثت كل منها فجوة في حجر طبق كبير، توقف أمام حلواني جيانولا، بدا الدكتور ساهما ، تبحر نظراته فوق بحر من الحزن بلا مراسى ، قال . . هنا في الأماسي جلست مع أم ابنتي ، بالضبط هذا موقعنا المفضل ، نتأمل وجوه الغرباء في الصيف ، في الشتاء نجلس بـالداخــل ، صحبنا دائـــأ مهندس يوناني اسمه ديمتري ، في أوقات فراغه يصنع نماذج دقيقة لبواخر بهيجة الالوان ، يقسم لو وضعها في البحر لعامت ، عرفت مقصدها إلى بلاده رأسا ، بدا الدكتور خفيفا نشطأ ، أمسك كوبا زجاجيا . . بالتأكيد شربت أم ابنتي من أحدى هذه الأكواب ، يقطب حاجيبه ، كل شبر هنا اقتطع من عمره مقدارا ، يقترب الطنين ، يخلق موجات في أذنيه ، هذا طنین ساخر لم یعرفه من قبل ، لا یری مصدره ، یهـزا بقراره ألا تفلت واحدة قط ، ألا يدع الطنين يمرح في خواء المدينة ، ينظر حوله ، يقشعر جلده ، أبدأ ، لن تحط فق أي جزء من ثيابه حتى ، يتزايد الطنين فجأة ، خط حاد مختصر ، خروج دانة من فوهة مدفع ، يضرب الفراغ بالمنشة ، أبدأ لم تهو ، بالأمس فتك بأربع عشرة واحدة ، أما هذه فتبدو وكانها تعد بالثار لكل ضحايا جنسها السابقين ، يخفى الصوت الحاد اللزج ، لن يغادر الحديقة ، سيبقى كما تعود دائها جلوسه النهاري ، سيرصد حركتها ، يجيئه الأن الطنين رفيعا ، يعرف أنها تدور في خط دائري واسع ، ستقطعة وتتجه رأساً إليه ، آه ، ضرب ساقة بالمنشة ضربة قوية أمالت جسمه إلى أمام ، نظر ، أبدا . . كتلة سوداء صغيرة الطنين مستمر ، أي نهار هذا ؟؟ لم يعد يسمع مروق العربات ، وحشة المدينة لم تدفع بوخر إلى قلبه كهذا

الطنين ، خطابات ميسر الرقيقة ، برقيتها إليه عشية عيد ميـلاده ، قبل ميعاده بيومين ، ذهب إلى ناظر محطة الأتوبيس ، رحب به ، طلب منه تكليف أحد سائقيه بشراء تورته فاضرة من دمياط ، ليلة عيد ميلاده ، حمل التورتة إلى البيت ، خفيف الخطى ، لا ينقصه إلا انتظار زوجته ومستر ديمتري وابنتاه ، رص الشموع ، في المساء ارتبدي الحلة السوداء والبابيون ، نزل إلى صالة البيت ، أضاء مصابيح النجفة كلها ، أصغى إلى إيقاع السكون الموحش ، وقف طويلا أمام الصورة المطلة عليه من عالم آخر ، بأصابعه المهتزة عود كبريت رأسه حمراء اللون ، أضاء الشموع ، ضغط زر النور ووقف ممسكا عصاه ، تزايد وشيش البحر القريب ومروق الرياح انحني بهدوء ، استجمع قواه المشتتة عبر سنين بعيدة ، نفخ بقوة ، أطفأها كلها ، قبل صورة امرأته ، ميسرةوحفيدة عادل ، على مهل جلس في المقعد الكبير ، ينظر إلى الشموع المطفأة فوق التورتة الكبيرة ، عندما جاء ضابط الموقع الشاب في صباح اليوم التالي ، رجاه أن يحملها إلى رجاله ، تورتة كاملة لم تخدش ، السكر في دمه يمنعه من تذوقها ، أمراض العمر كلها وأوجاعه تفاجئه الآن ، تدهمه كموجة عاتية ، تهدم صفا من الأبنية ، يعود الطنين قويا حادا ، آه . . تمرق بجوار أذنه ، يضرب الفراغ بالمنشة ، يسقط فوق ركبته ، تنبيء بداية اليوم بمصائب وآلام ، اتسخ بنطلونه تلفت حوله ، لم يره أحد ، الاهتمام بهيئته لن يشغله عن متابعة

الجسم المحلق اللعين ، في البداية لاح الأمر تحديا طريفا يقطع به الوقت ، يغالب قسوة اليوم والوحشة ، الآن . . لن يأوى إلى البيت ، سيطارد منبع الطنين ، بالضبط . . ما هي . . مرت أمام عينيه ، لا تجرؤ على الاستقرار لحظة فوق جسده ، أو ثيابه ، باغتته رعشة قوية ، تصور لحظة أنها تستقرت فوق زجاج النظارة ، تنهى طيرانها في خط مستقيم ، تدور متمهلة ، لا يلمح التفاصيل ، لا تختلف ملامحها العامة عن أية واحدة فتك بها ، يتقدم خطوات ، يتتبعها ، يبدو مسارها واضحا ، ببطء ، ننزل ، تستقر فوق السور الحديدي القريب من الكرسي ، . . ثانية واحدة ، جزء من ثانية ويستعيد صفاء جلسته ، يستعد لا ستقبال ثانية واحدة ، جزء من ثانية ويستعيد صفاء جلسته ، يستعد لا ستقبال الضابط الشاب عندما يأتيه باسهاً بعد الغذاء ، يخرجان إلى طرقات المدينة العذبة كأبيات في قصيدة حزينة ، بينها يجيء الغبار المسائي من ناحية البحر ، ضربة واحدة ويروق اليوم كله ، بالضبط . . تمد خرطومها اللعين ، من أي عالم موبوء جثت ؟؟ في صمت ، على مهل ، يرفع ذراعه اللعين ، من أي عالم موبوء جثت ؟؟ في صمت ، على مهل ، يرفع ذراعه عسكا بالمنفضة إلى أعلى . . . )

1977

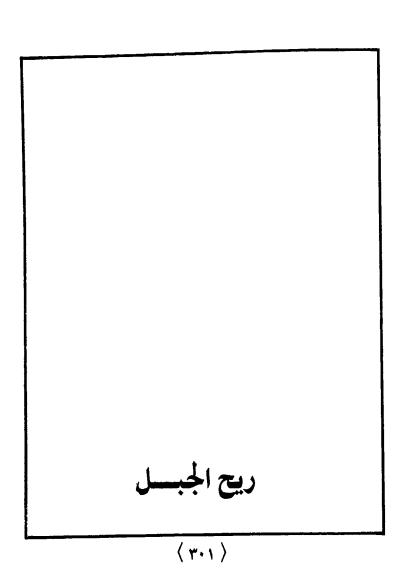

. ها هى أيام يناير الأخيرة تولى ، ولا يزال فوق صخور عتاقة ، بين مدقاته الضيقة ، المتعرجة ، التى تشرف فى بعض الأحيان على هاوية غير متوقعة ، بين كهوف عرف عمق بعضها ، لم يتوغل فى العديد منها لا متدادها مسافات بعيدة ، يقل الهواء داخلها فيثقل فراغها على صدره ، يجعل خطوه مضطربا ، كها تجعل الروائح الثقيلة للهواء كثافة ، روائح بقايا الوطاويط ، الفئران الجبلية ، الثعابين ، وحيوانات صغيرة ، دقيقة الحجم ، تندفع عبر تلك الانفاق الطبيعية المجهولة ، قد يجد نفسه بداخلها عرضة للحصار المفاجىء ، المباغت ، الذى لا مهرب منه بداخلها عرضة للحصار المفاجىء ، المباغت ، الذى لا مهرب منه ولا فكاك قد تقوم قنبلة دخان بالعمل كله او كومة أعشاب يحرقونها عند الفوهة ليختنق ، بعض هذه الكهوف يمتد عدة كيلو مترات ، تحفل الفوهة ليختنق ، بعض هذه الكهوف يمتد عدة كيلو مترات ، تحفل

بتيارات هوائية مجهولة المصدرى داخلها ، بعضها ساخن والآخر بارد ، يقولون إن هذه الممرات تتفرع وقد تؤدى إلى عدة منافذ للكهف الواحد ، بعضها قرب القمة والآخر يلامس السفح ، يؤجل محاولة الكشف ، في أصعب أيامه لم يأو إلى أى كهف حتى ولو بدأ كغرفة مهدتها الطبيعة ، لم يضع أى جزء من عتاده الضئيل داخل إحدها لأنها هدف مستمر للتفتيش ، تثير الشك أكثر من حفرة على جانب مدق أو تحت صخرة معلقة إلى جرف ، في الليل يتحول الجبل إلى كهف كبير بلا جدران ، خاصة عندما يأفل القمر ويناى ، تندمج أطراف الصخور . تضيع كل التفاصيل ، تتردد مئات الأصوات مجهولة المصدر ، عواء ، صبحات ، حيوانات لا يدرى إلى أى جنس تنتمى ؟ أزيز حشرات دقيقة ، مضيئة ، حيوانات لا يدرى إلى السواد الكامل .

سيقول إنه لا شيء يبعث الرهبة برغم ذلك الا نزول هذا السكون الأجوف ، الكلى ، فى فترة ما قبل المغيب بدءاً من شحوب العصر ، يبدو الجبل مقبرة للنهار ، يتسلل سكون موجع من المسام إلى الدم ، ينكفىء بالذكريات إلى الأيام المولية ، يوحى بضجيج المدن البعيدة ، بإيقاع الحياة الأمنة ، حيث يستيقظ الإنسان بعد إغفاءة العصر ، يتناول شايا ساخنا ، يستحم ، يرتدى ملابسه متمهلا قد يصغى إلى أغنية منبعثة من الراديو ، يحيى أمة أو أمراته أو أخواته أو يسأل أو أطفاله عما يحتاجون إليه ،

ما يرغبون فى أن يعود إليهم به ، على السلم تصل أصوات البيت ، خادمة تقول . . يا ستى ، صوت طبيخ فوق موقد ، فى الشارع يحيى الجيران ، فى المقهى يلتقى بالأصدقاء .

سيقول لزملائه إنه احتمل حتى الآن اربعة وتسعين يوما ولا يدرى كم سيمر عليه إذا طال الصمت ؟ سيقول إنه رأى الثلج في الأعالى ، بخبرته هنا حسم رهانا دار يوما بين سليمان الحلبى والبرق في معسكر التدريب . تساءل سليمان الحلبى ، هل ينزل الثلج فوق عتاقة ؟ قال البرق ، طبعا لا . . وهل تنزل ثلوج في مصر ؟ هنا أكد سليمان نزول الثلوج في الأعالى ، لو دقق الواقف عند أطراف السويس سيرى الثلج ، نفى البرق ، لوح سليمان الحلبى بجنيه كامل ، قال : هذا رهان بيني وبينك ، البرق ، لوح سليمان الحلبى بعنيه كامل ، قال : هذا رهان بيني وبينك ، ستأكد عندما نطلع في دورية إلى عتاقة وهذا منى مقابل عشرة قروش منك ، لم يأت أحدهما إلى عتاقة ، سيقول لها أنه رأى تجمد المياه في الشقوق ، لا ينزل الثلج من الساء ، لكنه يوجد إذ تنخفض درجة الحرارة انخفاضا مربعا بعد نزول المطر .

سيقول إنه لم ينم فى أيامه الأولى بالجبل ، أربعة أيام ، يذكرها كأنها يوم واحد ، متصل ، فى البداية احتاج إلى تأكيد كل معلوماته عن الجبل ، إلى استطلاع الموقف ، استكشاف المكان ، اصلح اماكن الايواء بالجبل طبقا للظروف الطارئة ، انه خبير بعتاقة ، لكن منذ صعوده إليه والأرض

تكتسب قيمتها ليس لمناعتها الطبيعية فقط ، انما ببعدها عن العدو أولا ، وصلاحيتها للعمل بالنسبة إليه وليس بالنسبة لأى انسان آخر ، قرر أن يبحث عن عدة اماكن تصلح لنومه وآخر يخبىء فيه مئونته القليلة ، مكان يدفن فيه نفاياته ، آخر يدفن فيه البطاريات الاحتياطية للجهاز ، ومكان يمكن منه أن يدير الجهاز يرسل اشاراته ، قرر استطلاع المدقات الصعبة التي لا تصلح لمشى العدو ، الممرات الجبلية التي تتخلل الصخور ولا تسمح للشخص الواحد الا بالمرور زحفا أو بالجنب ، الأماكن الصالحة لمبوط الهيلوكبتر وغير الصالحة ، عندما نزل الليل بسرعة أجل جولته إلى فجر اليوم التالى .

سيقول إن الرياح بدت غريبة ، هبوبها على ارتفاعات غتلفة وسرعات متعددة ، اصطدامها بالمنحنيات وأطراف الصخور والحجارة الضخمة المعلقة التي انفصلت عن الجبل في زلازل سحيقة ، دورانها بالحفر ، ارتدادها المفاجىء ونفاذها إلى أعماق الكهوف والفتحات وخروجها من أماكن غير مرئية ، تحدث أصواتا متداخلة لم يعرف مثيلا لها في جميع المناطق التي ارتادها في سيناء أثناء عمله خلف الخطوط ، هنا لا يستطيع أكثر البشر خبرة معرفة اتجاه الريح أو منابعها ، من كل شبر تجيء ، إلى كل مكان في العالم تمضى ، تسافر ، تعود ، تتنوع ، صغير متصل كاشارات جهاز اللاسلكى العاجلة ، سرب من طائرات مقاتلة

يهوى من السهاء مرة واحدة ، أبواق نحاسية ، دفوف ، عويل نساء حزان ، جنازة كونية ، أثناء التدريب حذرهم القلعاوى ، قال ان وقتا ينبغى أن يمضى حتى يتبين الحقيقى من الزائف ، وعندما تستفز غزيرة القتال إلى أقصى حد يختصر هذا الوقت إلى لحظات ، اقترح القلعاوى عليهم أن يتخذ كل منهم اسها لا يعرفه إلا قلة قليلة ، يبدأ به أى نداء يوجه إليه أو يرسله ، فى الليل ابتهج زملاؤه قالوا إن كل الناس لا يختارون أسهاءهم ، يشب كل انسان ليجد اسمه مقدرا قبل أن يعرف ، لا رأى له فيه ، إنما هم ستتاح لهم الفرصة من جديد

سيقول لهم عندما يخلو إليهم ويحكى إن كل شيء خلف الخطوط يبدو كأنه يسمع أو يرى لأول مرة ، حتى لو طرق الإنسان نفس الدرب عشرات المرات ، المفاجأة محتملة ، متوقعة ، دائها ، كامنة فى الجهات الأربع الأصلية ، المفاجأة تلغى الشعور بالعادة ، من يدرى منذ ساعة خلا الطريق ، ربما جاء العدو ونصب كمينا! ، لكن هنا فوق عتاقه يختلف الأمر ، لكل ليلة جبلية ملاعها ، لكل ساعة أصواتها ، يتغير الطقس قبل قدرة أى جهاز على التنبؤ ، خلال النهار يبدو الدفء مستقرا ، يكفى أن تجىء سحابه لتحجب قرص الشمس الذى يبدو من وديان عتاقة أكثر بعدا ، على الفور تتخذ البرودة طريقها إلى عظامه ، يزيل غياب الشمس حاجزا غير مرئى ، تطبق الظلال ذات الملمس على صدره كانهيار خيمة أو

أطباق البحر عليه وغوصه بلا توقف ، تضاعف الظلال بعد القمم ، تبدو أطراف الجبل مرسومة على صفحة السهاء غير المستوية ، يشيخ النهـار فجأة ، تدركه وحشة الساعات الأخيرة من النهار ، تدركه هذه الوحدة التي تباغته مع سكون النهار الأخرى، عندما تشق جدران الجبل سدودا في وجه الفراغ ، يدرك بغريزته حركة الحيوانات والزواحف غير المرئية ، تململها في مراقدها ، استعدادها للخروج إلى عالمها الليلي ، يتساءل عما سيأتي بــه الظلام ؟ ، هناك خلف الخطوط كل ما يحيط به عدو ، هنا فوق عتاقه يمكنه رؤية السويس ، إذا دقق النظر يرصد الدخان النبعث من بعض المداخن ، حركة العربات في طرقاتها ، العمارة التي اتخذها الوحدة مقرا لفترة قضى بها الأيام الحلوة مع الرجال ، أدهم الشرقاوي ، سيف بن ذي يزن ، الفتي مهران و البرق ، والصاعقة ، موج البحر ، أحمس الأول ، البراق ، خلال حصار العدو للمدينة لم يعمق شعوره بأن الأرض محتلة ، بعكس المسافات القصية التي يقطعها داخل سيناء التي يتواجد فيها العدو منذ سنوات ، في عتاقة ، اعتبر وجودهم عارضا ، رصدضيقهم ، إن وجود السويس القريب منه يضاعف وحدته الجبلية بقدر ما يؤنسه ، كثيرا ما قطع دربا وعرا ليصـل إلى الحافـة الجنوبيـة المطلة عـلى المدينـة خلال الحصار ، في الليل رأى قبضات ضوء تتوهج لثوان فوقها ، بدا بعضها كبقايا شمعة صغيرة داخل فانوس غير مرثى ، من النيران المنبعثة حول فوهات المدافع أمكنة تحديد مواقعها استطاع تمييز لهب المدفع من طلقة الفليرز المضيئة ، تختلف عن مشاعل الطائرات التي تبدو محاذية له أثناء اشتعالها فوق المدينة ، تراقص لهبها على الصخور ، ضوء باهت استوعبه عتاقة ، محاولة فاشلة لفقاً عين الليل ، أوشك على نسيان نفسه مرات أثناء تأمله المدينة ، عندما سدد المنظار المقرب مقتحها الفراغ النهارى بعينيه تحولت المكعبات الصغيرة إلى بيوت واضحة الملامح ، ميز مـدرجات الاستاد ، مبنى شركة شل ، عندما وجه المنظار صوب الأرض القريبة من الخليج رأى أنابيب مصانع الـزيتية الملتـوية المتفحمـة فــوق الأرض ، صهاريج البترول المحاطة بساتر دائري من الطوب الأحمر ، أشعلها العدو في اليوم التالي لإغراق المدمرة ( ايلات ، ، بكي عمال المصنع ، تــدافع رجال الأطفاء ، وشوهد رجل عجوز لم ير بعد ذلك أبدا . عرفه العمال الموظفون بائعا للسجائر والصحف منذ انشاء المصنع لم يفارق موضعه حتى بعد التهجير ، قِيل إنه حزن واحترق مع المصنع ، سواتر الطوب لم تتحمل الحرارة ، التهبت ، تطاير الطوب الساخن المشتعل كالشظايا في كل اتجاه ، من خلال المنظار لمح عربة فوق الطريق الممتد بين السويس وبور توفيق ، عربة جيب ذات أربعة أبواب ، تخصص عادة للقادة . من اهتزازاتها يشعر بالحفر التي تمر فوقها ، توارت خلف أحد البيوت ، ظهرت . . اختفت ، ربما تمر بالشارع حيث الاستديو الذي عمل به سنوات ، لابد أن الغبار

غطى الفاترينة الزجاجية التي تتصدر واجهة العمارة وتزدحم بعشرات الصور ، ربما إنهار البيت ، لا يمكنه رؤيته من الجبل ، على بعد امتار من الاستديو مطعم أبي أمل المتخصص في السمك المشوى ، عندما تنتاب أحد زملائه نوبة تحد أوكرم يصيح . . والله أدعوكم للغذاء عند أبو أمل ، أغلق بعد التهجير ، سمع أنه فتح في طنطا لكن لم يقبل عليه أحد ، يذكر واجهته عندما رآه مغلقا في آخر مرة رأى السويس قبل ذهابه إلى سيناء ، قائمة الأسعار متت الوانها ، تطل ملتصقة بالزجاج ، زهور صناعية مطلة من إناء خزفي فوق منضدة مهجورة ، ما أثار حزنه طوال تردده على السويس أو أقامته بها رؤ ية دكان مغلق يحمل اسم صاحبه أو ثلاجة زجاجات كوكا كولا تستقر بين الأنقاض كأنها وضعت بعناية ، أو لافتة طبيب تطل من بين الأنقاض أو زجاجة دواءبها بقايا لم تستعمل ، نسيها أصحابها أثناء رحيلهم وبطريقة ما طفت فوق الأنقاض ، مضت عربة الجيب ولم يرهما ، ربما عبرت أمام البرق ، أو أدهم الشرقاوي ، ربما ركبها أحدهم ، ترى . . كم بقى منهم ؟ إلى أين رحل سليمان الحلبي ؟ أي مهمة أو كلت إليه ، وهل عاد سالما ؟. أين مضى البراق ؟ ماذا فعل الفتى مهران يوم الرابع والعشرين من اكتوبر عندما هاجموا المدينة ، قاتل من ؟ بمن التحم ؟ هل غطاه سيف بن ذي يزن ؟ عملا دائها متلازمين ، تجاورا فوق دكة واحدة بالمدرسة ، وعندما عينا التحقا بمجلس المدينة ، في الدوريات القتالية التي

خرجوا فيها ، ينضم الفتى مهران إلى مجموعة الاقتحام دائها ، ويبقى سيف بن ذى يزن فى مجموعة الأستاذ ، ترى على من انقض الصاعقة ؟ من مضى ؟ من جرح ؟ المدينة فى متناول نظره ، يمد يديه فيحضنها كلها ، يجهل أيامهم التى عاشوها بدونه . بعد عملية عبور الشط التى تمت منذ أربع سنوات وقام بها أعضاء الوحدة القدامى . لم يمض على تطوعه وقتئذ سوى أربعة أشهر ، انتظرهم فى مركز التجمع فوق الضفة الغربية . فى الفجر بدت ملامح سليمان الحلبى قاسية ، كأنه سافر أياما طويلة بلا راحة . قال بايجاز كالأوامر . .

« صرنا سبعة . . . . . » .

ضاعت كل ألفاظ الترحيب والحماس التي توقع أن يفوه بها . . قال سليمان الحلبي . .

« طومان بای » .

قال إنهم عادوا بجثمانه ، هل يتطلع سليمان الآن إلى احدهم ، يقول . . « صرنا . . . » . يسكت ثم يقول بأسى موجع « ريح الجبل » ، لكن أين جثمانه ؟ ان مثواه غير معروف بالنسبة إليهم ، يود لو أتصل بهم ، يطمئنهم ، أثناء الحصار ودلو حقق اتصالا بهم ، لم يدر كيف . تملكته رغبة أن يعرفوا وجوده فوق عتاقه ، كلها تطلعوا إلى الجبل

الذى يسد الأفق ، ويضع حدا للفراغ الجنوبي حول المدينة ، يود لو عرفوا الآن أنه هنا ، أنه باق حتى الآن بعد انسحاب العدو من الجبل ، أنه لم يفارق الصخور ، أنه يفتح الجهاز بين الحين والحين ليزعق . .

« أنا ريح الجبل . . . هل تسمعني ؟ » .

لا يدرى كيف سيبدأ حديثه عندما يلتقى بهم ؟ سيبحث عن الوجوه التى عرف معها الخطر ، ربما جهلوا شكله ، يتحسس لحيته التى طالت ، تعقدت ، أحاطت بوجهه ، منذ حين لم ينظر فى المرآة ، ظلال الجبل تجعل المياه معتمة ، المقادير المتجمعة منها لا تسمح بانعكاس وجهه ، انه لم يغتسل بصابون ، فى الشتاء لا أثر للغبار فوق عتاقة ، ربما تغير لون جلده ، ربما تغيرت ملامحه . لكثرة ما تعاقب عليه من انفعالات . وتوقع عشرات المواقف ، لطول ما صفعته الرياح الملحة ، الدائمة ، ربما جهلوا شكله ، تدركهم حيرة . .

« أنا ريح الجبل . . . . هل تسمعني ؟ » .

يرجىء تخيله للقائه بهم لعجزه عن تصور ما سيحدث ، سيحكى لهم عن أيامه . . ، لا . . سيطلب كوبا من الشاى الساخن ، منذ اربعة وتسعين يوما لم يذق طعاما له قوام ، لم يقطع رغيفا ، ولم يشعر بمرقد دافىء ، سيبدو الكوب الساخن غريبا بين يديه ، سيتحسسه ، يقربه من

فمه ثم يعيده ، نسى ملمس الزجاج عند الشفتين ، دخول المشروب الحار إلى الفم ثم إلى المعدة ، نسى متعة الطعام مع الأخرين ، عندما يأكل الانسان بمفرده يصبح الطعام متشابها ، لا يثير شهية ، لا يلحظ الفرق بين طعم وآخر ، عندمـا تتكرر الأيـام ولا يتحدث وقت الـطعام إلى أحمس الأول ، إلى الصعيد الأعلى الذي يهوى قص الحكايات والنوادر وقت الغذاء أو العشاء ، إلى أدهم الشرقاوي بطريقته الوثيرة في المضغ ومشاكله مع الفتي مهران إذا أكلا من طبق واحد . الفتي مهران يلتهم الأكل بسرعة كواجب ثقيل فرض عليه ، سيقول إنه ذاق جميع أنواع الحشائش التي تنمو في الجبل ؛ القصير والطويل ، النحيل والغليظ الذي يفرز مادة تشب اللبن ، افتقد الأحساس بالمذاق بعد أسابيع من تكرار أكله ها ، سيتطلعون إليه ، سيسأله أحمس الأول عن بداية الظروف فوق عتاقة . سيقول أنه كلف بمهمة خلف الخطوط ، لكن لكم ستبدو أصوات الآخرين غريبة في أذنيه ؟ منذ أربعة وتسعين يوما لم يحاور إنسانا ، لم يصغ إليه آخر يجلس في مواجهته ، لم يسأله مخلوق ليجيب ، لم يسمع إلا أصوات الراديو، أصواتا مجهولة المنبع تتحاور عبر الجهاز في الشواني القليلة التي يفتحه فيها ليرسل برقية أو يبلغ رسالة ، أثناء تواجد العدو واقترابه من مواقعه أصغى إلى أحاديث ليلية بالعبرية أمكنه التقاطها في لحظات هموب الرياح باتجاهه ، لكنها أصوات عدو ، لا يمكن أن يحاورها ، يتلقاها فقط ، يدون ما يدركه منها في ذاكرته ، قديما ألح عليه تساؤ ل ، هل يمكن للإنسان أن يتحدث ويستمع إلى صوته في نفس الـوقت؟ ولماذا يبـدو الصوت غريبا في أذن صاحبه إذا استمع إليه مسجلا؟، بعد انسحاب العدو فوجيء بنفسه يتحدث بصوت مرتفع ، وبدا ذلك غريبا في صمت الجبال الأزلى الدائم ، تعيد إليه الصخور كل ما يلفظه محورا ، غريبا ، ثم صمت عندما أدرك احتمال وجود أجهزة ما تركها العدو ، هل استمع إلى نفسه ؟ لا يدرى ، سيحرص على قص كل التفاصيل ، أي متعة سيلقاها في تحريك شفتيه ، والتعبر عما يقوله بيديه ، وإشارات أصابعه ، سيتحدث هادئا ، واثقا ، كل من سيصغون أصدقاء ، سيقول إنه كلف بمهمة خلف الخطوط في اليوم الثاني للحرب ، لم يعمل معه دليل من بدو سيناء . يعرفون أنه يحفظ الدروب والمسالك ، لو أغلق عينيه يستطيع رؤية الصخور عند الكيلو ٦٠ على الطريق الأوسط ، يرى المنطقة الواقعة جنوب سدر بكل ما تحويه من صخور ذات أشكال آدمية ، كأنهم رجال تاهوا في الصحراء ثم وقفوا يسددون البصر في أتجاه واحد ، لم يستطع النوم في هذه المنطقة ، قضى ليلته الوحيدة بها مستيقظا ، في كل ثانية يحمل الليل نذرا مجهولة ، تطلع إلى السهاء ورأى السحب تمر أمام القمر ، خيل إليه أن الحياة دبت في الحجارة ، يعرف زملاؤه أن المقاتل خلف الخطوط لا ينتظر معونة من أحد ، يصبح المنفذ والمخطط وصاحب القرار ، تنأى

الصداقات ، وينعدم العون المباشر ، يشده إلى دنياه ، إلى أصحابه ، إلى ما انقضى من عمره ، إلى ما هو مقبل ، ذلك النداء الموجز الذى يأتيه وسط البرامج الاذاعية في لحظة معينة ، تدب الحرارة الهادئة في عروقه إذ يصغى إلى صوت المذيع الهادىء .

من الوادى إلى ريح الجبل . .

أحيانا يبتسم ، كأنه يجاوب هذا المذيع الذي يجلس في أستديو مغلق ، يتلو كلمات لا يدرى إلى من توجه ، وماذا تعنى ؟. لا يدرى ما أحدثه من أثر في روحه خاصة إذ ينهى الرسالة قائلا . . الله معك . . في ساعة معينة يستطلع كل شبر يحيطه ، حتى ظلال السحب وزحفها فوق الرمال ، وآثار الحشرات والثعابين ، ربما أخفت فيها بينها آثارا آدمية ، يتجنب الطرق المرصوفة ، يتأكد خلو السهاء من الهيلوكبتر أشد ما يحذره خلف الخطوط .

من ريح الجبل إلى الوادي . . هل تسمعني ؟

عندما كان يجيئه الصوت ، عندما كان الرديأق فورا ، يدرك ماس ، كأنه يمر بكل البيوت والطرقات والأهل والمدن التي تعبرها تلك الإشارات غير المرئية ، كلمة واحدة فقط .

نعم . .

ويبدأ أرساله ، يطمئن إلى أصغاء آذان من يعرفهم ، تردد صوته هناك ، آلة تسجل ، أقلام تكتب ، رموز تفك ، عندما انهي مهمته خلف الخطوط عبر خليج السويس في الموضع المحدد له تماما ، لأمر ما ، ربما العادة ، ابتعد عن الطرق الرئيسية ، ربما لشعبور خفي يكتسبه المقاتل خاصة رجل الاستطلاع، فضل أن يطرق دربًا مهجورًا لينزل منه إلى السويس ، انتقل وثبا ، أوشك أحيانا أن يحبوحتي لا يتيح لمراقب بالمنظار أو أجهزة الرؤية رصده ، في هذا الوقت لم يحمل بطاقة أو علامة ، هكذا من يذهب إلى خلف خطوط ، ربما تعرض لمضايقة لو لمحه أحد الجنود من زملائه ، في تلك اللحظات تخيل لقاءه بأصحابه داخل السويس . قفز ، جرى ، تخيل حديثهم معه في الليلة الأولى ، كيف نصبت المعابر ؟ كيف عاشت المدينة ؟ كم عملية قاموا بها ؟ ثم نومه في مكانه المعتاد ، رائحة العرق ، رائحة الزيت المستخدم لتليين السلاح ، قبطع الكهنة القديمة اللازمة لتنظيف المدافع والبنادق ، الطعام المعد بسرعة ، في ذلك اليوم ظن أنه سيلتقى بهم بعد دقائق أو ساعات على أكثر تقدير لو أنهم تحركوا الى جهة ما ، أو نقلوا مقر اقامتهم . لكن تلك الدقائق استمرت أياما وشهورا ولا تزال ، لم يرهم حتى الآن ، ولم يفتح الطريق بعد لرؤية الأحباب ، قبل وصوله أطراف المدينة الشمالية لمح عربة مدرعة مما يستعمله العدو ، ماذا جرى ؟ كيف وصلت إلى هنا ؟ هل استولى عليها الرجال ؟. قبل المغيب في نفس الميعاد . تلا المذيع بسرعة . .

« من الوادى إلى ريح الجبل ، الزم الأعالى ، الهدف محاصر ، الزم الأعالى . . » .

بعد لحظات امتدت إلى مفتاح الأرسال ، لم يقم بالاحتياطات اللازمة ، ربما لادراكه أنه عاد من خلف الخطوط .

« من ريح الجبل إلى الوادى . . علم . . هل تسمعني ؟ » .

تساءل وقتئذ ، إلى أين سيمضى ، أين سيبقى ؟ ما هى المهام التى سيقوم بها ؟ كيف ؟ لم يتبق معه الا القليل من المؤن ، باكو بقسماط ، ربع زمزمية ماء ، ما يرتديه أفرول كاكى صيفى خفيف ، لديه بطانية واحدة يطبقها ويحملها فوق ظهره ، مرة أخرى حرص على التوارى عن الأنظار ، ابتعد عن طريق السويس \_ الأدبية \_ قطع المنطقة الرملية بسرعة ، وصل إلى سفوح عتاقة المواجهة للمدينة ، يعرف كل شبر يبدأ من هنا ، تسلق المرتفعات التى تندرج على مهل ، تزايدت سرعته ، لمدة ساعة كاملة لم يتوقف لحظة واحدة ، أثار ذرات رمال التصقت بالصخور ربا لم يرها أحد من قبل ، ودار حول المرتفع الجبل الحاد الذى يشبه سنام الجمل ، لم يتوقف ألا في منطقة بقلب الجبل ، تشبه غرفة صخرية طبيعية ، تعلو جدرانها حوله حتى لتحجب بقية الصخور ، والقمة الحقيقية المرتفعة المطلة

على الوادي ، داخل هذه المنطقة جلس ، هدأ قليلا ، المدينة بعيدة عنه الأن ، يمكنه لو وصل أعلى نقطة أن يرى الأضواء بها ، لكن جـدرانا ضخمة من الصخور عزلته وقتئذ ، في هذه الساعات الأولى لم يفكر كثيرا في السويس، ، ما شغله كيف سيقضى الوقت الذي لا يدري مقداره في عتاقه ؟ كيف سيقضى أموره بما لديه من مؤن ضيئلة ؟ في أيام التدريب الأولى جاء إليهم العميد أركان حرب عبد الله القلعاوي ، قائد المجموعة السابعة قتال ، يذكر ملامحه الهادئة ، وقفته المستقيمة ويداه تـلامسان خصره ، يومها قال لهم « لا حدود لقدرة الانسان على التحمل ، كما أن قدرته على التكيف هائلة » لا يدرى ماذا قام به القلعاوى خلال الحرب؟ لا يدري أين هو الآن . . هل . . حاول طرد الأفكار السوداء ، عندما فكر في القلعاوي خطر له دائما . . انه يحارب الآن . . سيقول انه في الليل الجبلي الوعر يختلف تفكر الانسان ، ربما لتحفز حواسه كلها واستعدادها لتلقى المفاجآت الجبلية ، ما قد يأتي به الظلام ، ربما التقى جنديان صديقان في العتمة الحجرية واقتتلا بدون أن يدرك كل منهم حقيقة الآخر ، يعرف أن عتاقة مليء بدروب ومممرات خفية لم يحط بها انسان واحد ، سيقولون له ولكنك أكثرنا معرفة بالجبل قبل صعودك إليه ، سيقول لهم أنه اكتشف طرقا في الذري لم يتخيل وجودها أبدا ، ومدقات لا يمكن أن تظهر في أي صور تلتقط من الجو، وانفاق تؤدي إلى وديان بعيدة يمربها الانسان ولا يكاد يلحظهـا فكأنها ظللت كلهـا بنسيج عنكبـوت غير مـرئى كغار حراء ، حتى اعتى مهربي المخدرات وأكثرهم استخداما للجبل يجهلون معظم أسراره ، سيسأله سليمان الحلبي عن حقيقة هذا الدرب المؤدى إلى مصر ، أقاويل كثيرة تتردد عنه ، يكفى ان يكتشفه ليصبح بعـد مسيرة خمس دقائق أو سبع على أكثر تقدير في قلب مصـر ، ينزل إلى ضـاحية المعادى ، ثم يقطع الشوارع الممهدة ، ويدور مع المنحنيات ، ويتأمل الشرفات ، والنوافذ المفتوحة ، والنوافذ المغلقة ، والضوء الناعم المنبعث من النجف خلف الستائر المسدلة والموحى بلقاءات أسرية دافئة ، وحياة مستقرة ، درب قصير يمضى عبره إلى الأمسيات بين الناس ، والمشى بشكل طبيعي ، وتأمل الفتيات مع أصدقائهن في الطرقات الجانبية ، واذا يمر أمام أبواب العمارات الضخمة تهب عليه رائحة رطوبة معتقة ، مزيج من رائحة السلالم الرخامية الممسوحة ورائحة الأخشاب القديمة ، وانفاس أسرية ، ثم الذهاب إلى بيته ، تناوله العشاء ، يقطع رغيفا ، يمضغ ، ثم ينام فوق حشية قطنية ، يضع رأسه فوق وسادة . . . سيقول لسليمان الحلبي انه لم يكتشف هذا الدرب ، لم يهتد إليه ، في ليلته الأولى بدأ قصف جوى فوق المدينة ، أصغى متلفعا بالليل والجبل ، غارة متصلة ، يعرف صوت قنابل الطائرات خاصة الألف رطل التي تفجر المياه من باطن الأرض ، في لحظات التحامه بالعدو أو اجتيازه أقسى مراحل الخطر ، في

قلب جنون القتال الذي يمسك الانسان تماما ، يركز عينيه وحواسه ليلتقط لحظة معينة لا تفلت من وعيه ، لحظة ملامسه الخنجر للرقبة ، الوضع الملتوى للجسم الآدمي بتأثير المفاجأة والرعب ، اتساع العينين ، ابتلاع اللعاب ، يذكر جندي عدو فوجيء بهجوم الجماعة على العربة المدرعة ، راح يجـرى إلى الخلف والبنـدقيـة معلقـة إلى كتفــه ، لم يفكـر حتى في أشهارها . . المفاجأة أخطر ما يحويه ليل الجبل ، هذا ما يجب أن يحذره ، ستجيىء لحظات يتأمل فيها على مهل ، سيقول لهم أنه تساءل أول ليلة أثناء الغارة ، أين تنزل قنابل الألف رطل ؟ هل أصيب أحد زملائه ؟ هل دمر مقر الوحدة ؟ هلى القصف ضد أهداف معينة أم انه طائش ، أعمى ؟ تأكد من وجود العدو تحت الجبل وحول المدينة ، استمرار القصف الجوى الليلي يعني أن العدو لم يقتحم البيوت والطرقات وأماكن الذكريات وبيت الأسرة ، ما استبد به القلق على الرجال . . لابد انهم في نقطة ما من هذا الليل الوسيع يقومون بعمل ما ضد العدو ، أين هم ؟ للحظات خاطفة يضاء الجبل باصداء الأضواء البعيدة كأنه البرق فوق بلاد مجاورة ، للمحة عين تبدو أشكال الصخور ، قرب الفجر الحت عليه الرغبة في رؤيتهم ، داخله شعور خفيف بالبهجة لمرور أول ليلة عليه ، مجيء النهار ، ولم يكن بعد قد عرف ما تعنيه لحظات الضوء الأولى وسكون الساعات الأخيرة من اليوم ، الساعات الممتدة أمام الليل الوحشى ، استبد به القلق عليهم

عندما وصل إلى قمة الجبل وتطلع باتجاه المدينة ، رأى دخانا ، قدر حجم الحرائق ، سيقول لهم انه لم يتخذ أصحابا في المدرسة ، لم يتخذ صديقا حيها عندما عمل في استديو فكرى للتصوير بعد خروجه من الدراسة أثر رحيل والله ، لم يشترك مع أبناء الحي في مغامراتهم ، لم يعاكس بنات حي الأربعين أو درب أو الهاويس ، اذا تصادف مشيه في الطريق خلف فتاة يسرع حتى يتجاوزها لكيلا يراه أحد المعارف فيظن أنـه يقتفي أثرهـا ، سيقول أنه لم يشعر بنعمة الصداقة الا بعد التحاقه بالوحدة ، اكتشف من جديد أبناء السويس الذين تطوعوا معه ، كأنه عرفهم لأول مرة مع أنهم زاملوه زمنا ، في معسكرات التدريب مضى الوقت كله عليهم معا ، في دوريات المشي الطويلة عبر الصحراء ، يضحكون ، يتحدثون عن الضباط، عن الباشجاويش وقسوته التي لا يلمحون غيرها ثم رقته المفاجأة نحوهم عندما حزموا عتادهم واستعدوا للالتحاق بالوحدة يومها أقيم احتفال قصير بتخرجهم ، اصطفوا في مربع ينقص ضلعا ، نـزل الجاويش الى المدينة القريبة ، اشترى الحلوى ، اشرف على تـوزيعها في الأطباق عند اعداد الميس ، عند باب المعسكر وقف يرمقهم . أخذ سيف بن ذي يزن زمام المبادرة . عانقه . . اقبلوا واحدا ، واحدا ، رصد في عينيه دموعا ، عندما خرجوا معافى دورية سير لمسافة مئات الكيلو مترات بالصحراء الغربية ، دليلهم النجوم وعلامات قليلة ترشدهم إلى نقطة الوصول . توقف موج البحر ، اقترب ماداً يده ، ضاما قبضته وكأنها ميكرفون إذاعي . .

سيداتي آنساني سادتي ، على ناصية ما من الصحراء الغربية تلتكي \_ نلتقي \_ بجموعة من المكاتلين \_ المقاتلين .

نكدر \_ نقدر \_ نتعرف بسيادتك .

سليمان الحلبي ، أنا موظف بشركة النصر للبترول ، متطوع .

أخ سليمان . . ممكن تعطينا فكرة عن بطولاتك . .

قتلت الجنرال كليبر . . ورجعت بأسير اسرائيلي . .

هايل . . برافو . . انت لكنت لقنت الأعداء دراسا لن ينسوه عندما كتلت \_ قتلت \_ الجنرال كليبر الصهيوني . . .

يا أفندم الجنرال كليبر فرنسى . . قتلته من مائة وسبعين سنه . . لا يختلف الأمر كثيرا . . تفضل أي أغنية ؟

وهنا يصيح أحمس الأول . .

أنا كلبي \_ قلبي . . إليك ميال . .

يضحكون ، ينطلق موج البحر مغنيا وكأنـه يلبي بالفعـل ما طلبـه

سليمان الحلبى وأحمس الأول ، في الصحراء يصيح أدهم الشرقاوي . . يا ربح الجبل . . تلقف هذه . .

يلتفت . أدهم يمسك بدانة مدفع قديمة لم تنفجر ، كأنه على وشك القائها باتجاهه . تعلويده ثم تنزل على مهل ممسكة بالدانة حتى يضعها فوق الرمال . في الليل عندما يستعد بعضهم للنوم ، ويبقى آخرون مستيقظون ، يتحدثون عن المدينة الكبيرة ، وازدحام الشوارع في المغيب ، يقوم البرق قائلا إنه بمجرد انتهاء الدورية ونزولهم أجازة سيمشى في شارع سليمان باشا ، يتفرج على الفتارين المضيئة والفتيات الجميلات ، ثم يأكل فولا وطعمية عند الدمياطى . هنا يقول موج البحر : أهذا كل ما تحلم به ؟ هناك من ينفق الف جنيه في ليلة واحدة ، تساءل الصاعقة عن حقيقة أن هذا ممكن صرف مثل هذا المبلغ في ليلة واحدة ، أكد موج البحر ول أسعار المبيت في فندق الشيراتون ، وهل تبلغ حقا عشرين جنيها للسرير الواحد في الليلة الواحدة ؟ قال البرق ؟ انها تبلغ أكثر من ذلك قال المسعيد الأعلى ، إنه لو نام في غرفة كهذه سيظل يرتعش طوال الليل . السيمان الحلبي هذا عالم غريب . .

لا يدري ريح الجبل أين هم الآن ؟ ربما يتجمعون معا ، ربمـا عاد بعضهم إلى الوحدة . يود أن يرى أحدهم ، يشكو لـ برودة الجبل ، خاصة برد العصاري المصحوب بالسكون القاصي ، يعرف أن الحركة تبلغ ذروتها في الطرقات قبل المغيب ، حتى في المعسكرات النائية البعيدة تتخذ الحركة ايقاعا سريعا مع اقتراب الليل ، وكأنها لمسات أخيرة يضعهـا الانسان على نهار مول ، ينقل الجنود أواني الطبيخ ، يذهب البعض إلى الحمامات ليستحمون بعد طابور الرياضة . يلعب آخرون الكرة ، يستعد الجندي المسئول عن النادي لتشغيل التليفزيون . سكون عتاقة ينأي بالمدن الى عالم آخر . يجعلها تبدو شاحبة كنسمة خفيفة نمت إلى الحقول . لابد أن كثيرين من الجنود عادوا إلى زوجاتهم وأمهاتهم . يجلسون معهم الأن . بعضهم خرجوا إلى الطرقات مع أطفالهم . أو ذهبـوا لزيـارة أقاربهم ، يحكون عن الحرب كذكريات ، طومانباي خرج ولم يعد الى أمه منذ أربع سنوات ، عندما مضوا إليها عال كل منهم هم اللقاء ، ماذا سيقول وأى كلمات عزاء ؟ قال سعيد مهران إنه يمكنه جز رقبه جندي عدو ، لكنه لا يطيق رؤية أم زميل ذهب ولم يعد . قال سليمان الحلبي إن طومانباي مات ميتة نحسده عليها ﴿ الحم والباتي علينا نحن › ، طلب منه سيف بن ذي يزن الا يتحدث هكذا أمام أم طومانباي . أن يراعي شعورها . لاقتهم عند الباب ، نحيلة ، قصيرة القامة ، ولى شبابها مبكرا قبل

الأوان ، يعرفون أن والد طومانباى رحل وهى فى الثالثة والعشرين ، تفرغت تماما لتربية ولديها . أشرفت أشجار الفاكهة المملوكة لهم فى قرية الجناين ، جادلت التجار ، ناقشت الرجال ، رفضت كل من تقدم إليها ، امتلأ وجهها بتجاعيد وآثار العناء ، تلك العلامات التى ترى على وجوه الفقراء ومن قاسوا طويلا . .

## ( اهلا بحبایب ابنی . . ) .

بدت متماسكة أكثر من القادمين لعزائها ، فكر ريح الجبل ، ما أقسى لوعة الأم التى تعيش موب ابنها بعد كل ما قاسته من آلام حل ووضع وسهر ليال ، لم تبد أم طومانباى شيئا من هذا ، بعد لحظات صمت دارت بعينيها فى وجوههم ، سألت عمن جاوره أو اقترب منه ؟ قال خالد بن الوليد أن كتفه لامسه طوال العملية ، قال الحسين أن بصره لم يفارقه ، طلبت أن تسمع ما قام به أبنها ، تلاقت العيون فى حيرة ، ثم استقرت على سليمان الحلبى ، بدأ يحكى وهى تسمع ، أبدت اهتمام عندما قال أن العدو أجهد نفسه فى معرفة شخصيته لكثرة ما كبده من خسائر ، قال انه بينه وبين العدو دما كثيرا . برقت عيناها عندما وصل سليمان الحلبى إلى لينه وبين العدو دما كثيرا . برقت عيناها عندما وصل سليمان الحلبى إلى النهار ، قال إن العلم على الضفة الشرقية ، فى أول عملية عبور تتم فى وضح النهار ، قال إن العلم ما زال مرفوعاً وجنود الموقع المقابل خصصوا كمية من الذكيرة لحمايته ، وجنود المواقع القريبة يفدون لرؤ ية العلم الذى رفعه الذكيرة لحمايته ، وجنود المواقع القريبة يفدون لرؤ ية العلم الذى رفعه

المرحوم اصغت صامته ، وأبـدت بعض الاستفسارات . ثم أطـرقت لحظات ، رفعت رأسها . .

البركة فيكم . .

أصرت على المشى معهم فى الدرب الصغير المؤدى إلى طريق القرية العام ، عند انصرافهم قالت هامسة . .

طلوا على يا أولاد . . ولا تنسوني . .

انقبض ريح الجبل ، هذه الكلمات القليلة يذكرها الآن ، تجسد وحدة مرة بعد رحيل حبيب ، تماما كليل الجبل المقبل والذي لا راد ولا مانع ، صار يزورها بانتظام ، في المواسم الأعياد ، زارها مرارا سعيد مهران ، والحسين ، وسليمان ، وخالد بن الوليد ، والبراق ، والصاعقة ، وأول ضوء ، لكن ريح الجبل وأظب على الذهاب ، يقص في كل مرة تفاصيل مما رآه من طومانباي ، حكى أيضا عن ظروف اختياره لهذا الاسم ، وقال انه عاشق للتاريخ ، وهو الذي اختار الاسم لسليمان الحلبي ، وللحسين ، قامت الأم ، جاءت بصندوق كتب خشبي ، راحت تخرج كل كتاب بعناية ، تريه لريح الجبل ، أحيانا تمسك كتابا مقلوبا ، قالت إن المرحوم لم يبخل على القراءة بمليم ، وأحيانا قالت له ، ارحم عينيك لأن البيت لم يصله ضوء الكهرباء ، قلب ريح الجبل ارحم عينيك لأن البيت لم يصله ضوء الكهرباء ، قلب ريح الجبل

الكتب، أعادت ترتيبها، في كل مرة تقول، عندما تأتي فكأنني أرى المرحوم.

سيقول لها بعد أن يصله النداء أنه يعتذر لانقطاعه عنها ، وأن أحوالها شغلته خلال حصار السويس ، إن قلبه حدثه بأنها لم تفارق الأرض سيطلب منهاأن تسامحه لأنه لم يأت بسبب غيبته فوق الجبل ، لكنه لم ينسها أبدا ، فكر فيها كثيرا ، وتمنى لو أنها دعت له بالسلامة ، سيقول لها أنه حرم من نظرة الأم ولهفتها منذ وقت كبير ، سيحكى لها عن أيامه أيضا .

سيقول الأصحابه إنه لم يفاجأ بقتله طومانباى فوق الجبل ، بهدوء أحصى عددهم ، رأى معاطفهم الثقيلة بألوانها الزيتونية ، رشاشات العوزى القصيرة . البنادق الأمريكية سريعة الطلقات . كانوا محاربين من سلاح المظلات ، تساءل ، هل سيبقون ؟ بدا واضحا أنهم دورية استطلاع ، حمل بعضهم أوراقا ، أمسك أحدهم دفترا عريضا يضم صورا جوية ، هذا يعنى أنه لا توجد لديهم خرائط لممرات الجبل ومدقاته . .

سيبتسم البرق قائلا . .

ومن أعد خرائط لعتاقة ؟ أأن دروبه محفوظة فى أذهان رواده . .

سيكرر سليمان الحلبي سؤاله عن ذلك الدرب القصير الذي يصل إلى مصر ؟

سيقول إن الجبل سيظل لغزا مستعصيا ، في طفولته رأى عتاقة حدود الدنيا ، لا مدن وراءه ، لا صحاري ، يعيش به جن أخيار ، وجن أشرار ، الشمس تسكن فيه ، السحب تنبع منه ، مع تقدم عمره سمع عن الدروب الخفية التي لا تبوح بنفسها إلا لمن تردد عليها مرات ومرات ، من يعرفها يصل إلى أي مكان في برمصر ، من يجهلها يهلك وهوعلى مرمى حجر من مصدر ماء ، أو مدق ترابي يؤدي به إلى النجاة ، منذ ظهورهم لم يغه همه الوحيد مواجهة الشتاء فوق الجبل مرتديا افرولا صيفيا ، بلا مؤن ، إنما أصبح عليه أن يواجه العدو أيضا ، في البداية لم يقل له النداء كيف يدبر مأواه وطعامه ؟ . في صباه حلم بالوقوف فـوق أعلى نقطة . لكن ما شغله طوال هذه الأيام العثور على أصلح مكان للعمل ، ما أقلقه ليس ظهور دورية الاستطلاع المعادية ، إنما تلك الساعات الأخيرة من الليل ، عندما يمتليء الفراغ بشفرات جليدية تخز الجلد وتنفذ الى العظام ، لا يذكر من قال يوما أنه لا يستطيع النوم طـالما بقيت أطـرافه باردة ، يبتسم ، من يتخيل نوعية البرد ينزل آخر الليل هنا ؟ يفقد انفه أحيانا ، يدلكه بأصابعه حتى يعيده إلى مكانه . مع البرد يزداد جلد الحذاء صلابة ، في بداية الليل يشع الصخر دفئا غامضا سرعان ما يتلاشي ، في البداية تساءل ، كيف ستمضى الأيام هنا ؟ خيل اليه انه لن يحتمل ليلة واحدة ، ماذا سيقوم به ؟ لا يحتمل الأيام الخالية من العلامات ، في المدينة

أو التدريب أو خلف الخطوط يلتزم الإنسان بمواعيد محددة ومهام معينة تكسب الأيام ملامح وسمات . تجعل هذا يوم اثنين وذلك يوم ثلاثاء ، لم يهتم بتدوين علامات تذكره بالأيام . عندما توالت الليالى عليه ، لم يتجمد ، لم يمت ، اختلطت عليه الساعات والأيام ، كيف يدرك أن هذا النهار ثلاثاء وليس أربعاء ؟ أدرك أهمية ذلك عندما ظهرت دورية الاستطلاع المعادية ، ظهورها يوافق مضى سبعة أيام عليه ، فكر في حفر علامة بسيطة على الصخر في موضع معين ، لكن ربما لمحها أحد ، يدرك انها نتاج فعل انسان ، جمع سبع زلطات صغار ، يضع واحدة في يوم السبت قرب مكان نومه الرئيسي ، اثنتين يوم الأحد قرب مكان البطاريات السبت قرب مكان البطاريات .

فى اليوم التالى لذهاب الدورية جاءوا . سيقول إنه لن ينسى أبدا ملامح أول من رآهم قادمون للإقامة ، ليس لأنه يجتهد فى التقاط التفاصيل ، حتى لايضطر إلى استعمال أى نوع من التدوين المكتوب ، إنما لأنهم أول افراد رآهم وعليه متابعتهم . أحدهم غطى رأسه بقلنسوة صوفية ، يبدو من تحتها شعره الطويل ، جندى آخر أسود اللون قدر أنه من جنوب افريقيا ، ثالث لم يزد عمره على سبعة عشر عاما ، ذو الشعر الطويل يتولى القيادة . هدف ممتاز لقناص ، لكن الظروف لا تسمح ، أشار بيده مرات ، حاول الأسود الانحناء وأشعال سيجارة . لحسن حظه أنه لم

يدخن طوال حياته ، بمعنى أنه لم يدمن التدخين فى ليلة حنة سويسية ، أو فى فرح أحد الأصحاب ، دخن سيجارة واحدة ، لو افتقـد التدخـين لأضاف هذا متاعب إليه .

سيقول إن وجود العدو أثار اهتمامه . أدرك أنه بدأ يعمل . لم يعد الجبل خاليا ، الأمر يختلف عن عمله خلف الخطوط ، هناك الصحراء فسيحة كالبحر . هنا المسافات المستوية محدودة . أماكن المشى شحيحة . اقتفاء الأثر أسهل ، التعرض للرؤية محتمل أكثر . نسب الجبل تتغير ، في الليل يزداد ضيقا ويبدو مرتفعا أكثر ، ثم المفاجأة ، كل قمة تخفى المفاجأة . قبل مغيب اليوم فتح الارسال ، فرح ، أخيرا يعود اتصاله ، في الليلة نفسها قال المذيع بصوت هادىء .

﴿ إِلَى رَبِّحِ الْجِبْلِ ، لَمُسَنَا آثَارِكُ . . نَنتَظُرُ هَبُوبًا أَكْثُرُ . . . ي .

ثم بدأت موسيقى . لم يصغ الالحظات ، بمجرد انتهاء النداء أغلق الجهاز ، هز رأسه كأنه يخاطب شخصا غير مرثى ، ادخل الجهاز في الجراب الكاكى ، حمله بعناية وحذر إلى نحبته . في نفس اليوم جاء الصوت الكريه . إن طائرة الفانتوم مقيتة الأزير ، تثير غثيانا ، ربما روعى هذا في تصميم محركها ، لكنها لا تثير الاحساس بالمطاردة الشخصية ، مثل الهيلو كبتر التي تطير متباطئة هدفها حركة الانسان فوق الأرض ، جرادة

ضخمة معدنية ، جاء جنود كثيرون في ثلاث طائرات ، الأولى من طراز سيكورسكي ، الأخرتان من طراز \_ ايلويت \_ ، استمرت المراوح المعدنية في الدوران ، لم تتوقف ، وبدت دوائر من الظلال فوق الأرض ، أخرجوا صناديق متوسطة الحجم ، قرب السيكورسكي وقف ضابط القوة ، مرة أخرى نظر بعيني قناص ، في مثل هذه اللحظات يتحول وجوده الى عينين ، إلى ذاكرة ترصد وتعي . نصبوا خياما صغيرة صفراء مبطنة بمطاط أحمر يبدو أنه عازل للحرارة وللبرد . نفخوا وسائد مطاطية ، أشعل أحدهم موقدا ميدانيا بآلة مستطيلة كمتبض العصا ، ابتعدوا عن الطائرة ، دارت المراوح بسرعة أكبر ، اهتزت الطائرات . مالت مقدماتها إلى الأمام . أحس بضغط الهواء الذي احدثه مرور الطائرات فوق رأسه عندما توارى في حفرة ، منذ هذه اللحظة أصبح يعيش بينهم ، أحيانا يبتعدون عنه ، أحيانا يقترب منهم حتى لا يفصله عنهم الا أمتار قليلة ، في الليل يصغى إلى صيحاتهم المفاجئة يحاولون طمأنة أرواحهم ، أو اصداء أحاديثهم الخافتة داخل خيام النوم ، سعال أحدهم ، أو غناء خافت يصمت فجأة عندما يتحول اتجاه الريح أو عندما يسكت صاحبه في صباح اليوم التالى طلب منه المذيع أن يعبر الـوديان بقـوة ، الا يهمل شـروق الشمس ، في المغرب أرسل ريح الجبل وصفا دقيقا للقادمين الجدد ، قال ان ثلاث طائرات جاءت مع آخر ضوء ، تم ابرار مائة جنـدى وثمانيــة ضباط أحدهم برتبة ميجور ، فوق القمة رقم (٣) جاءت سرية من جنود المظلات ، انتشرت الأسلحة الفردية ، رشاشات جليل ، مدافع الهاون ٨١ مللي ، لدى القوة جهاز للرؤية الليلية ، كميات ذخيرة ثم تشوينها عند النقطة وهم قرب منتصف الجبل ، تم نصب مطبخ ميداني إلى الشمال من \_ك \_ ، وحمام ميداني ، العدويطلق مشاعل مضيئة ليلا بمعدل قذيفة كل ثلاثين ثانية لمدة نصف ساعة ، ثم يستأنف الاطلاق بفاصل زمني قدره عشر دقائق . وأحيانا خمس دقائق عندما يتحول صوت الريح إلى ما يشبه جرى الأقدام وحديث البشر ، يطلقون دفعات متتابعة من الرشاشات في جميع الاتجاهات ، يكفون تماما عنا الفجر ، تتخلل دفعات الرصاص طلقات حراء كاشفة ، في تلك الليلة تلا المذبع رسالة موجزة ، من الوادي إلى الجبل ، قال إنهم يتابعون العاصفة .

سيقول إنه تمنى لو أمتلك معطفا كاكيا ، طوال أيامه الجبلية يقمع أى رجاء بالأفضل ، ولكن عندما يثقل البرد ولا تكفى الحشائش الجبلية سد جوعه الدائم ، يتخيل جمرا موقدا ، أو أغطية ، سقف حجرة ، تذكر رحلة مدرسية نظمت إلى عيون موسى عند وقوف الطلبة آخر النهار منتظرين أوتوبيس الرحلة ، اصطفوا في طابور عفوى ، كل منهم يحاول الاحتهاء بالآخر ، أول فتى في الطابور لم يحاول الاختفاء وراء أحد ، نسى اسمه ، قصير ، لم يرتد إلا قميصا بدون بلوفر ، عندما اقترب منه سمع

اصطكاك أسنانه . تصدى للريح وكأنه يثبت لزملائه أن نقصه سترة ثقيلة لا يؤثر عليه .

انه یکاد أن یری زملاءه یتساءلون بعد عودته . کیف احتمل الشتاء کله فوق عتاقه ؟ کیف نام ؟ .

سيقول للحسين ، وللفتى مهران ، للبرق ، للعاصفة ، لخالد بن الوليد ، لسليمان الحلبى ، لأم طومانباى ، للصعيد الأعلى ، لأدهم ، لسيف ، انه نام منحنيا حتى لتلامس ركبتيه ذقنه . ساعات نومه غير متصلة ، بعضها فى النهار ، الليل فرصته للحركة الآمنة ، يتجمع فيه العدو . لا ينتشر ، سيقول إنه غفا ذات ليلة فوق صخرة مدببة قريبة من حافة الجبل ، استيقظ وللحظات قصار خيل إليه أنه يرقد فوق وسادة ، ويظلله سقف ، ويصغى إلى البرد فى الطرقات من خلال جدران ونوافذ مغلقة ، عندما رأى النجوم الكثيفة ، وأحس بالفراغ أدركته خيبة لم تدم الخطوط فى سيناء ، فى تلك الليلة فكر طويلا فى صوت غامض سمعه خلف الحطوط فى سيناء ، وأصوات الصحراء محدودة جدا بالقياس إلى أصوات الجبل ، لكن هذا الصوت لم يدر ما هو حتى الآن ، صوت مكتوم ، الجبل ، لكن هذا الصوت لم يدر ما هو حتى الآن ، صوت مكتوم ، متقطع ، آنين نخلوق ضخم ، عريض ، هائل الحنجرة ، كأنه يصدر من عامضة ؟ تدركه رعدة كلما فكر فيه . فى الليل زحف حذرا إلى الشقوق غامضة ؟ تدركه رعدة كلما فكر فيه . فى الليل زحف حذرا إلى الشقوق

الصغيرة حيث تتجمع قطرات المطر ، إلى الحشائش الجبلية ، الناظر من بعيد يخيل إليه أن الصخور مجـدية ، الاقتـراب منها يكشف أنـواعا من الزهور ، والحشائش ، والزهور الرقيقة التي لم تقطف ، تنمو وتموت بعيدا عن يد الإنسان ، تأمل أنواعا لا حصر لها من السحالي الملونة والحشرات الغريبة ، وفراشات كبيرة لا تعبأ به إذ يمد يده محاولا امساكها . كثيـرا ما تابعها أثناء تناولها طعامها ، بالضبط في الساعة ١٣٠٠ . صوب منظارة عكس اتجاه الشمس حتى لا تنعكس أشعتها على عدستيه وتحدث بريقا يلفت الأنظار اليه ، رأى بخار الشوربة الساخن ، أحس بـطراوة الخبز المستطيل ، رأى يوما جنديا الماني الأصل يقشر برتقالة ، رصد مكان تساقط قشور البرتقال حتى يزحف ليلا ويحاول التقاطها ، هذا الجندي ينهي طعامه عادة بسرعة ، أحيانا بمد يده إلى أطباق زملائه ، يخفونها عنه بأجسادهم ، أو يزجرونه . يقوم آخر يبدو أنه فرنسي ، يبدأ في غسل يديه بالصابون ، يتدفق الماء من إناء البلاستيك برتقالي الشكل، ينتهي بصنبور صغير لا يسمح الالخيط نحيل من المياه بلا تدفق ، عليه كتابة لونها أحر الإنجليزية تشير إلى مصنع هولندى في أمستردام ، يطيل الفرنسي غسل يديه ، يتمضمض أربع أو خس مرات ، قصير القامة ، النحيل ، لا يدرى ريح الجبل إلى أي أرض ينتمي ؟ يبدو غير مهتم بغسيل يديه أو فمه ، البندقية سريعة الطلقات لا تفارق كتفه حتى أثناء تناوله الطعام ، أو

خلال اضطجاعته داخل الخيمة ، شاب آخر يبدو أنه لم يتجاوز السادسة عشرة ، لحيته لم تنبت بعد ، يتطلع إلى أنحاء الجبل كثيرا ، بل أن عينيه لا تفارقان الصخور البعيدة حتى عندما يتحدث إلى زملائه . أو يجلس بينهم ، يشد على شفتيه ، كأنه يتوقع حدوث شيء ما . في الصباح تبدو خطواتهم أوسع ، يتحركون هنا وهناك ، يتفحصون الجبل ، يمدون لفات الأسلاك الشائكة ، رصد ريح الجبل عدد اللفات ، ومواقع رص الألغام المضادة للأفراد التي بثوها في المدقات ، لا حاجة بهم إلى ذرع الألغام المضادة للدبابات أو الأليات ، تضاريس الجبل موانع طبيعية ، لاحظ أنهم نثروا نوعا من الشراك الخداعية ، خاصة بالقرب من القمم ، شراك على هيئة علب مربى ، علب سجائر ، كاميرا ، أقلام حبر ، استنتج أنهم لا يحكمون قبضتهم على الجبل ، لا يمسكون بخفاياه . يتوقعون هجوما في أي وقت ، يأملون في التقاط أحد أو بعض افراد الدوريات المقاتلة ، أو رجال الاستطلاع هـذه الشراك ، في الصبـاح يروحـون ويجيئون بـدون معاطف ثقيلة ، لا حظ أنهم يرتـدونها عند تنـاولهم الطعـام ، ربما لأن ما يتناولونه يسبب برودة الجسم وتراخى الأطراف . بعد الظهر لا يمكن رؤية أحدهم يمشى منفردا ، يتجولون في جماعات ، إذا تصادف وتأخر جندى أو اثنان بخطوة أو خطوتين يتلفتون إلى الجبل . يسرعون حتى يحاذون رفاقهم . كل منهم كأنه يحتمى بالآخر من طلقة مفاجئة قد تجيء ،

تصل إليه أصواتهم مع اتجاه الريح نحوه ، ثم تبتعد عندما تولى الريح بعيدا عنه ، لاحظ وجود جوارب نسائية وملابس داخلية معهم . لكنه لم يرصد وجود أى امرأة . مع إقتراب الليل يعودون إلى الخيام . لمح أحدهم يكتب ، من ملامحه ، وتوقفه بين لحظة وأخرى ، قدر أنه يكتب خطابا ، وشيئا خاصا ، لاحظ أن قائد القوة يمشى دائيا بين جنديين ، عندما يبدأ الليل الجبلى فى النزول يختفون كلهم داخل الخيام ، لا يبقى منهم إلا المكلفون بالحدمات ، لا ينفرد أحدهم بنفسه ، يتجمعون ، تعلو النداءات بالعبرية ، بالإنجليزية ، بالفرنسية ، بلغات أخرى لا يعرف منها حرفا ، حتى الخيام تبدو كأنها تتوارى فى بعضها ، رصد قدمين لجندى منها حرفا ، حتى الخيام تبدو كأنها تتوارى فى بعضها ، رصد قدمين لجندى يلحظ مرحا متبادلا بينهم ، ولم يسمع ضحكات حتى عندما يتجمعون داخل مراقدهم ، لم ير ابتسامة تصدر عن أحدهم فى وجه النهار ، الشفاه داخل مراقدهم ، لم ير ابتسامة تصدر عن أحدهم فى وجه النهار ، الشفاه مضمومة ، الأكل بسرعة ، تجنب الصعود إلى القمم ، ربحا لا بتعادهم عن عالى الرؤية الواضحة . لكن من الواضح أن مرمى نيرانهم يغطى تلك القمم .

سيقول إن أيامه الطويلة عرفت الفرح ، تمنى لو معه سعيد مهران أو سيف بن ذى يزن أو أحمس الأول ثم البراق ، تمنى لو جاءوا كلهم إليه ، فالفرح بحاجة إلى آخر قريب ليظهر ويتألق ويبهج . لكنه فى وحدته عرف

فرحه هو . الذي يبديه بدون انتظار رد فعل من آخر ، فرح غامر كاد يدفع به إلى المشى منتصبا على قدّميه بلا انحناء ، بلا حذر ، أو القفز من أعلى الصخور إلى الوادي ، أو تحريك الأيدى والأطراف كما يشاء اذ لا أحد يرقب أو يمنع أو يلوم . فرح كالريح الجبلية الجارفة التي تهب عند الفجر . يختلف عما يشعر بـه من بهجة اذ يتلقى رسالة ، أو ينهمـك في أرسال معلومات يدرك أن هناك من يتلقاهافي نفس اللحظة . حدث ذلك لحظة استطاعته تمييز صوت طاثرة الميج ٢١ . في البداية حومت صوب الجبل ، ثم ارتفعت في خط منحن الى مركز السهاء ، بدت نقطة بيضاء متحركة في الفراغ ، وعندما غيرت اتجاهها لمع جسمها المعدن لبرهة كالبـرق ، ثم بدأت تهوى ، كأن الطيار فقد كل سيطرة عليها ، أمسك أنفاسه ، استقامت فجأة . بدأت طلقات المدفعية الخفيفة المضادة تخدش زرقة السهاء بقبضات من دخان ظلت معلقة وكأنها من حجارة . قلق ، هــل أضافوا مدافع جـديدة في مـواقع لم يبلغ عنهـا ؟ دارت الطائـرة في اتجاه معاكس ، تجنب الطيار المرمى المؤثر لمدفعية العدو ، ابتسم وحيدا ، انه شغله ، نتاج عمله . معلوماته . اختفى صوت الطائرة ، تمـاما ، هــل ذهبت ؟ لكنه لمح الجسم المعدني منخفضا حتى ليكاد يلامس سن الجبل ، اندفع فوقه بلا صوت ، ميز كابينة الطيار ، وتقسيمات الجناحين ، بعد ابتعاد الطائرة علا صوتها مترددا بين الصخور ، هديـرا مدويـا بعشرات الأصداء منطق الجبل وتوالت طقطقات المذافع المضادة للجو فبدت كمشاة يحاولون اللحاق بسيارة تجرى مسرعة ، بعثت فيه حركة الطائرة دفئا لا يمت إلى شهر أو زمن ، كأنه رأى كل الأصحاب والأحباب ، عانق الحسين ، وشكا اليه برودة الجو آخر الليالى ، ربت الفتى مهران على كتفه مبتسما ، وأنت لها » انحنى عليه سليمان الحلبى ، قبله ثم صمت ، هكذا اعتاده اذ يعبر عن عواطفه فجأة ثم يسكت ، ود لو رأى افراد العدو كلهم الطائرة ، سينظر اليهم من مكمنة آخر النهار متباهيا ولقد حلقنا فوقكم » ، هذه الطائرة تضم شابا جدعا ، مراوغا ، جريئا ، ربما التقيا من قبل ربما احتكت ايديها في طريق عام بالقاهرة ، بالسويس . ربما تواجهها في قطار ما . ربما مرا في شارع واحد يوما ، في نفس اللحظة يود لو تعرف اليه دقيقة فقط ، يحدثه عن البهجة التي غمرته أياما متنالية بعد تحليقه ، لكنها ربما لن يلتقيا ولن يعرف اسمه حتى . ستؤكد الصور بعد تحليقه ، لكنها ربما لن يلتقيا ولن يعرف اسمه حتى . ستؤكد الصور الملتقطة ما أرسله من معلومات ، سيقول الطيارون أن دقة تحديد مواقع المدفعية المضادة جعلتهم أكثر أمنا .

طوال اليومين المتتاليين لتحليق الطائرة ظل بصره يروح ويجىء إلى الفراغ ، متوقعا ظهور الطائرة فجأة ، امتلأ الجبل بهديرها أو انـزلاقها الصامت ، لحظات الفرح الأخرى جاءته ليلا . عندما اتخذ وضع الجنين

لينام ، عندما تحسس ركبته العارية ، برد ديسمبر القاسى تبدد عندما اصغى إلى طلقات متبادلة ، حوار نارى ، العدو لا يطلق النيران من طرف واحد ، قفز واقفا ، التف حول الصخرة التي يحتمي بها من الريح ، صعد مدقا صغيراً ، في نهايته يشرف على موقع العدو ، ميز طلقات الجرينوف الكلاشنكوف ، طلقة آر \_ بي \_ جي اخترقت الظلام وضجيج الأسلحة الأخرى ، طلقات حارقة اصابت الخيام ، اشتعلت جدرانها ، تناقلت الرياح السنة اللهب فيها بينها ثم استقرت في اتجاه واحد ، تتراقص ألسنة نارية على الصخر البعيدة ، خيل إليه أنه لمح حيوانا يعدو ، صرخات تعلو ، بعضهم يندفعون في اتجاهات مختلفة ، تدافعت الدماء إلى رأسه . تبدد آخر ما تبقى من الأحساس بالبرد ، انفجارات حادة ، ثاقبة ، قبضات حمراء تتطاير في الهواء متوالية كالصواريخ النارية ، عرف الرجال أماكن تشوين الذخيرة . لم يخطئوا واحدا ، يقرأون الظلام ، قبض بيده على حافة الصخر، على ضوء اللهب يمكنه رصد المفاجأة التامة، المباغتة ، توقف جندي يهودي ، طويل ، رفع يديه إلى أعلى بدا في اللهب بلا ملامح ، ظل أسود متحرك ، صراخ ، صرخة قصيرة ظل آخر يندفع في اتجاه ريح الجبل ، يبدو أنه فقد القدرة على التحقق من الاتجاه ، يندفع إلى الاتجاه المعاكس ، يسقط إلى الأمام وكأنه يرتمى عـلى شيء محاولا الامساك به ، تختلط الظلال ، الصرخات ، أدرك ان اقتحام الموقع يبدأ ،

هذه الظلال التي تتداخل تبدو في لهب النيران كمخلوقات قدمت من عالم غريب ، من يدري ربما يهاجم الحسين الآن ، ربما يقتحم الفتي مهران خيمة أرسل وصفها منذ أيام ، سيف بن ذي يزن ، خالد ، الصاعقة ، البرق ، البراق ، كلهم الآن في الجبل ، عتاقة في هذه اللحظات فيه آخرون يعرفهم ، يتكلمون مثله ، اذا صمت لحظة قد يدرك الواحد منهم ما يجول بخاطره ، ربما اقترب منه ، احاطه بيده متسائلا ﴿ لماذا تبدو مهموما ؟ « ملامحهم يعرفها جيدا ، لا يـوجد بينهم الماني ، فرنسي ، مجهول الجنسية ، سليمان الحلبي يتقدم الرجال ، يتقن القتـال المتلاحم حتى ذاعت شهرته في كافة وحدات القتال الخاصة ، أيدى ترتفع ، هل تضوى الخناجر في اللهب المتزايد؟ يعرف سليمان الحلبي أحوال الرجال أثناء العملية ، اندفاع سعيد مهران ــ وبسالة الحسين ، وقدرة البراق الفائقة على التنقل السريع مطلقا نيرانه من مواضع عديدة ، قدرة الفتي مهران على استعمال السلاح الأبيض ، دقة أدهم الشرقاوي المخيفة في اصابة الهدف ، اذ يتحدثون عنه يقولون : « الطلقة منه تساوى رجلا . . ، آه لو اندفع مناديا كل منهم ، سيقول انه لم يشعر أنه موثق الا في هذه الليلة ، انتبه إلى نفسه عندما استنشق رائحة بـارود قويـة جرحت صدره . سعل ، تابع الاقتحام مفتوح الفم ، لـو عـرف أي طريق سيسلكونه عند العودة ، فقط يبادلهم الكلام لحظات ثم يولى ، يعانق

الحسين ، يشد على يد سليمان الحلبى ، يقول لـه «كل شيء تماما يا أفندم » . هل يتمركزون بالجبل ؟ هل يختبئون بإحدى مغاراته ؟ هل يعرفون بوجوده ؟ هل يحملون إليه مددا ؟ هل فى خطتهم الاتصال بهم ، لو رافقهم قليلا ، عندما ينظرون إلى أفروله الصيفى ، إلى تمزقه . إلى انساعه عليه إذ نحل جسمه ، سيخلع البرق معطفه ويتركه له ، سيقدم الحسين إليه كل ما لـديه سيقول إنه اعتاد برد الجبل وطعم حشائشه سيحاول منع ترقرق دموع في عينيه حتى لا يمضوا متأثرين .

لم يستسلم طويلا لأفكاره ، عليه عمل يجب أن ينجزه في ظروف غتلفة ، عند الفجر استمر جنود العدو يطلقون مدافع رشاشاتهم وقذائف الهاون في كل اتجاه ، اضطر إلى الانبطاح أكثر من مرة ، انفجار دانات الهاون فوق الصخور الحادة يدفع بالشظايا إلى مسافات بعيدة . زحف ، جرحت ركبته . لم يتوقف ، يعرف أن فرصته في استطلاع الموقع حتى أول ضوء ، مع بداية النهار سيحاولون حصار الجبل ، مع الضياء الأول رأى الخيام المحترقة واحصى عشر جثث ملقاة متباعدة ، بدا بعضها وكأنها أجساد آدمية لم تستيقظ بعد ، ظهر جنديان يحملان نقالة عليها جندى مبتور الساق ، يصرخ . . آه . . وبدا صوته نحيلا ، متسلخا ، غريبا في بداية النهار الجبلية ، من خلف صخرة ظهر جندي آخر يستند بذراع بداية النهار الجبلية ، من خلف صخرة ظهر جندي آخر يستند بذراع

واحدة إلى أحدهم ، ثمة بقع سوداء فوق الأرض ، وآثار مادة كيماوية لاطفاء الحريق ، وصناديق ذخيرة فارغة . أدوات طعام منفرطة . حقائب طبية ميدانية مفتوحة ، شرائط ذخيرة لمدفع « جليل » الرشاش متناثرة لم تمس ، مع بداية تزايد الحركة في المدن البعيدة ، أبرق ريح الجبل إلى الوادى رسالة عاجلة ، اشتعلت النيران في مركز القيادة ، ثلاثة عشر قتيلا ، ضابطان جريحان ، ثلاث طائرات من طراز « ايلويت » نقلوا عددا من الجرحى ، تدمير الموقع ، مركز التشوين الذخيرة ، مركز القيادة .

أدرك أنهم سيقلبون الدنيا بحثاعنه ، بدا أمامه أكثر من تصرف . أما اختفائه في مكان شديد القرب من المواقع ، أو ابتعاده إلى مكان قصى يمكنه عمارسة عمله منه ، بدا قربه أكثر عرضة للخطر وعائقا بالنسبة لاتصاله المباشر ، قرر الاتجاه إلى القطاع الجنوبي من عتاقة . سيجمد حركته يومين ، ثم يعود أشد قربا . قبل تحركه ألقى على الأسلاك الشائكة المقصوصة . يرصون الجثث إلى جوار بعضها ، تعلو فجأة صرخات حادة ثم تنقطع فجأة ، يظهر جنديان يحملان ضابطا برتبة ملازم فوق نقالة . يرفع يديه وكأنه سيمسك بشيء ما ، الحركة سريعة مذعورة ، اختل ميعاد الافطار اليومي الثابت ، في تلك اللحظة بدا كأنه يلمح معنى غير مرثى فوق الموقع كله . معنى أحسه من قبل . لكنه لم يجد التعبير المباشر عنه . انه أمام عدو ، من خلال حركتهم ، سحنهم ، متابعته لأحاديثهم اليومية ،

لطريقة أيديهم في التلويح والاشارة ، تناولهم الطعام ، ثم ما لحقهم من اضطراب ، تدمير ، هذا عدو . وهل يبدو المعنى جديدا ؟ ربما سخر منه أدهم الشرقاوي لو سمع أفكاره . سيقول ربح الجل أنه هاجم العدو من قبل الليل . في وضح النهار ، قضى خلف الخطوط أياما طويلة ، لكنه لم يعايش العدو بمثل هذا القرب ، لم يتابع ملامحه بمثل هذه الدقة ، لم يرصد نظام حياته ثم اختلالها مثلما فعل في عتاقه . خلال الهجوم لا تتاح الفرصة للرصد المتأنى ، يجرى كل شيء بسرعة البرق ، في أيامه الجبلية رأى تلك السحن الغريبة عنه . أصغى إلى الألسنة المعوجة . مهما جرى فلن يقف احدهما أمام الآخر ويتركه بمضى ، سيحاول كل منهما القضاء على الآخر هذه الخيام المنصوبة ، الأسلاك الشائكة ، الشراك الخداعية ، المعدات المطاطية ، المجمعة من كل عواصم الدنيا ، كل هذه الطلقات والفوهات والأحاديث المتبادلة عبر أجهزة إتصالهم ، كل هذا ، الغرض منه ادخال قطعة حديد ساخنة إلى جسده . إلى جسد الحسين ، إلى أحمس الأول ، إلى سيف، إلى سليمان الحلبي الهاديء، الواثق، الموحى، إلى عبد الله القلعاوي ، ربما يعرف العدو بعضهم ويجد في أثرهم . عندما ولي وجهه تجاه الجزء الجنوبي لازمته فكرة أن هؤلاء . . عدو . . حامت طائرات الهيلوكبتر كما توقع ، عـادة لا يغير مـوقعه إلا مـع مجيء قوات جـديدة للعدو ، يغيرون رجالهم في الجبل كل سبعة أيام ، لا يكاد يحفظ ملامح

القوة حتى يتم تغييرها . . أيام وصولهم الأولى تتزايـد طلقاتهم ، يلتـزم الحذر لأن افراد القوة الجدد تنتابهم رغبة في استطلاع ما يحيطهم ، يكثرون من الحركة في اليومين الأول والثاني ، ثم يتصرفون بتلقائية أكثر مع اليوم الثالث ، لم يدر إلى أي اتجاه مضى سليمان الحلبي والرجال ؟ لم يحقق اتصالاً بهم ، ربما التقطتهم طائرة هيلوكبتر ، تناولوا افطارهم الساخن في ميس القاعدة ، بعد تقديم تقاريرهم عن الهجوم يشيدون بالمعلومات التي يرسلها ريح الجبل ، من خلالها عرفوا المداخل الخالية من الألغام إلى القاعدة . معرفتهم أماكن النوم والخيام الخالية المنصوبة بغرض الخداع ، من موقعه الجنوبي عمل في نفس اليوم ، وجه رسالة من ريح الجبل إلى الوادي ، أجرى العدو سلسلة من التفجيرات بغرض انشاء موقع ملاحظة جديد . تم تـدعيم القوة بسرية من جنـود المظلات . تقـوم الهيلوكبتر المسلحة بدوريات منتظمة في السادسة إلا عشر دقائق. التاسعة. العاشرة والنصف . الرابعة مساء ، لم يطر الطيارون على ارتفاعـات منخفضة ، حوالي الثامنة مساء سقط المطر فجأة ، بغزارة ، ويدا صوت أصطدامه بالصخور كأنه صدى لطلقات بعيدة ، انكمش الجبل ، وتحركت السحب بنشاط في المساء ، حجبت النجوم الكثيفة ، ولامس بعضها قمة عتاقة . اقتحم البرد عظامه في موجات متتالية حتى لامس نخاعه ، قطرات المطر كأنها تسقط في قلبه . بدأ الماء يتجمع في خيوط تتخذ طريقها بين الصخور

محدثًا خريرًا ، غامت عيناه . بدأ في أذنيه وشيش منبعه داخل رأسه مصحوب بصفير نحيل حاد متصل ، هل سيموت ؟ فكر في الجهاز . لحسن حظه انه يحفظ الشفرة ، ستروح معه ، عند منتصف الليل خف الوشيش . اصغى ، أهوالوهم ؟ هل بدأت التخيلات ؟ ماذا إذن ؟ في بداية الليل ظن الموت قريبا وها هو يعيش ، ويأمل في قضاء العديد من المهام غدا ، وبعد غد ، لا . . ليس هذا وهما ، الجبل يردد الصدى الذي اخترق المطر، ثمة نداء يطلقه جندي ما، في البداية بدأ قصيرا موجزا، وعندما تكرر ازداد طولا ، زحف فـوق الصخور المبللة بـالمياه . ود لـو اخترقت عيناه السواد . حتى ضوء النجوم الباهت تـوارى خلف الغيوم الثقال ، انتظر حتى يتكرر النداء مرة ثالثة ، ثم يحاول رصد اتجاهه ، سيثبت فوق أعتى الصخور إليه ، سيحذر صاحب الصوت أولا ، من الصباح لأن العدوفي الجبل ويرصد الخطوة ، والهمسة . ثم يزوده بما يطلبه من معلومات ، يتحدث ، يتكلم يقول الفاظا ويلقى ردا ، ويتأمل ملامح مألوفة ، سيتمنى لو أن لديه ما يفيض ليعطيه ما قد يحتاج إليـه لكن . . سيرى ابتسامة الود ، ثم العناق الذي يبدد البلل ، والبردِ الكاوي ، متى يجيء النداء الثالث ؟ لماذا تأخر في رصد مصدر الصوت ؟ لماذا لم يتتبعه بعد أول نداء ، يلوم نفسه ثم يصغى ، أين ، متى ، حتى الفجر لم يصغ إلى أى صوت ، ربما عثر زمیله علی من نادی علیه . قابل النهـار بخیبة ، قرر

التجول في لحظات اشراق الشمس الضئيلة لتجفيف ثيابه ، خاصة انها التصقت بجسده ونفذت رائحة القماش إلى أنفه ، ولاستطلاع مواضع نمو الحشائش التي يمكنه أكلها ، سيصف لزملائه فرحته عندما رأى قشرة صفراء مستقرة بين الصخور كالنداء ، كالرسالة ، كالشفرة التي تطلب حلا ، قشرة ثمرة يوسفي . دار حولها على أربع ، بالتأكيد ليست شركا خداعيا ، كلها في متناول بصره ، لا تتصل بشيء قريب أو بعيد ، لا ينمو اليوسفى بهذا الحجم إلا في شتاء مصر ، ومصر فقط ، أحد الرجال القاها ، ربما أثناء تجواله ، خلال قيامه بمهمة ، التقطها بسرعة ، ضمها إلى يديه . بسط راحتيه ، تأملهـا ، تشممها ، قضم قـطعة منهـا ، بدأ الطعم الحامز غريبا في فمه ، دار بعينيه حوله ، بعد عشر خطوات قطعها منحني الظهر لمح ثلاث بذور ، لكنه لم ير أثرا بعد ذلك ولمسافة أكثر من كبله متر في اتجاه الوادي ، وإلى طريق المدينة ، في هذا اليوم فاجأته الوحشة مع مجيء الشفق إلى السهاء الصافية المغسولة بالمطر ، سيقول إنه احتمل ، سيدور الحديث بين زملائه داخـل مقهى بين ضجيج لاعبى الورق . مرور السيارات في الطريق . دوران الملاعق في أكواب الشاي ، قرقرة النراجيل ، سيتابع حركة الناس في الطرقات ، إيقاع الحياة في الأماكن الأمنة . وحركة الحياة التي لا تهددها أخطار ، ولا تنـوء فوقهــا

وحشة جبلية ، سيصغى دائها إلى الراديو فى نفس الميعاد ، ربما جاء النداء بعد حين ، بعد سنة ، بعد عشر سنوات ، بعد أربعين عاما .

من الوادى إلى ريح الجبل . . .

وعندئذ يفارق أمن المدن . يرحل إلى مكان يطلب منه التواجد فيه .

سيقول إنه قبل صعوده عتاقه لو عرضوا عليه قضاء ليلة واحدة مقابل ألف جنيه لرفض ، وها هي الأيام تتجاوز المائة ، هل سيفتح نافذة بيته يوما ويتطلع إلى عتاقة الباقي أبدا . عتاقة الراسي ، ويسأل نفسه ، هل قضيت كل هذه الأيام الشتوية فوقه ، عندما يسألونه عن أشد ما أوجعه ، سيقول ، حفوت النداء خلال الأيام الأخيرة ، لكنه لن يسترسل في سرد أوجاعه ، سيغير الحديث . سيبعث الضحك إلى قلبوهم ، تماما كهاحدث أثناء التدريب . سيقول إذا استمع إلى نكته أو حادته طريفة يدخرها ، أثناء التدريب . سيقول إذا استمع إلى نكته أو حادته طريفة يدخرها ، أثناء استطلاعه للقطاع الجنوبي من عتاقة ، توقف فجأة ، توارى في شق خيه نفسه في تذكر تفاصيلها ، يحكيها لزملائه في المعسكر ، سيقول إن أثناء استطلاعه للقطاع الجنوبي من عتاقة ، توقف فجأة ، توارى في شق ضيق بالجبل ، ثم عاود النظر ، أمامه ، باتجاه الوادى ، على بعد حوالى نصف كيلومتر ، فوق الصخور النارية المدبية الحادة استقرت عربة نصف كيلومتر ، فوق الصخور النارية المدبية الحادة استقرت عربة عبزرة ، تقف بمواجهتها ، كيف جاءت إلى هنا ؟ لا يمكن للجنزير صعود هذا المتحدر الوعر . ولا يمكن أن يتحرك فوق هذه التضاريس الوعرة ؟ هذا المتحدر الوعر . ولا يمكن أن يتحرك فوق هذه التضاريس الوعرة ؟ ماذا . . هل ينصبون له كمينا ؟ أهذه عربة هيكلية جاءوا بها للتضليل ، ماذا . . هل ينصبون له كمينا ؟ أهذه عربة هيكلية جاءوا بها للتضليل ،

ضيق عينيه . لم يخطىء ، فعلاً عربة مجنزرة ، تقف هامدة ، خالية من الحركة ، لا يوجد جندى واحد حولها أو داخلها ، هل أنزلتها إحدى طائرات الهيلوكبتر . متى . أدركته حيرة . بدأ الجبل كله لغزا مستعصيا على الاستطلاع أو الاكتشاف يفاجئه كل لحظة بما هو غير متوقع . هذا الصمت الذى تغرق فيه العربة يحيره . ربما يكمنون بالقرب منها ، ربما تحقق خلوها ، عندئذ بمضى إليها ، يفتشها ، ربما عثر على شيء ، تسلق المرتفع قفزا ، غابت العربة لحظات عن عينيه ، بدت الظلال ثقيلة لها قوام ، تنأى بالعالم عنه . كأنه أفلت من جاذبية الأرض أو سبح فى فراغ ، عندما أطل من بين الصخور ليرصد العربة كاد يضحك . . ما ظنه عربة مدرعة ليس إلا صخرة نحتتها الطبيعة بعناية ، سوت أطرافها حتى لتبدو من بعيد كمجنزرة ، قطعة من الصخر الرمادى المصقول يختلف صخره من بعيد كمجنزرة ، قطعة من الصخر الرمادى المصقول يختلف صخره عن طبيعة المكان . .

سيقول إنها ليست المرة الأولى ، فأثناء تطلعه من خلال منظاره المقرب ، رصد بقعة سوداء ضخمة فى الوادى ، بقعة ثابتة . مستديرة الشكل ، حار فى تحديدها وبعد لحظات أكتشف أنها نقطة سوداء التصقت بزجاج المنظار المستدير ، خفق قلبه . هل بدا بصره يرصد ما هو غير موجود . إن دوارا يباغته على فترات متقطعة . لكنه لا يبالى . يمضغ بعض الحشائش الجبلية الطرية التى تفرز عصيرا غليظ القوام كالصمغ ، تدب فى

عروقه حرارة ، تمتلىء معدته بالعجينة الخضراء الثقيلة ، ربما احتاج وقتا حتى يستعيد قدرتها على هضم الأرغفة ، والخضار المطبوخ ، واللحم ، والحلوى . .

فى هذه الأمسية الآتية التي لا يدرك متى تجيء ، سيسأله سعيد مهران مداعبا :

والنساء . . وماذا عن النساء ؟

لن يدركه خجل ،! لكنه سيقول إنه لم يفكر في امرأة معينة بالذات ، ولم يستعد حوارا جرى ذات يوم ، ولم توجعه ذكرى أمسية ناعمة . عندما يتحول كيان الإنسان كله إلى توقع وانتظار ، عندما يعيش الجسد حالة ترقب دائمة ، لا يدرى متى سيصطدم بالعدو؟ لا يدرى إلى أى حد سيقاوم البرد والمطر والجوع ، فلا مجال للروىء الناعمة ، سيصمت قليلا . يعرف أنهم يصدقونه ، كلهم قضوا فترات طويلة خلف الخطوط ، الحسين أمضى ثلاثة شهور بصحبة البراق يستطلع ما حوله شرم الشيخ ، سليمان الحلبي قاد دورية قتال هاجمت عمطة رادار غربي رأس سدر ، ثم اختفوا شهرا حتى عادوا إلى الوحدة . لكنه سيكون صريحا معهم . سيقول . . « هل تذكرون عندما خرجنا إلى القناطر الخيرية معا ، تذكرون خضراء تلقى حولها ظلا ، رصد فتاة نحيلة ، متوسطة الطول ، شعرها

ناعم كليل أحكم إطفاء كل ذرة ضوء فيه . وجهها محدد الملامح ، متسعة العينين ، جمالها برى ، صريح ، اقتحمه اقتحامـا . لم يدر أين رآهـا ؟ اتشبه نجمة سينمائية أجنبية رآها في صباه ؟ أتشبه خيالا حلم به ؟ لا يدري لكنه وجد نفسه يقوم ، وانته جرأة كلحظة الاقتحام التي تناي فيها كل الاهتمامـات والأفكار التي لا صلة لهـا باللحـظة ، غير أن مشـاعره ارتجفت وقتئذ عندما تتبعها ، طريقة مشيهـا أعجبته . كـأنها تخطو عـلى أطراف أصابعها ، يدها تعبث بعقد بسيط تدلى حول عنقها الذي بدت مساحة كبيرة منه ، زرار القميص الأعلى تركته مفتوحا بأهمال ، أحست أن هناك من يتبعها ، رمقته بعينين سوداوين كعيون الغجر ، وخيل إليه أن شفتيها المحددتين صرحتا لابتسامة بالظهور ، لم تفارقه لحظة الاقتحام . تحدثت إلى بعض صديقاتها ، وقف يرقبها من بعيد ، استنتج أنها جاءت إلى الحدائق في رحلة جماعية . التفتت ضاحكة ، غاصت داخله بعنف ، مشت بمفردها بعيدا عن رفيقاتها ، اقتفى خطواتها ، تحت شجيرة قريبة من النيل قعدت فجأة ، استندت بظهرها إلى جذع الشجرة ، واجه الجمال البرى المتألق والحمرة التي تنبع من ملامح الوجه كما ينبع الشفق من السهاء البعيدة ، سألها أهى من جامعة القاهرة ؟ قالت بايجاز كشفرة أنها من الاسكندرية ، لا يدرى لماذا خفق قلبه عندما قالت ، الاسكندرية ، ربما لأنه يفكر في المدينة كهدف للراحة ، كثيرا ما فكر في الذهاب إليها مع زملائه ليلة واحدة . يرى البحر الممتد الأمن ، البحر المختلف عن الخليج المحدود بشاطئين يقعان في نطاق النظر ، قالت إن اسمها « أروى » ، كأنه بخترق نطاق الدفاعات الأولى ، الجملة تلى الجملة ، وتحيء لحظة قريبة يمشيان في بريق هاديء ، يمسك يدها ، ترمقه بعينيها الواسعتين ، فجأة قامت كالبغتة ، لوحت بيدها ، توقف ، لم يمض خلفها ، في اليوم الأول بدا ما حدث عبثا صبيانيا لا يليق به . وفكر أنه أخطأ ، ولن يقص ما حدث لانسان ، لكن في الأيام التالية فوجىء بطيفها يقتفي أثره . كلما استدعاها إلى ذهنه بدت ملامحها الصافية كسياء صالحة للطيران واضحة ، يخفق قلبه ، يدركه حنين غامض إلى لقاء رهيف . وهمس ناعم . وأشواق متبادلة ، وانتظار حلو ، ولقاء حار ، ملامحها تمثل كل ما تعد به الحياة الآمنة . في الجبل جاءت إليه من كل اتجاه ، في لحظة معينة إتكأت على كل الصخور الوعرة ، المجدية ، القاحلة ، زرعتها بابتسامات لا تحصى ، ورقة لا تبين ، وكاد يسمع صوتها يهمس ، أروى ، لمو خطا خطوات لـ . . لو امتد الحديث ، تساءل عها تفعله الأن ، ورآها تجلس في حجرة ، أو تمشى في طريق ، أو تتأمل البحر . عندما ألحت عليه في هذا القطاع الجنوبي خيل إليه أنه تجاوز حياته العادية بمراحل ، وأن ما جرى جرى ، وما يفكر فيه حدث في تاريخ مضى ولا يبعث إليه إلا الأسي . . حاول غض البصر عن ملامحها وكأنه يغلق أذنه عن نداء ناعم يستهدف التفاته إلى الخلف، وهلاكه في الوديان، في الليل المثقل بالنجوم بدا القمر رقيقا يشف عها وراءه، وفوق حافة الجبل، على شاشة السهاء رصد ثلاثة حيوانات قدر أنها ذئاب، تمشى في طابور، أهذا إذن مصدر العواء الذي يخترق أحشاء الجبل? . انتبه إلى همسات النجوم الخفية، تأكد أن للنجوم بغقه، وعيونا ترقبه من خلالها، رصد نقطا مضيئة تتحرك في السهاء، بعضها يظهر كل ليلة في ميعاد ثابت، أقمار صناعية، من ميعاد مرورها يكنه تقدير الوقت بدون النظر إلى ساعته، لا يحتاج إلى أى تنبيه ليوقظ، يكفى أغماض عينيه وقرار منه بأن يصحو بعد نصف ساعة، لا يتجاوز الوقت الذي حدده لنومه بدقيقة واحدة مهما هاجمه التعب وتزايدت وحدته، إذا صدر صوت لا ينتمى إلى الجبل يفتح عينيه فورا. لو تغير ايقاع المطر، لو تحول إلى سيل فورا، بدا كأن هناك حواسا جديدة اكتسبها خلال هذه الأيام المتعاقبة، المتوالية في أصرار لا يوقفه الجيل حولي تجعله ينحنى فجأة وبعد لحظات تهدر طائرة هيلوكبتر، يدرك اقترابها قبل أن يسمع أى مقدمات لدوران عركها أو مراوحها، هكذا قرر فجأة الانتقال من المنطقة الجنوبية للجبل إلى القطاع الذي يتواجد فيه العدو.

سيسألونه . هل فوجىء بانسحاب العدو . سيقول إنه فوجىء إلى حد ما ، فبالنسبة لما أبدوه من استعدادات . وما اقاموه من منشآت قدر

فترة طويلة لبقائهم ، سيقول ان طائرات الميج اغارت ثلاث مرات على مواقع العدو قبل انسحابه . وإن صوت اطلاق الفيكرز جسد له شجاعة الطيارين الذين هبطوا حتى كادت بطون الطائرات تحتـك بالصخـور ، طاردوا افراد العدو ، في البداية لاحظ انسحابهم من نقاط أنشأوهــا إلى مواقعهم الرئيسية ، ثم جاءت طائرات الهيلو كبتر ، نقلت بعضهم ، لم تعد بقوة بديلة ، رصد فرح الجنود واحدهم يرقص رافعا يديه . قابعهم بدقة ، ربما اخفوا بعض المعدات ، ربما عمدوا إلى تشوين ذخيرة أو سلاح في مخابيء سرية احتياطا لعودتهم ، ربما تركوا آلات دقيقة تحصى الحركات ، وتلتقط الصور ، بعد خَلُو الجبل منهم مشى حذرا ، المدقات ملغومة ، من يدريه ما يحفل به الجبل ؟ عاد يرقب مدينة السويس ، انتظر النداء ليعرف التعليمات التالية ، حتى يجيء قدر إلا يتحرك إلا وثبا كعادته ، ولا يمشى إلا حذرا ، ولا يتطلع إلى السماء إلا متخفيا ، استمر ينأى عن المدقات المعروفة بسهولة المشي فيها ، من يدري ما يبطنه الجبل ، قبيل الغروب تقدم باتجاه الموقع المعادى ، تجنب وطء المواضع الرخوة ، مشى فوق الصخور الصلدة ، لم يعد في حاجة إلى لف حذائه بفرو الخروف حتى لا يدع أثرا لقدميه ، لكن الحذر لم يفارقه ، تأمل الموقع الرئيسي الذي يخطو فوقه لأول مرة ، المكان الذي طالما مسحه بعينيه ، دار حوله ، هكذا رأى جنود العدو الأماكن التي كمن فيها ، تحرك خلالها ، أدرك إلى أي حد

كان معرضاً لأبصارهم! ابتسم، ألم ينجز مهمته؟ لكن ما للنداء تأخر؟ في ضوء الغروب راح يتأمل البقايا ، زجاجات مياه فارغة ملاعق بلاستيك ، علب بيرة مغلقة كتب عليها بالألمانية ، علب مربي ، علب سجق ، هكذا يبدو من الرسم الموضح ، تزايـد انحناؤه ، حتى جلس القرفصاء ، دار بعينيه حول علب الطعام المحفوظ ، بقايا معجون أسنان ، هل يمد يده ، يلتقط أحدى العلب ، يتذوق ما لم يقرب فمه منذ أيام طويلة ؟ أي جوع باغته أمام علبة سردين مستطيلة ، أنه يجب السردين لكن أصابعه ظلت محيطة بخصره ، ربما انفجر الهلاك كله ، على مهل قام واقفاً ، تلفت حوله ، هل يرقبه أحد ؟ علب ملقاه عمداً ، متناثرة في المكان كله ، بعضها ليوهم العدو ريح الجبل وزملاءه بالمستوى المرتفع لنوعية طعامه ، بعضها شراك خداعية ، ترددت عيناه كثيرا ، اقدمت نظراته ثم احجمت ، طعام العدو ، تلفت حوله ، عاد يسلك الممر الضيق ، تأمل نزول الليل وفي اللحظات غزاه السكون الموحش ، سينام السويس ، وكلما تزايد الليل كلما اختفت ملامح البيوت وبدت الأضواء الباهتة وكأنها تسبح في بحر من العتمة ، في الصباح ينتابه نشاط ، يمضى إلى كافة القطاعات ، يقفز فوق الصخور ، يتوارى ، سيقول إنه خلال تلك الأيام واجه صعوبة في المشي بقامته مفرودة ، يبلغ اقصى سرعته إذ

يندفع منحنيا ، تكاد يداه أن تلامسا الأرض الصخرية ، تردد أمام بعض الكهوف العميقة لكن من يدرى بماذا يأتى به الجبل ؟

سيقول إنه عندما رصد الجندى لم يصدق عينيه فى البداية ، فوق أعلى الدرى ، حيث يبدو الوادى إلى اليمين كوعاء ضخم من الصخر والنتوءات ، وإلى الخلف ، بعيدا ، يمتد خليج السويس نائيا تسبح فوقه سفن ، تبدو صغيرة ثابتة ، لا تتحرك ، لكنه لو عاود النظر بعد ساعة سيجدها اختفت ، فى هذه النقطة بالذات رآه ، رصد ملابسه وملاعه وطريقة مشيه ، وظله الذى تحرك على الصخور الرمادية ملاصقا له ، خفق قلبه ، وثب فوق الصخور ، قرر أن يواجهه من الأمام ، ربما لو صاح عليه من بعيد ينبطح الجندى ويصوب سلاحه إليه ، عندما يرى زميلا له يبدو أمامه فجأة سيدركه فرح إذ يلتقى بأحد رفاقه هنا فى هذا الجبل ، سيحاول تخفيف المفاجأة إلى أقصى حد . بعد بريق اللقاء يتعرفان ، سيبلغه ما يود نقله إلى الوادى ، إلى سليمان الحلبي وبقية الأحباب والرجال . سيقدم كل ما يطلبه ، أى معاونة ممكنة . قفز من فوق صخر مدببة حادة إلى المدق مباشرة ، دار حولها ، أصبح فى مواجهته ، لم يفاجأ عندما شهر الجندى مدفعه ، لكنه فوجيء بالملامح ، يعرف الرجل ، لكن الذاكرة لم تسعفه مدفعه ، لكنه فوجيء بالملامح ، يعرف الرجل ، لكن الذاكرة لم تسعفه مردا ، ابتسم بود ، بدا انفعاله واضحا . .

أنا ريح الجبل . .ت

تراجع الجندى إلى الخلف ، أدرك ريح الجبل أى مفاجأة مزعجة بمثلها بالنسبة لهذا المقاتل الذى يقوم بمهمة ما فى الجبل . رأى نفسه بعينى الجندى ، وقفته على أطراف أصابع قدميه ، انحناءته . لحيته الكثيفة ، عيناه الغائرتان ، كما أنه لم يدر أى لون أصبحت بشرته بعد أكله الحشائش الجبلية طوال هذه المدة كلها . .

لا تؤ اخذني . . امضيت حتى الأن ماثة يوم وسبعة أيام . .

هز الجندي رأسه ، ما زال مباغتا .

يمكنني أن أقدم إليك كل مساعدة أقدر عليها . . انني أعرف الجبل كما أعرف كفي . .

خطا تجاه الجندى ، فوجىء بزعقة . . ـ

قف مكانك .

فوجىء بالصرخة ، فوجىء بإيقاع الصوت الأدمى في أذنيه . فوجىء بأنه يعرف الجندى ، قفز الاسم فجأة إلى ذهنه كتمهيد نيراني . .

أنت صابر . . الباشجاويش . . من استطلاع الدفاع الجوى . .

هز الجندي رأسه . .

لا . . . .

اقترب خطوتين ، لا يهمه اطلاق النيران عليه ، صوته يخرج مضطربا ، أنه مفاجأ بإيقاع الصوت الآدمى ، لا يبالى بجفاء الباشجاويش ، سيزول هذا حتما وبعد لحظات يتبادلان الود ، ويحكى كل منها عن حكايته تماما كالمجندين الجدد في تعارفهم الأول إلى بعضهم . يتراجع الباشجاويش بقدر ما يتقدم من خطوات . .

إننى أعرفك . . جئت إلينا في المركز للتدريب على وسائل الاستطلاع البصرية . .

بدا الجندى مترددا ، توقف عن التراجع ، ها هي اللحظات المنشودة تدنو . لكنه فوجيء مرة أخرى بصياح الرجل . .

ابق مكانك . .

توقف ريح الجبل .

اعرف أن موقفك صحيح ، تصرفك سليم تماما . . لكن يجب أن تسمعنى . . أنا أتكلم لأول مرة منذ مائة يوم وسبعة . . حتى تطمئن . . الم تقض فى المركز أربعة أسابيع .

قال الباشجاويش وهو يتراجع خطوة أخرى . .

صف لي المركز . .

سيقول إنه ولى بنظره بعيدا لمدة لحظات ، ثم بدأ يستعيد كل التفاصيل ، مدخل الباب ، كشك الحراسة ، المزلقان الخشبى ، مكتب قائد سرية الحراسة إلى اليمين ، وصف كل ما يمكن أن يراه المار من أمام المركز ، ثم ذكر اسم الضابط الذى أشرف على تدريب الجاويش ، سكت لحظة ، نظر إليه الباشجاويش ، يغوص بأسنانه فى شفتيه ، هبت رياح باردة ، خفيفة لكنها حادة ، بحركة لا أرادية غاصت عنق ريح الجبل بين كتفيه ، هل يقف أمامه حقيقة رجل يعرفه ، وأين ؟ فى دروب عتاقة ، للحظة خيل إليه أن ما رآه وهم . لكنه تحدث إليه ، يراه . لو مد يده سليمسه . لأول مرة يصغى إلى صوت آدمى لا يأتيه عبر الراديو ، أو يصله مع هبات الرياح همسا من مواقع العدو . .

. . غير صحيح . . أنا لا أعرف ما قلت . . ولا أعرفك . .

سيقول للحسين أنه لم يدر سبباً لانكار الباشجاويش بعد كل ما ذكره . ربما أراد الاستزادة بذكر الأدلة . ظن أنه عبر حاجز الحذر إلى الباشجاويش تأكد أنه هو صابر بعينه .

اسم غير صحيح . . ليس اسمى صابر . .

توقف ریح الجبل مکانه ، لا یدری لماذا شعر بخیبة فجأة ، ربما لادراکه أن الحاجز لن یزول ، مهما فعل فلن یتحدث إلیه الباشجاویش ،

ربما يلتزم التعليمات بعدم الكشف عن شخصيته خلال مهمته فوق الجبل ، ربما يخشى شيئا ما ، لكن . . هل يدعه يفلت هكذا ؟ الإنسان الوحيد الذي إلتقى به . .

يجب أن تسمعني . .

يتراجع الباشجاويش .

لا أعرفك . . ابق مكانك . .

يزعق ريح الجبل .

باشجاویش صابر . .

يصيح الباشجاويش والمسافة تتزايد بينهما . .

ليس اسمى صابر . . قف مكانك . .

يوشك أن يتعثر أثناء ابتعاده ، يزعق ريح الجبل . .

انتبه خلفك صخرة . .

يتوقف الباشجاويش شاكا ، يلتفت بسرعة ، على مهل يستدير ، يختفى عند المنحنى ، يعلو ريح الجبل الصخور ، يتخلل الشقوق ، المدقات الصغيرة ، يشرف على الوادى كله ، والخليج ، يلمح

الباشجاویش ، مبتعدا هناك ، أدركه دوار ، وغصة زحمت حلقة ، هل يدعه يمضى هكذا . .

أنا ريح الجبل . . قل لهم انني هنا . . انتظر النداء . .

التفت الباشجاويش إلى أعلى . . بدأ كأنه قال شيئا . .

ماذا تقول ؟؟

لم يجبه ، استمر مبتعدا ، سيقول لسليمان الحلبي أن هذا اوجعه ، ما آلمه أكثر انه فتح الراديو في الميعاد ، تحدث مذيع ، تحدثت مذيعة . .

أصدقائي . . صديقات . .

يؤكد صوت ناعم أن ساعات كولمانت العصرية أدق آلات ضبط الوقت . .

يسجل ضيف أحد البرامج ، يقول . . انها لبادرة طيبة . .

فى محطة أخرى ينصح صوت غليظ المواطنين باليقظة والتزام الحذر . .

دار بعينيه في الوادى ، اختفى الباشجاويش ، عند العصر والسكون الموحش يهدده بغزوة ، رآهم عند خط السهاء ، حيث تلتقى شواهمد الصخور المطلة على الوادى بالفراغ اللانهائى ، قفز فوق صخور حادة

يصعب المشى فوقها ، تأكد أنه رآهم ، أربعة جنود وضابط . مروا أمام صخرة معلقة ، خيل إليه أن الباشجاويش بينهم ، يبحثون عنه ، قرر اختراق أقصر المدقات اليهم ، علت به الصخور ثم انخفضت ، عندما نظر إلى نفس الموضع لم يرهم ، جاءوا اليه ، أنهم على بعد خطوات منه ، سيبادلونه الحديث حتى لا ينسى الكلام ، ربما رأى فيهم أدهم الشرقاوى ، الفتى مهران ، البراق ، لكن أين مضوا ، الى أين ، الليل المقبل الذى لن تطلع شمسه أبدا ، تلفت حوله ، حتما سيجيئون ، سيقول . .

« أدوا التحية لمن قضي فوق الجبل مائة يوم وازدادوا سبعة . . » .

سيقدمون اليه ماكينة حلاقة . ومعطفا ، وصابونا ، لكنه سيابى ، لابد أن يواجه كل زملائه ، سيرى انطباعهم الأول ، سيجهد نفسه ألا يبكى ، إذا لم يعرفوه ، سيبقى فى أنتظارهم ، ربما جاءوا إليه الآن ، لا يدرى متى سيجيئون ؟ ولا بأى أرض يموت ؟

« أدو التحية لمن قضى فوق الجبل مائة عام وازدادوا سبعة . . » .

فى الليل سيحاول تفسير لغة النجوم . ربما بضمنت هسهساتها نداءً خفيا ، أنه يتلفت حـوله ، السكـون الموحش قـادم ، حثيث الخطى ، يقوم ، يحبو على أربع فوق صخرة مـدببة ، يقف عنـد أعلى نقـطة فوق الجبل ، يحيط فمه بيديه . يزعق من فص الحنجرة مناديا :

ريا حسين . .

يا سليمان يا حلبي . .

يا أدهم . .

يا براق . .

یا سیف بن ذی یزن .

يا صاعقة .

يا . . كل الأحباب . .

أنا ريح الجبل . .

أنا ريح الجبل . . هل تسمعني ؟؟

يونيو ١٩٧٦



erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الرفاعي



| العدّ التنازلي |  |
|----------------|--|

## « اليوم الثالث عشر ٦ أكتوبر ١٩٧٣ الساعة ١٥٣٠ .. »

يمضى الطريق الى مركز السهاء ، فى المقعد ذاته يجلس الرفاعى عاقدا يديه أمام صدره ، يتابع فراغ الصحراء وتنوع صفرة الرمال وبروز الصخور ، يصغى الى صوت المحرك الرتيب الذى استقر منذ فترة على ايقاع لا يتغير ، يزداد ابتعادا عن البيوت والزحام والضجيج ، آخر من رآهم قبل التوغل فى الصحراء مجموعة من الفلاحين أمام دكان بقالة صغير يقع عند نهاية آخر قرى مركز الصف المطلة على الصحراء .

قبل اقترابهم من القرية هدأ عبد المؤمن من سرعته . يعرف ما سيقوله الرفاعي لو اخترق الشارع الرئيسي بنفس الاندفاع ، أثناء ركوبهم الجيب التي تحمل أرقاما عسكرية يقف عند كافة نقاط الشرطة العسكرية. في المرة الأولى أثناء عودتهم الليلية من صحراء دهشور بدا متعبا ، عند آخر نطاق الفرقة لم يهدىء عبد المؤمن من سرعته . ان العربة ذات اربعة أبواب ولا يركبها الا القادة ، اعتدل يومها قال في صوت فاتر ، هادي، « قف ، ، تقدم جندي الشرطة ، قدم اليه بطاقته (تمام يا أفندم ، ، أصغى عبد المؤمن الى صوت احتكاك الحذاء بالارض الصلبة المغطاة بذرات الرمال عند أداء الجندي للتحية ، انطلق عبر الطريق الذي يدور حوله هضية الاهرام ، ود لو ينهي الرفاعي ذلك الصمت ، استعاد بعض أحاديثه مع الجنود أثناء انتظاره في الخلاء المعبأ بالنجوم وضباب بعيد في أعماق الكون ، بحذر بدأ القيادة عند ما دخل في شارع الهرم ، في تلك الساعات المتأخرة يمتلىء الطريق بالسكاري والحوادث وأعمدة النور المهارة والأضواء الملونة والعربات التي تحمل أرقام الجمارك وهياكل المباني الخرسانية ، رائحة المزارع التي تتخلل البيوت. لا يدري عند أي نقطة من الطريق فاجأه الصوت المفاجيء ذو المستوى الواحد ، « لابد أن تقف عندما يصبح الوقوف واجبا » بوغت وقال « تمام يا أفندم » ، عاد الصمت ، في ميدان الدقى جاءه نفس الصوت « لو أنه لم يوقفك لطلبت مجازاته » ، أوما برأسه

والصوت الهاديء يرسل فيه احساسا بالذنب وخشية لم يعهدها من قبل مع جميع من عمل معهم .

إن الرفاعي الآن يتذكر هؤلاء الفلاحين ، عند خروجه من المدينة يستعيد آخر من رآهم يسعون عبر الطرقات أو يخطون فوق الارصفة ، الملامح المرهقة ، الاستسلام الغريب ، الضحكة الضائعة ، والنظرة الولهي من عيني مجهول ، وشيطايا عبارات متطايرة ، بيوت مسكونة بالاسرار والماضي ، دائما يخرج من المدينة عبر ثـلاث نقاط ، طريق السويس المزدحم بالثكنات حتى الكيلو ٥,٥ أوشكت حركة العمران ان تصل الى هناك ، ثم طريق الاسماعيلية المحاذي لمطار القاهرة ، ثم هذا الطريق المؤدي الى بطن الصحراء الشرقية ، ان آخر الأشياء والمرئيات تمر به عند الخروج الى القتال ، آخر من تحدث اليه ، ملامح ناديــة ، آخر عبارات تبادلها مع الضباط والجنود الذين لم يخرجوا معه ، يذكر الآن آخر اشتباك في صيف عام ١٩٧٠ ، تمتد الصحراء الآن صامته ، بحر تجمد منذ عصور سحيقة ، لكن هذه المسافات الشاسعة حبلي بحركة خفية ، اليوم يختلف الأمر عن خروجهم في المرات السابقة ، انهم الآن جزء من كل ، لا يلتفت الى من معه لكنه يدرك الانطباعات ، حدة العقيد عـ لاء التي توحى بأنه سيشترك فورا ، جلوسه بميل الى الامام ، وضع الملاكم قبل تسديد الضربة ، أبو الفضل الصعيدى وملامحه التي تعكس احساسا بالانتظار ، مصطفى المتأهب دائها لتلقى الامر ، أبو الحسن وشبح ابتسامة دائمة قد تظهر فى أى لحظة ، ان الرفاعى يرى تلك الروابط الخفية ، تشد كلا منهم الى الآخر ، قبل العبور لملاقاة الحرب يصبح كل منهم أكثر احساسا بالآخر . أى كلمة تقال تلقى موضعا وثيراً فى آذانهم . أى لمحة ساخرة تفجر الضحك من أعماقهم . اثناء الانطلاق تتعانق أذرع غير ممتدة . وتتماس خطوط البصر المستقيمة ، بعد قليل سيواجمه كل منهم الموت ، والموت يحوم فوق الجماعة ثم ينقض فوق الانسان الفرد ، الشظية لا يوقفها إلا جسم واحد ، يصبح الإنسان شديد الوحدة فى مواجهة الموت ، ان تجاورهم ، ومد جسور العواطف واستعادة الذكريات ، كل ذلك يحصنهم ضد اللحظة المؤجلة .

يتساءل المساعد حسن . .

ـ لماذا قال البيان إنهم بدأوا بالعدوان ؟

يجيب العقيد علاء . .

إنها اعتبارات دولية . .

يقول المساعد حسن . .

أتمنى لو قلنا إننا بدأنا الهجوم . .

يضم العقيد علاء أصابع يده ، يهزها من أعلى إلى أسفل ، يضيق الرفاعي عينيه بعد اصغائه الى هذا الحوار القصير ، ينظر الى تل رملي مرتفع عند خط السهاء ، يدور ايريال ضخم لمحطة رادار ، يلتوى الطريق بحدة ، يتبع الاسفلت منحنيات الصحراء ، يهدىء عبد المؤمن ، ينظرون الى سيارات النقل الضخمة ، صناديق الذخيرة الرمادية ، فذائف هاون عيار ١٦٠ مللي ، كان الطيران الاسرائيلي يجيء الى مواقع هذه المدافع بمجرد حفر خنادق الجنود حتى قيل ان الطائرات بها جهاز خاص لشم رائحة الهاون ١٦٠ مللي ، وجهاز آخر لشم رائحة العمال الصعايدة بناة مواقع الصواريخ ، لا يذكر من قال « ربما كان ذلك تطبيقا عمليا لما يسمى بالاستشعار عن بعد » كانت الطائرات تجيىء من الاعالى كأنها أقلعت من مطارات خفية في أعماق الفضاء ، يبرق معدنها المواجه للشمس كنصل الموسى ، تنزلق ، يختلط الاسمنت بالدماء وبقايا الطعام والملابس التي تثير الشفقة بعد انتهاء الغارة ، خرج ضابط من موقع مدمر ، ضرب بالألف رطل ، صرخ . . لماذا . . ؟؟ عيناه داميتان مشدودتان إلى السهاء التي بدت بعيدة ، نائية ، لا تجيب ، نزل الرفاعي من السيارة ، لم يكن يصحبه إلا مصطفى ، خاضا في الحطام ، وبقايا طعام ، وفردة حذاء قديم ، وعلب طعم محفوظة فارغة ، وأوراق محترقة ، وبقايا تليفون ميداني ، صاح صوت من بعيد ، احذروا . . قنابل زمنية » ، زعق الرفاعى ، « تعالوا . . إنها قنابل كاذبة » هز كتفى الضابط ، لم يتوقف عن التساؤ ل ، « لماذا . . لماذا » جاء جندى قصير القامة حذرا ، اقترب عامل صعيدى ، ظهر ثلاثة جنود خمن أنهم من الصاعقة ، انحنوا حتى تمكنوا من زحزحة كتلة الاسمنت ، حادت عينا مصطفى عن النصف الأدمى المقطوع الصلة بنصفه الأسفل .

كأن ما جرى يمت الى بشر آخرين ، لكم تبدو تلك الايام نائية ، كانت الجبهة وقتئذ عارية ، يجيء الطيران فى مواعيد لا تتغير امعانا فى التحدى ، يختار الطيارون أهدافهم . يضربون عربة ويتركون الأخرى ، يقصفون موقعا ويتركون الآخر ، بينها تبدو انفجارات قذائف المدفعية المضادة للطائرات كبقايا قطن رخوة فى الفراغ .

الآن انتهى عرى الجبهة ، نبتت الصواريخ من كل الانواع ، مصوبة الى كل الاتجاهات ، قال ذلك اللواء ضاحكا منذ ثلاث سنوات ، في المساء لم يرصد العدو أى شيء وفي الصباح ركبهم الذعر والغضب ، لقد طرحت الارض كافة أنواع الصواريخ » ، يمضى طابور النقل ، يحاذى الميكروباس منتصف القول ، يزيد عبد المؤمن السرعة حتى يتجاوزه . فوق الصناديق بطاطين ومعاطف ، يجلس عدد من الجنود ، يحملون اسلحة أوتوماتيكية ، احدهم يأكل ، يشيرون الى راكبى الميكروباس الأبيض ذى الأرقام

المدنية ، ينحنى عبد المؤمن قليلا فوق عجلة القيادة ليوسع من دائرة ابصاره ، كلا الجانبين لا يدرى الى اين يتجه الآخر ؟ ، لكن التحرك فوق هذا الطريق ، فى مثل هذا التوقيت ، يعنى ان كلا منهم يتجه الى المعركة التى بدأت فى الثانية ، لم تسمع قذائف بعد ، لكن تبدو الحركة كالدماء التى تهرع فى الشرايين لتغذى قلبا ينزف ، فى المقدمة عربة نقل تجر مدفع هاوتزر مكشوف الفوهة ، عربة أخرى تجر مدفعا مضادا للطائرات ، يمتل موقعه فوق المقاعد الصغيرة المثبتة الى يرتدى طاقمه الخوذات ، يحتل موقعه فوق المقاعد الصغيرة المثبتة الى القاعدة الدائرية ، تنأى صيحات الجنود ، ينحنى الطريق ثم يستقيم ، تبعد الملامح والخوذات وتحية المتوجهين الى القتال ، يوشك الرفاعى أن يبدى ابتسامة ، منذ فترة بعيدة لم يخرج مع الرجال إلى الضفة الأخرى .

يدرك الآن اثناء الصمت الآدمى الذى يغطى على ازيز المحرك ان الكل يسبح فى شعور الرفقة ، يهدىء عبد المؤمن من سرعة السيارة ، يقترب من مدق جانبى ، ترتفع مقدمة الميكروباس ، يتغير ايقاع العجلات ، فى المرآة يلمح أبو الفضل منحنيا ، أبو الفضل لا يستعيد الآن ذكريات لقاء أخير مع أسرة ، لا أصوات اطفال تتردد فى ذاكرته ، أو رائحة خبيز بيتى تنتظره فى أجازة قادمة ، انه يصحب الآن كل ماضيه ولا يدع وراءه أى مخلفات للذكريات أو الحنين ، يحمل حياته كلها على كتفيه ويجيىء بها ، يلتفت اليه الرفاعى مناوشا . .

« اليوم للصعايدة » . .

تطلعوا إلى ابو الفضل ، وسرى بينهم عبير أخوة غامض . . الصعيد كله يعيش فى انتظار هذا اليوم ، بعد الهزيمة قامت النيران كبئر بترول بلا قرار

يضحك أبو الحسن

أنه لا يفكر الافي آبار البترول . .

تغرب التقطية على جبين أبو الفضل ، يبدو الآن هادئا كنداء خافت في ليل متقدم . . يقول العقيد علاء . .

أبو الفضل لا يرى في مصر الا صعايدة ، الناس في رأيه اما صعايدة أو أجانب . .

يتدخل عبد المؤمن . .

طبعا يا أفندم . . الصعايدة اجدع ناس . .

يتساءل أبو الحسن . .

الا يوجد مكان للاسكندرانية ؟

يقول العقيد علاء . .

سيادة العميد وزع صباه وشبابه على كل البلاد .

يهز الرفاعي رأسه مبتسها . .

كنت أعد نفسي لقيادة المجموعة . .

منذ الآن لن يستقر الصمت ، تسرى حميمية ، صوت مصطفى هادىء سريع .

لكن سيادة العميد الرفاعي من مواليد بلقاس . .

يقول العقيد علاء . . .

هذا صحيح . . ولكن كل بلد أخذ منه مقدارا . .

يقول ابو الفضل . .

مجموع ما قضاه في الصعيد يفوق ذلك بكثير . .

يضحك أبو الحسن . .

لكن أى المناطق تعتبر صعيدا . . اذا ذهبت الى اسيوط وقلت لهم انا من بنى سويف . . قالوا لك انت من بحرى . . نفس الامر اذا ذهب الاسيوطى الى سوهاج والسوهاجى الى قنا . .

يبتسم أبو الفضل . .

الصعيد الحقيقي يبدأ من سوهاج . .

لا يدع أبو الفضل فرصة إلا ويتحدث عن الصعيد الذي عرب عنه طفلا . من يسمعه يتحدث عن قريته ، يصف طرقاتها ومنحنياتها وقعدة العصارى في الرحبة ولون البلح عندما ينضج فوق النخيل ثم تساقط الثمرات فوق الأرض ورائحة الخبيز في الظهيرة وسوة الاثنين والمندرة

وغزن الغلال وأحاديث الرجال الليلية ، من يسمعه يخيل إليه أنه عاد بالامس من أجازة هنية قضاها يتمتع بحنان الام ويصغى الى دعوات الاخت ويلتحف بليل اسرى دافىء قبل عودته إلى الوحدة ، لا يؤلم الرفاعى الا رؤية ابو الفضل وحيدا عند نزول زملاءه الى المدن والقرى فى أجازاتهم ، دائها ينحاز اليه فى أى وقت نقاش دائر ، مرات عديدة حذر العقيد علاء من توجيه أى عبارة اليه قد تخدش احاسيسه ، تمضى السيارة مهتزة أو مستقرة ، الى الخلف زوبعة أثارتها العجلات ، تجىء عربة جيب من الاتجاه المقابل ، ويضغط عبد المؤمن الكلاكس ثلاث مرات ، يجيبه كلاكس الجيب .

« أهذه شفرة »

يرد أبو الحسن بسرعة . .

« لا ياأفندم . . هذه عزومة مراكبيه »

على الطرقات المتباعدة يحيى السائقون بعضهم ولا يرى الواحد منهم الأخر . تقاليد مجهولة المصدر ، تبدو عربة استطلاع ، يطل من الفتحة الرئيسية ضابط ، لم يستطع التحقق ن الرتبة ، يرتدى خوذة ، لا يوجد مقاتل في المجموعة يرتدى خوذة ، هل نذهب إلى العدو محتمين بالخوذات ؟ الخوذة ثقل اضافي ، قال عصام يوما ان فائدتها الوحيدة منع

العقل من التفكير ضحك الرفاعي ، تبدو من بعيد الانشاءات السريعة القليلة لهذا المطار الذي أنشىء بسرعة في أواخر الستينيات ، صناديق خشبية ملقاة في العراء ، لفات من الاسلاك الشائكة ، أكياس بلاستيك فارغة ، خطأ يجب التنبيه اليه ، لو الصناديق فارغة ستسهم في تأجيج حريق قد ينشب مع أي قصف ، ولو بها معدات فتلك خسارة ما بعدها خسارة ، يقترب مطار الاقلاع ، يمكنه تمييز الدشم الخرسانية ، لم يعرف بعد ، هل سيجـد الطيـارين الذين اعتـاد الخروج معهم ، هـل سيجد النقيب سيد أو سيد بلاعيم كما يسميه رجال المجموعة لتعدد مرات طيرانه فوق حقول البترول ببلاعيم ، كذلك الرائد نبيل ، هؤ لاء الذين اخترقوا به تحصينات الليالي السود ، وتغرات دفاع العدو الجوى ، قبل مغادرتهم حضر المجموعة في الضواحي ، اجتمع بالرجال ، في البداية استعاد ايام ما قبل وقف اطلاق النار ، قال ان اليوم يومهم ، والسنوات التي انقضت ما هي الا مقدمة لهذا اليوم ، قال ان الشغل الحقيقي سيبدأ من اليوم ، قال لابد من الحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر بالعدو ، سيمضون اليه في المواقع التي يعرفونها جيدا ، وتلك التي يجهلونها ، وأن يستعدوا لتلبية أي واجب قتالي يطلب منهم ، قال ان الوضع يختلف اليوم ، انهم لا يعبرون الى الشرق بمفردهم انما هم الآن جزء من كل ، قال ان خطة الهجوم على بلاعيم مصدق عليها من القيادة ، يجب تحويل كل شبر الى جهنم . أشار

الى نموذج مجسم من الجبس ، تطلع الرجال وكأنهم ينظرون من خلال منظار يصغر الاشياء مياه الخليج ، الصهاريج الضخمة المحاطة بسواتر دائرية من الطوب الأحمر ، مواقع المدفعية المضادة ، محاور المطرقات الرئيسية ، مبانى الادارة ، ميس الطعام ، مواقع الحراسة القريبة من الخليج ، أشار الى النقاط المحتمل أن يدفع العدو اليها بكمائن ليلية . قال ان الهدف هو الصواريخ وكل عدو يتحرك هنا أو هناك ، كل عدو حي ، سيتم الهجوم بطريقة من طريقتين ، قال انه يود لو سمع أى ملاحظات ، طافت نظراته تستحث ، تشجع ، أمامهم سبع عشرة دقيقة للتحرك ، من غير المسموح به اطلاقا مناقشة أى تفاصيل بعد مغادرة هذه القاعدة ، ممنوع بشكل مطلق أي استفسار هامس أو جانبي ، كل التعليقات حتى المرحة يجب أن تقال هنا ، تساءل أبو الفضل عن المدى الذي يمكن أن تهبط اليه الطائرات في حالة تنفيذ الخطة الاولى ؟ قال الرفاعي انه اقل ارتفاع ممكن ، جالت عيناه مرة اخرى في الملامح ، بعد لحظات من الصمت تناول لفافة صور ، فردها على امتداد جسده ، بدأ أصبعه يقوم بالاشارة ، هذه الصور التقطت بواسطة الاستطلاع الجوى منذ اثنين وسبعين ساعة ، قال ان كل ما استجد منذ اعداد الماكيت نقطة استطلاع جوى وموقعها هنا ، تقدم كل منهم الى الصور ، تفحصوا الخطوط والظلال ، في الدقائق القليلة المتبقية اتم جولته السريعة المعتادة والتي يسمونها ( اللمسات النهائية ، .

يتوقف الميكروباس بالقرب من مبنى منخفض ، للحرب هنا ملامح وتجاعيد ، يقفز الرفاعي ، رصد نظرة حادة في عيني العقيد علاء ، القتال عند علاء يعني الالتحام ، والمباغتة ثم أطفاء البريق في العيون . كل منهم ادخر كثيرا من الصرخات داخله طوال الاعوام الشلاثة الماضية ، قال الرفاعي لعلاء بعد العودة من لسان التمساح أود ان تصغى إلى نفسك يوما ، من يرك أثناء الاشتباك لا يتخيل انك طبيب وطبيب اعصاب بالذات ، قال علاء ان الطبيب يداوى الجراح المحدودة اما نحن فنعالج جراح التاريخ ، اثناء القتال يشتبك بالواقع والمصير واللحظة ويسدد الطعنة قبل ان تناله الطعنة المقابلة ، يتلاشى تماما ، يتعايش فيه الوعي واللا وعي ، الرفاعي يرصد كل التفاصيل ، لا يفلت منه أي جزء من الموقف ، لا الملامح ولا نهاية مسارات الشظايـا ، لا يفقد الـرؤية في سحابات الدخان غليظة القوام ، في اللحظة يتنبه للخطر المباغت الذي يطل فجأة من قلب الدوامات واختلاط الرواح بالمجيء ، عندما يتبادل الجنوب والشمال مواضعها وتصبح الدائرة خطا مستقيما والواحد يغدو اثنين ، قال علاء ان القتال الحقيقي هو : الالتحام بالسلاح الأبيض ، ليس القصف بالطيران أو المعارك التصادمية بالدبابات.

هیا یا وحوش . .

يتنتحى بالعقيد علاء جانبا ، يتساءل علاء . .

يعنى هل تعذر توفير الجهد المطلوب ؟

ينظر اليه الرفاعي معاتبا . .

\_ لا داعى للحدة . . هذه الحدة ستحتاج اليها بعد قليل . . صمت لحظة . .

لا تنس أن الحـرب مشتعلة عـلى طـول الجبهـة . . نحن لا نعمـل عفردنا . .

يبدو أن العقيد علاء لم يقتنع ، لا يريد ان يسب ويلعن في هذا اليوم كعادته عندما يواجه أمرا لا يعجبه ، يتقدم الرفاعي باتجاه ثلاث طائرات هيلوكبتر ، أزيح عن كل منها غطاء التمويه ، يصافح الطيارين ، يتحدث اليهم ، يرتدى قفازه الجلدى الخفيف .

ليتأكد كل منكم من ضبط زوايا المدافع . .

تحين اللحظة التي سيفترقون فيها ، يثب العقيد علاء إلى الطائرة رقم ٢ ، في أثره المساعد أبو الحسن . . قبل ان يختفى أبو الفضل في جوف الطائرة ينظر الى الرفاعي ، ما يمكن قوله كثير لكن الالفاظ شحيحه ، الرفاعي مطمئن الآن كأنهم لم ينقطعوا عن الخروج معا طوال الاعوام الثلاثة الماضية ، يشير الى الجاويش مصطفى . .

\_ هيا يا وحش . .

يحتوى بعينيه المطار والمنشآت والرجال ، ونور أحمر يلمع في مؤخرة طائرة تقف بعيدا عن دشمتها الخرسانية ، وهيكل خشبى لطائرة قتال ، وإيريال رادار يدور فوق مرتفع ، وثلاثة رجال يحملون صندوقا يحوى شيئا ما ، وجندى يقف وحيدا ، تذكر طفلا يطل من شرفة بيت من طابقين ، ورجلا يختفى عند منحنى طريق ضيق مفروش بالظلال ، بالقرب من مبنى ادارة المطاريقف عبد المؤمن ، يعرف انه لن يظل وحيدا ، سيتعرف الى الأخرين بسرعة ، سيبادلهم الحديث ثم يحكى له ما جرى ، يغلق الباب الخلفى للطائرة ، يسرى تيار نحيل من الحركة ، كم مرة طارت ؟ كم مرة الخلفى للطائرة ، يسرى تيار نحيل من الحركة ، كم مرة طارت ؟ كم مرة كابينة الطيار ، يجلس في مقعد المساعد ، يضع السماعتين فوق اذنيه ، كابينة الطيار ، يجلس في مقعد المساعد ، يضع السماعتين فوق اذنيه ، سيقوم بمهمة الملاح ، انه يحفظ ملامح الطريق والمعالم الارضية ، خاصة بعد عبور الخليج والطيران فوق سيناء ، ليست المرة الاولى التي يتجه فيها الى بلاعيم .

يهتز الجسم المعدنى فى ثباته ، فوق الارض يبدأ ظل المروحة الرئيسية فى الدوران ، يضغط الطيار ازرارا عديدة فى اللوحة المزدحمة بالمؤشرات والمعدادات بنظرة جانبية يرمق وجه الطيار الذى يخرج معمه لاول مرة ، ملامحه ثابتة كأنه على وشك الشروع فى ابتسامة ، يذكر الجرجاوى ، الجندى الذى لا يعبس أبدا ، كلما نظر اليه يراه مبتسما ، يبدو راضيا عن الجندى الذى لا يعبس أبدا ، كلما نظر اليه يراه مبتسما ، يبدو راضيا عن

الدنيا ، يشعر بابتسامة اثناء الخطو الحددر فوق الارض هناك ، يجذب الطيار العصا القصيرة ، تميل مقدمة الطائرة ، انها معلقة الآن ، تنتظم الحركة ، تتسع المسافة بين الارض والطائرة ، يتضاءل حجم المنشآت ، يلمح رجلا يلوح بيده ، يرفع يده بتلقائية على الرغم من ان الآخر لن يلمح ردة ، تدور الطائرة ثم تستقر باتجاه الشرق ، الشمس خلفهم الأن ، ما تزال النجوم بعيدة عن السهاء ، بعد ربع ساعة سيجتمع الناس حول موائد الافطار، كل ما يقومون به الأن وما سيمرون به سيصبح بيانا عسكريا ، اذ يقرأ عن المعارك التي خاضها الآخرون لا يخدعه اختزال السطور لما جرى ، يجسد ألم الجراح ولحظة الاشتباك والصيحات الليلية والرعب الانساني ، مروق الطلقة بين الجندي والجندي والألم الخاطف المركز السريع الذي ينتهي فجأة ثم تنقذ الشظية إلى ما وراء الاذن ، الحرب هي ان تنجح في ادخال هذه الشظية الى جسم العدو ، سواء صدرت الشظية عن طلقة مسدس أو قنبلة مدفع أو دانة دبابة أو صاروخ معقد ، الطرق تتعدد ولا تحصى لكن الموت في النهاية واحد ، لا يوجد من يصحب معه قدرا من الدنيا اكثر من الأخر ، في لحظة معينة من هذا الليل سيرسل عشرات الشظايا ، لابد ان يوجعهم ، ان يسدد الضربات الصحيحة ، ان يحدث آثارا لا يمحوها الزمن بسهولة ، لو رحل الى الأبد سيبقى بين الاحباء بقدر ما يحدثه من أثر في العدو ، كل شيء مدرك بالزمن ،

والملمـوس يخسر السبـاق معه دائـها ، تلك اللحظة الآن أصبحت الآن ماضيا ، المكان الذي تشغله الطائرة يتغير ، والفراغ ليس بواحد ، المهم تسديد الضربة ، كل شيء يفلت ويمرق ، لكن يجب الا يمر بالعالم صامتا ، كثيرا ما قال للعقيد علاء وللشهيد عصام أن القتال كأي شيء تتعهده وترعاه ، كلما بذلت معه جهدا جنيت منه أكثر ، لم يتجه الى العدو يوما ليسدد ضربة خفيفة ، محدودة الأثر ، انما يوحد كل ما للرجال من قدرات ، ليفجر كل ما يستحوذون عليه من طاقات ، يـود لو يشمـ إ، الانفجار عناصر الطبيعة نفسها ، يفجر القوانين التي تحفظ ثبات الارض تحت العدو ، وسيولة البحر ، والهواء الصالح للتنفس ، يود لو خرج من اسر جلده وجاء بالنيازك الضالة في الفضاء وخلق الوسيلة لتوجيه الشهب الحارقة وسددها الى قلب العدو ، يضنيه التفكير في اختيار الهدف ، ثم تضنيه الرغبة في تفجير كل ما يتعلق به من موجـودات ، يتجه الأن الى العدو بعد توقف قسري دام ثلاث سنوات ، ضاق بالحركة اليومية الرتيبة ، اضنته آلام القرحة ، الليلة سيزرع لسانا من اللهب يصهر سواد السماء والنجوم ويحجب الكواكب البعيدة ، نيران تفح حرارتها فتعم وتشمل وتقول بالحرق واللسع ان في هذه البلدة رجالا ، كل ما مضي من سنين وشهور ولحظات معاناة مقدمات لما هم مقبلون عليه .

تعبر الطائرة سلسلة جبال الجلالة ، سيمكن رؤية مياه الخليج بالنظر بعد ثوان . .

لنهبط الى ارتفاع عشرة أمتار . .

إن اصواتا عديدة تتداخل فى السماعات ، المطار ، الطائرات فى السهاء ، القواعد ، الصواريخ ، أصوات مجهولة واشارات غامضة ، طنين كونى ، ستطير الهليوكبتر بمحاذاة الخليج حتى رؤية الاشارة الضوئية ، يتابع الطيار عداد الارتفاع . .

إن الطيار يرمق الرفاعي بسرعة ، في اللحظات الأولى رأى ضابطا هاديء الملامح يقف ملامسا خصرة براحتي يديه ، هل هذا هو الرفاعي ، كثيرون من طياري الهليوكبتر اعتبروا الطيران معه عملا يميزهم عن الآخرين ، عندما ابلغوه قالوا له ان الطلعة اليوم رفاعية ، ضحك ، قال هذه بداية جيدة للحرب ، يسأل نفسه متى الم الرجل بهذه التضاريس ؟ كثير منها سكان الصحراء انفسهم الذين يعرفون طوال حياتهم دربا أو دربين ، أنه يعرف اتجاهه ، لا يدري متى تسرب اليه هذا الاحساس بالثقة ؟ هل بدأ لحظة دخول الكابينة ؟ لحظة تأمله لملامحه الهادئة ؟ أصابعه الطويلة النحيلة المغطاة بالقفار والحذاء الأسود ذي الرقبة الذي يغطى ساقيه ويلملم بنطلونه ، حوله تلتف خيوط النايلون التي يستخدمها رجال

المظلات ، في صوته ثقة وفي ملامحه ود ، وعندما يجلس يسرى هذا الشعور الرجولي الذي يعم المقاتلين وهم على وشك القيام بعمل قتالي ، هذا التضامن ، والمرح المستور الذي يخفف وطأة ما هو منتظر ، هل شعر بالثقة بعد تلقيه أوامر الرفاعي الواثقة التي تعكس معرفة صاحبها بالطريق . . انه يتابع الأرض ، الصمت اللاسلكي تام الآن بين الطائرات الثلاث .

نقطة ضوء في بحر العتمة . .

يلتفت الى الطيار ، الملامح تبدو على ضوء العدادات الصغيرة في لوحة القيادة ، يشير بيده الى الأمام ، آخر نقطة أرضية ترمقهم منها عيون الأصحاب والأقارب ، انه يرى الطائرة بعيون الواقفين هناك ، يضيئون لارشادها الى الطريق الصحيح ، من المؤكد أنهم قفزوا وصاحوا للرجال الماضين الى قتال العدو على الرغممن ثقتهم بأن من فى الطائرة لن يسمعوهم، في صيف عام ١٩٦٩ مرقت ثلاث طائرات ميج ١٧ فوق مواقع مدفعية الهاون القريبة من مياه القناة ، رؤ ية طيراننا في حد ذاتها وقتئذ تثير الحماس والأمل ، صفق الجنود وصاحوا مهللين ، ورمق ضابط الموقع الشاب الذى مد ذراعه عييا ، بعد ثوان جاء صوت القصف المكتوم البعيد ، لحظات ثم مد ذراعه عييا ، بعد ثوان جاء صوت القصف المكتوم البعيد ، لحظات ثم البعت الأصداء المعدنية لانفجارات المدفعية المضادة للعدو ، أظلم وجه الجنود ، بدا الضابط الشاب مكتئبا ، فجأة مرقت طائرتان على ارتفاع

منخفض جدا ، اتسعت العيون ، سادت خنادق المواصلات وحشة ، أين الثالثة ؟ سؤال ردده الصمت ولم يجرؤ أحد على نطقه ، أدار الضابط التليفون الميدان ، سأل المواقع القريبة ، غير أن أحدا لم يرصد الميج ١٧ أثناء عودتها ، بعد أربع دقائق صرخ أحد الجنود أطلت الرؤ وس تتابع الطائرة الجحريجة التي راحت تتقدم باتجاه الغرب تجر وراءها ذيلا من الدخان ، ارتفعت الصيحات ، وكأن الطيار أحس بما يجرى فهز جناحي الطائرة محييا .

إنه يشعر الآن بابتعاده عن الأرض الصلبة ، اللون الآن أكثر قتامة ، سيخف تدريجيا كلما اقتربوا من البحر ، يستعيد أدق التفاصيل ، لم ينس شيئا ، يلمس ذراع الطيار الأيمن المواجه له ، يشير الى اليسار ، هل يختلف احساس الانسان عندما يطير فوق الماء ؟ الآن ايقاع الزمن أدق ، يشير إلى اسفل ، تهبط الطائرة مترين ، سيلتقون بسيناء وهم على ارتفاغ ثمانية أمتار ، يصغى الى صوت الطائرة ، الى الليل ، ينظر الى عقارب الساعة الفوسفورية ، يتوغلون داخل سيناء ، خمس دقائق ، يشير الى الطيار ، تعود أضواء الطائرات الخارجية ، تستدير المقدمات ، بهم بالقيام ، بشير بيده ، يضيىء الطيار الكشاف الرئيسي ، يغادر الكابينة ، مصطفى يفتح بيده ، يتمنطق بحزام القنابل ، يتناول المدفع الذي تسميه المجموعة بالرفاعي ، أمريكي الصنع عيار ٥٧ مللي ، حصل عليه من داخل احدى

الدشم بلسان التمساح ، الباب الجانبى مفتوح ، تبدو الطائرات الآن وكانها قادمة من داخل الأراضى المحتلة ، اذا لم يكتشفهم العدو فسينزلون في المطار الصغير الممهد لاستقبال الهليوكبتر ، عندئذ يبدأ الفتك بمن يواجهونه منذ لحظة خروجهم ثم يشقون طريقهم الى أقرب المستودعات وتفجير الصهاريج ، حتى الآن لا تلتقط أذناه أى أصوات غير عادية ، النجوم تتمايل فى السياء ، تتجه الطائرة الى اليمين ، يمرق شريط أبيض نحيل الى أعلى ، حرارة تلفح وجهه اذن لن تلامس أقدامهم الأرض ، تنحنى الطائرة ، تستدير حول الموقع ، الصهاريج تبدو دوائر ضخمة فى السواد ، يحرك مصطفى فوهة مدفعه فى أكثر من اتجاه ، تمتد ذراع الرفاعى السواد ، يحرك مصطفى فوهة مدفعه فى أكثر من اتجاه ، تمتد ذراع الرفاعى بغزارة ، كأن الدنيا تمطر شظايا ولهب بالمقلوب ، من الأرض الى السهاء ، مدفع الرفاعى يرتد كلما شيع قذيفة ، تختلط الأصوات والانفجارات وتهب مدفع الرفاعى يرتد كلما شيع قذيفة ، تختلط الأصوات والانفجارات وتهب الى أعلى كرة من النيران كبالون ضخم من اللهب انتفخ فجأة .

اليوم الثانى عشر ۷ أكتوبر ۱۹۷۳ . . اليوم الحادى عشر ۸ أكتوبر ۱۹۷۳ . .

. يواجه البحر ضاما شفتيه ، تتقدم الأمواج وتتراجع كتنفس بطىء غامض للكون ، فوق الصخور الوعرة حمراء اللون يتمدد الرجال ، طلب منهم أن يستريحوا ثم ارتقى الصخور التى تشبه القباب الناقصة المتصلة ، امتداد البحر حتى خط السياء يحوى تحديا خفيا ، هل يصبح المبصر كالأعمى فى مواجهة هذا اللانهائى ؟ ما حان دون الوصول الى الهدف قوانين خفية ، تعلو بالموج ، وتزيد سرعة الرياح ، وتجعل من أثقل القوارب أجساما خفيفة ، عندما قال له وسام ان البحر عال فى هذه الليلة لم

يثنه ذلك عن قراره ، ألم تعلمه التجربة انها أفضل الظروف لمفاجأة العدو ، في مثل هذه الليلة لا يتوقع انسان مجيء انسان ، سبق لهم أن تعاملوا مع بحر مماثل وأمواج أشد عنفا ، إنه ينظر إلى البحر الأن ، يوشك ان يتحدث بصوت عال ، يضيق بضياع يوم آخر ، يصغى الى صوت البحر القادم من كل اتجاه ، يتأمله بينها يمضى البحر الى كل الزوايا والأركان ، خصمان تنازلا طويلا ثم وقف كل منهما يرقب الآخر قبل استثناف القتال ، عندما انقلب القارب الرابع أمر بالوقوف ، طافت العيون بالعتمة ، تشابكت الصيحات ، ارتفعت أيد ممسكة بأيد وصواريخ وصناديق ابتلت ، رأى الرفاعي قسوة الليل ، حمولة أربعة قوارب في ثلاثة فقط ، لن يـواصلوا الطريق الا إذا جاء التمام من كافة القوارب ، الجندي فرغلي مفقود ، راح يوغل بنظرة في البحر الوعر ، يعرف ما جال بخاطر الكثيرين ، لكن هل يدع أحد رجاله في هذه المتاهة من الموج والقرش وأنواع أخرى من الهلاك لم يعرفها الانسان ، لتتخذ القوارب تشكيلا دائريا ولتبحث في الدائرة المحصورة ، الجهد المبذول مروع ، كأنهم يبحثون في أعمـاق النجوم السحيقة عن فرغلي ، لكن كيف يستمر وأحد الرجال تعتصره هذه المتاهة الجبارة ؟ اذا كان من المحتم ان يرحل الى الأبد ، فليمض هناك في شرم الشيخ ، في مواجهة العدو ، لكن ماذا فعل الآن حتى يغوص الى لب الأعماق ، لتبذل كل جهود المجموعة للعثور عليه انه لم يقم بعمل بعد ، لم

يحمل صاروخا ولم يطلق مدفعا ، في لحظة خيل اليه ان الكرة الأرضية مالت عن وضعها الطبيعي ، أدركه دوار والبحر يأبي البوح بمكان فرغلي ، حوالي الساعة الثانية وعشر دقائق جماء بلاغ من القارب رقم (٢) . . تم الانقاذ . استقام الاتجاه ، بدا له انه من الممكن الوصول إلى الهدف قبل الفجر ، يتم نصب الصواريخ ثم يرى انطلاقها من عرض البحر ، لا يهمه طلوع النهار عليهم في البحر، المهم انطلاق الصواريخ، وقبل ذلك كله قهر العتمة ، وشراسة البحر ، لم يره في مرات خروجه العديدة بمثل هذه الغلطة ، أقام الليل أمامهم حواجز من العتمة والضباب الأسود الكثيف ، علا الموج حتى بدت القوارب وكأنها تسير فوق بعضها في بحر من ثلاث طبقات ، ثم تتبادل الأوضاع أعلى ، أسفل ، جز على أسنانه ، حوله جدران شاهقة من االماء ، في لحظة تبدو السماء عالية ، نائية جدا ، لا يدركها بصر ، ولا تلوح فيها نجوم ، في لحظة تالية يعلو القارب ، يشعر كل من فيه انه معلق ، لا جاذبية تشده ، ولا ثقل يحفظ اتزانه في لحظة أخرى تبدو القوارب وكأنها تدور حول نفسها ، قبض بشدة على عجلة القيادة ، وأصغى الى كل ما يجيئه من أصوات عبر السماعات ، لمح ضوءا خافتا في جوف العتمة الكونية ، بدا قريبا ، ثم بعيدا ، اختفى ثوان ، ثم عاد الى الظهور ، علمه اقتحام الليل ، والعبور الى الارض كل ما فوقها معادلة ألا تهتز أعصابه من المفاجأة ، لكن كثيرا ما تلفت نظرة الظواهر

العارضة ، تستوقفه طويلا عند استعادتها بعد انقضاء زمن حدوثها ، يفكر في صوت عابر غامض سمعه ليلا ، ربما انسان يتألم ، أو صراخ حيوان ضال ، أو مرور تيار الهواء بين شقى جبل أو تزحزح صخرة عن موقعها ،

أو حدوث صدى لشيء غامض يسبح أو يتحرك ، ليلة أمس حار في تفسير هذا الضوء لم ترصد أجهزة الرادر في القوارب أي سفن قريبة ، لم تدرك الأبصار مقدار المسافة التي تفصلهم عن الضوء ، قال أحد الجنود ، ربحا أرسل العدو قاربا للتفتيش ، وقال آخر ان البحر يضيىء في مواضع معينة لأن الشعاب المرجانية تتوهيج في القاع ، قال آخرون ان هذا الضوء متحرك ، لم يستمر الضوء الغريب انما اختفى فجأة كظهوره الغامض ، لم يستطع الرفاعي ان يمنع نفسه من التساؤل ، ما مصدر الضوء ؟ المفاجأة لا ترهبه والمجهول لا يخفيه ، ولكنه يود دائيا ان يعرف ، لكي يحدد موقع الخطوة التالية ، ضاع الضوء ولم يهذأ البحر ، في الثانية والنصف جاء بلاغ عن تسرب اللاء الى القارب رقم (٣) ، جز على اسنانه ، هذه العتمة وهذا الهياج ، والبحر والرجال المسئولون عن صيانة القوارب واصلاحها ، والقوانين التي تحول بين الانسان والمشي فوق الماء أو التنفس قرب الأعماق والقوانين التي تحول بين الانسان والمشي فوق الماء أو التنفس قرب الأعماق كل هذه العناصر تعاندة ، ملامح الرجال مرهقة ، المياة تغمر جاكتات الانقاذ ، وعندما أصدر الأمر ، وأدار ظهره للبحر والريح ونأى عن الهدف

المرجو بدا وكأنه يقتطع من عمره عشر سنوات كاملة ويرميها الى أعماق هذا السديم المائي الجبار .

انه الآن البحر وحيدا ، لا يقربه أحد ، أمرهم بالراحة يكره رؤية رجاله متعبين ، لم يقبل أن يصحبه أحد عند ذهابه الى الغردقة فيها عدا مصطفى ، وعندما عادا الى شدوان أمر مصطفى بالترجه للراحة ، أما هو ، ، فارتقى هذه الصخرة التى تبدو كشرفة عالية مطلة على البحر الذى يبدو هادئا الآن ، مخادع إلى آخر مدى ، فى أكثر من مرة هاجم تحصينات العدو بالمواجهة ، لم يلف ، لم يناور ، مالا يتوقعه العدو اما المستحيل أو غير المعقول ، اخترق كلا الحاجزين ، لكن هذا الحصن الكونى الأزرق ، من أين ينفذ اليه ؟

## اليوم العاشر ٩ أكتوبر ١٩٧٣

استعد للاشتباك . . .

لم يعد البحر محور التركيز الوحيد ، ظهرت لنشات العدو ، يمكن تقدير حجم اللنش ونوعه وحمولته من زبد الماء الأبيض الناتج عن شق المقدمة النحيلة الحادة ، وبالتالى تحديد سرعته وتسليحه وعدد طاقمه ، ان عقلة الآن يعمل بسرعة ، ماذا يريد العدو ان يفعل ؟ ان المسافة التى تفصلهم عن الشاطىء لم تعد بعيدة ، ينتبه الى استدارتهم ، عدد اللنشات اما ثمانية أو سبعة ، انهم يحاولون دفع الزوارق الى الساحل ، ربما لحصرهم بين نيران المدفعية الأرضية ونيران اللنشات . .

الرفاعي ينادي . . الرفاعي ينادي . .

اللنش الذي يقوده وسام لا يجيب ، يكره الغموض ، يمقت ابتعاده عن الرجال حتى ولو في عرض البحر حيث المسافات غير متصلة ، وكل زورق يمثل وحدة قائمة بذاتها عند التوقيت المناسب ، يتأكد من محاولة العدو حصرهم ، إذن ليقم بمناورة ، إنه يستدير ، بطلق نيران مدافعه الرشاشة ، يلفت إليه الانتباه ، ثم يتخذ أقصى سرعة مع استمرار الاشتباك ، ربما أتاح الفرصة لبعض الزوارق كي تصل الشاطيء ، تنصب الصواريخ ، لكن لاشك أن أنظار العدو كلها مركزة الأن فوق هذه المنطقة ، المهم الآن ان يجر وراءه هذه اللنشات ، يتجه الى جنوب شرق حيث الساحل السعودي ، كمية البنزين تكفى ونوعية الزورق أسرع من لنشات العدو بسرعة ينتقل مصطفى من مقدمة الزورق إلى مؤخرته ، ترى ماذا يفعل الرجال الآن ، كيف يتصرفون ؟ أيقف البحر في مواجهته هذه الليلة أيضا ؟ بالأمس علت الأمواج ، والبرودة واليوم يجيء العدو ، لن تستدير مقدمة القارب إلا عند السطر الأخير، في اللحظة التي لن تليها لحظة أخرى ، ليته يمتلك القدرة التي تجعله قادرا على إطالة مدى الموجة اللاسلكية لتصل الى رجاله في بقية اللنشات ، لا يمكنه مد البصر والحواس ليدرك ماذا يفعلون الآن لا يمكنه مد عتمة الليل حتى يتم مناوراته ثم يعود ليلتحم بهم ، لا يمكنه تهدئة الموج ، المدى محدود بما يضمه هذا الخزان من وقود ، ما تشر اليه الابرة المعدنية .

ينطلق مدفع مصطفى الأربى جي . .

سيف من اللهب يخترق الظلمة ، يبعث نـافـورة من نــار في قلب. البحر . .

أصيب قارب معاد ، القارب يغرق ، لتستمر المطاردة ، لا تسمح المظروف بالعودة ، وأسر الغرقى ، فى السماء تتحول النجوم عن مواضعها ، وصوت يشبه أزير طائرة ، لم يتأكد بعد ، لا يكف عن المناورة ، ان لم ينفذ من هذا الجانب فليأت من جانب آخر للدنيا أربع جهات أصلية وأخرى فرعية ، لو أمكن اغراق زورق آخر منذ سنة يعد لهذه المهمة ، استطلع البحر مرات ، وعرفه بالنظر ، وبالإبحار ، وعيون الأدلة ، يأبى التفكير فى أن البحر أجبره على العودة ليلة أمس ، إنما يتعلق الأمر بتقصير ما فى خطوات التجهيز لم يهذأ بعد العودة إلى شدوان ، لم ينم حتى الآن ، ذهب الى الغردقة ليعود بزورقين آخرين ، واعاد توزيع الحمولات ، تفحص أدق الأشياء ، الليلة يظهر العدو ، الزورق لم يتوقف عن الإندفاع ، لا يعنيه ما يجرى له لأن ، ما يقلقه موقف وسام ورجاله وأبو الحسن ومن معه والملازم أول صابر فجأة يشعر وكأنه ، سائق قاطرة انفصلت عن مركبات القطار ، انه يحدق الى شاشة الرادار المستديرة ، الفصلت عن مركبات القطار ، انه يحدق الى شاشة الرادار المستديرة ،

عند الأفق الذي بدا قريبا تتدلى النجوم منغمسة في البحر ، ضجيج المحرك ، صياح الرجال اللذي اتخذ إيقاعا منتظا منذ بدء المطاردة ، تكبيرات العيد ، الله أكبر كبيرا . . والحمد لله كثيرا . . الصوت الجماعي المهيب ، كل هذا لم يحجب عنه الهدوء الذي خيم خارج هذا النطاق ، محرك الزورق لم يطرأ على صوته خلل ينبيء بخطأ ما ، لم تشحط الآلات لم تتوقف ، لكن ثمة شيء تغير في الواقع الخارجي ، انسحب العدو ، عادت الزوارق ، أما عجزا أو يأسا ، لكنه يضع نفسه مكان قائد اللنشات المعادي ، لماذا التوقف؟ ربما لقرب نفاذ الوقود ، ربما لاستدعاء طائرات الهليوكبتر ، في حالة استثناف المطاردة لابد من البحث في نفس الاتجاه . . يستدير في الليل الذاخر بالأمواج والنجوم ، يود لم ان هذه اللحظة شهدت تصرفا مختلفًا ، ان وجهه يتقلص فجأة ، هذه أول مرة لا يصل فيها الى الهدف ، كيف؟ كيف سيفكر في هذه العملية عندما يصبح وحيدا ، أي المبررات قد يرددها بينه وبين نفسه هو الذي لم يلجأ الى المبررات قط ، تم اغراق زورقين رآهما بعينيه وربما أغرق الرجال زوارق أخرى ، تلك خسارة فادحة ، ان عينيه تضيقان ، هل تحين لحطة من عمره ليجد العزاء في إستبداله هدفاً بآخر لتغرق عشرات اللنشات ، ولكن محطة الرادار البحرية لاتزال تدور عند المرتفع الصخرى القريب من شرم الشيخ ، وصواريخ الكاتيوشا التي لاتزال متمددة في الزورق لم تلتحم بها ، ثم ما هذا ؟ ربما

أغرق الرجال ، ربما أصاب الرجال ، كلهم فى مهمة واحدة ويضطر إلى التخمين . . ربما . . . ربما . . . ، لكنه أبعد العدو عن زوارقهم ، سبب ارباكا له أليس مجرد ظهوره فى هذه المنطقة فيه ارباك للعدو ، انه يعرفهم جيدا ، ستبذل عشرات التحليلات ، لماذا ظهرت القوات المصرية فى هذه المنطقة ؟ لماذا جاءت ؟ أى أهداف تقصد ؟ ثم يلى ذلك اجراءات وزواق تتحرك . . أليس فى هذا تعطيلا لجزء من قوات العدو ؟ . . إنه يأبى الأفكار التى تحوى شبهة العزاء مها قيل ، فهو لم يضع قدمه على صخور شرم الشيخ ولم يسكت محطة الرادار ، لم يلتحم ، فى ساحة الكلية الحربية ، قبل مباراة الكرة ، فى نادى الجيش الرياضى ، يجرى ، يبادل الكرة مع أعضاء فريقه ، قبل النزول إلى الملعب يقول ،

لن نعرف الهزيمة ، ضحك . . قال ، لو شعرنا ان الهزيمة قادمة فلينته اللعب بأى صورة . . لكن لن ينتهى بهزيمة . . هل يتجه الى شرم الشيخ الآن ؟ هل يوجه المقدمة إلى الأهداف الأصلية ؟ والعودة ؟ ليس مها التفكير فى العودة ، ما يؤلمه أن يظل بعيدا عن الهدف ، الهدف اللذى اختاره بنفسه ؟ درسه بعناية ، قضى الساعات الطوال يتفحص صور الاستطلاع ، يدرس التيارات وتقارير الضفادع البشرية عن مناطق الرسو ، العمق والضحالة أى كدر ليلى ثقيل ينزل فوقه ؟ ، حتى الموج هدأ

والريح استقرت على صوت واحد كالعويل البطىء الملوع، يخلو البحر تماما يبدو امتداده بليدا ، باردا . . وكأن شيئا لم يحدث . .

## اليوم الخامس ۱۶ أكتو بر ۱۹۷۳

أبدى الرائد وسام ملاحظة . .

لكن هذه المنطقة مليئة بالشعاب المرجانية . .

قال الرفاعي . .

لهذا سنجيىء إليهم من هنا . .

الآن تطير قوارب الزودياك فوق رذاذ الماء المتناثر ، يستند الرفاعى إلى حافة الزورق بيده ، يمسك بيده اليسرى مدفعه ، يتطاير رذاذ ويصخب الموج ، وتشهق سهاء زرقاء زجاجية ، يبدو شاطىء شلاطيم صخريا وعرا ، يهدىء الرفاعى من سرعة قاربه ، يبدو أن العدو لم يتوقع قدوم أحد من هذه المنطقة ، لم تظهر دوريات ساحلية ، لم تحوم أى هليوكبترات في السهاء ، ترتفع يده ، تتوقف المحركات المركبة في مؤخرات الروارق ،

يقف الرفاعي غير منحن في القارب، يمسك أبو الفضل بمجداف قصير، يضرب الماء بسرعة ، يتراجع القارب قليلا ، لكل خطوة حسابها ، كل ما يقومون به معروف من قبل ، يتراجع البحر ، فجأة تبدو خطوط بيضاء غليظة قادمة من الخلف ، يتسابق الموج ، يتحفز الرفاعي كأنه يوجد تنسيقا خفيا بين حـركة الــزورق ، وحركــة الأمواج ، تــدرك الخطوط البيضــاء القارب ، تعلو به ، یخف الوزن ، لو اختل التقدیر سیهوی القارب فوق الشعاب المرجانية ، ستارة الخوازيق المثبتة في القاع ، حراب ملونة ، خادعة ، تحمل الأمواج القوارب إلى الماء الضحل ، يقفز الرفاعي ، يمسك مقدمة الزودياك ، يثبت أبو الفضل المخطاف بين الصخور ، يشير بيده الى الزورقين الأخرين ، في أولها العقيـد علاء ، يقف عنـد مقدمـة الثاني وسام ، انه لا يرى ملامح وسام لكنه يشعر براحته لأنه صاحب الاقتراح بتخطى الحواجز المرجانية هكذا ، يخطو الرفاعي ، لا يتقدمه أبو الفضل ولا يتجاوزه علاء ، في الهجوم هو الحرف الأول ، وفي العودة هو اللفظ الأخير ، لحظة الاشتباك طلقته تسبق كل الطلقات ، عندما يخرج في النهار فكأنه يرتدي ثيابا خفيفة والبرد شتوى قارس ، لكن حركة المد والجزر الأن تناسب حركة القوارب ، في الليل ينحاز الى جانبه عنصر المفاجأة ، ويمسك بزمام المبادرة ، من حنايا السواد يرصد الخطر ، حتى الأن لم ينبهه ذلك الهاجس الخفي الى انهم اكتشفوا أو رصدوا ، وأجاد العدو استغلال الليل

في شرم الشيخ ، لكنه يجيء إليهم هنا في وضح النهار ، وفي ظروف لا يتوقعونها أبدا ، وفي قوارب لم يحدث ان جرؤ انسان على عبور الخليج بها ، اذا كانت زوارقهم أجبرته على اصدار أوامره الى رجاله بالتفرق وان يتصرف كل منهم كوحدة مستقلة ، اذا كانوا قد حالوا بينه وبين النزول على صخور شرم الشيخ ، اذا كانت مناوراتهم استهدفت حصره بين الهلاك العائم في البحر والهلاك المثبت إلى اليابسة ، اذا كانت طائراتهم اكتشفته وأبلغت فكمنوا له وترصدوه فانه يجيء الآن وعيون الدنيا مفتوحة ، ويعبر الخليج في الزودياك يخلق الصعوبة ويمتلك القدرة على قهرها ، وهكذا يبرز أمام العدو عنصر مفاجأة غير متوقع ، حتى وسام أبدى دهشة عندما سمع الاقتراح ، قال أن هذا صعب ، الخليج عات على الزودياك ، مع أن وسام ابن بحر ، يعرف ما سيقوم به العدو لو جهز لعملية مشابهة ، سيوفر أحدث المعدات لضمان حياة أفراده ، غطاء جوى وغطاء بحرى وربما دفع بغواصة للحراسة ، ثم قصف جوى على الهدف ، وعندما تصبح الظروف وثيرة تماما يدفع برجاله ، من قال احرص على الموت توهب لك الحياة ؟ عندما عاد بعد المطاردة إلى شدوان رأى الزوارق الثلاثة ، راحت نظراته تعدو على وجوه الرجال ، ابتسم علاء ، قال : اطمئن يا أفندم لقد عدنا كلنا ودمرنا ثلاثة لنشات معادية ، أدى أبو الفضل التحية العسكرية ، عانقه أبو الحسن ، قال انه في البداية سادة ارتباك لانهم اعتادوا ان يذهبوا مع الرفاعى وان يعود هو بهم ، لكنه تقمص روح الرفاعى ، وسأله نفسه ، ماذا يفعل فى مثل هذا الموقف ، وأى قرار يتخذ ، هكذا عادوا الى شدوان ، عادوا بدونه ، عادوا زورقا وراء الآخر ، يفصل الأول عن الثان مسافة زمنية لم تحدد من قبل ، ولم توضع فى خطة ، لم يهدئه انهم أبدوا تأثرهم لأنه حول نفسه الى هدف وأبعد العدو ، لا يعنى هذا ان ايريال الرادار البحرى كف عن الدوران فى شرم الشيخ .

من فوق الصخور القائمة عند نهاية المدق الملتوى بدت صهاريج البترول ، تسعة ، لم يطرأ أى تغير ملفت للنظر منذ استطلاعه لهذه المنطقة ، الصهاريج هنا غير محاطة بسواتر من الطوب لبعدها ووقوعها فى منطقة وعرة نائية ، رصد عدة جنود يمشون بين الصهاريج ، هذه معالم تغيير ، بالطبع لابد أن تزيد الحراسة فى زمن الحرب ، يلتفت حوله ، تشير يده الى عدة جهات ، يسرع الرجال منحنين اليها ، يقف برداء الضفادع البشرية الأسود ، المطاطى ، الملتصق بجسده ، بدا قادما من عالم غامض . . لحظة التصويب ، التسديد الى الهدف ، تتناثر الشظايا ، ينبطح بعض الجنود أرضا ، تتصاعد هذه الصيحات المدموغة الغامضة النابعة من عمق غير مرئى فى الصدور ، صرخات تكون حاجزا يحجب كل شيء عدا القتال ــ يرفع يده ، لم تشتعل النيران فى صهريج واحد ،

الصهاريج خالية ، فرغها العدو ، حراسة خداعية ، ليتركز الهجوم الأن على الافراد ، يجيء الرد ، يبدأ الحوار النيراني ، لكن هذه المواسير المتراصة المتجاورة ، إلى اين تؤدى ؟ ينظر الى عـلاء ، إلى مصـطفى ، إلى ابـو الفضل ، ليبق علاء ، ابو الفضل ، ليأت مصطفى ينحدران بسرعة فوق الصخور ، يمسك المحبس المعدني ، ليتتبعا هذه المواسير ، اخطأ عندما تصور أن جديدا لم يضف ، ستأتى النجدات خلال ثلاث أو أربع دقائق ، قد يتدخل الهيلو كبتر لأن المنطقة وعرة ، لكن لن يستخدم العدو الطيران المقاتل يمشى الرفاعي منتصف القامة يمسك المحبس كعصا يتوكأ عليها ، فجأة يثب ، على بعــد مترين منــه يشهر مصـطفي مدفعــه الأتومــاتيكي السريع ، سبعة أنابيب ، قطر الواحد العشرين سنتيمترا ، تنبه الرفاعي الى انها تعبر الصهاريج ولا تتصل بهم ، تتجاوز الموقع ، اين البداية ، أين النهاية ؟ يوازن خطأه ، يلتفت حوله ، انه مكشوف الآن ، يمكن لكـل الرجال عد أزرار ثيابه من مكانهم ، اما العدو فلن يستخدم جهاز التنشين الألى اذا ما صوب اليه فوهة ، يدس المحبس ، الانبوب الاول ، الثالث ، الخامس ، التاسع ، ما من بترول ، بعض شفقه ، يخطو ثلاث خطوات إلى الشمال ، تبدو مشيته مترنحة ، يضوى الرصاص ، يدفق قلب مصطفى حفنات من الدم في خفقات متتالية ، الـطلقات تـرشق حول الرفاعي ، يضغط زناد المدفع ، دفعات متتالية ، لم ير أحدا ، لكنه أطلق النار ، ربما أربك ، ربما أصاب ، يحدث ازعاجا يمنع من اصابة الرفاعى ، الهدف الواضح الجلى ، أنه يقفز ، شظايا رفيعة ، بقع حمراء على ضوء النهار ، يتراجع فوق شريط رخو من الرمال محفوف بصخور متدحرجة متباعدة ، يزداد اقترابا من مصطفى ، إلى الأمام تستقر دفعة رشاش .

يشتد اللهب . .

نافورة حادة فحيلة تنبثق من الأرض ، تتضخم ، تتنفخ ، تأخذه الدهشة ، الأرض ألسنة من النيران البرتقالية ، تختلط بزرقة حادة كضوء لحام الاكسجين ، يتبدد شتاء سيناء القارس ، ترتفع الحرارة .

البترول . . الانابيب مدفونة . .

يصوب باتجاه الأرض الرخوة ، لن تفرغ جعبة العدو من جديد ، المواسير الحقيقية تحت الأرض أما الانابيب المكشوفة فللتضليل ، أى هدف استطلاع جوى يكشف هذا ؟ النيران تستفحل ، مصحوبة بهدير وصليل ، الدخان اللزج الكثيف يلفه ، يحجبه بعد أن وقف كعلامة تنشين في أرض مسطحة ، يتساقط فوقه الضوء كله ، الانبوب يقتلع نفسه من الأرض ، يمتد إلى أعلى مناطحا الفراغ ، يعدو بسرعة ، يشير بيده اليسرى ، يتقدم الرجال عبر مدق واسع وأكثر سهولة ، يؤدى الى البحر ، يقول علاء . .

ــ أمسكت قلم بيدى . . جعلت نفسك هدفا . .

الرفاعي لا يجيب ، صدفة نفذت الطلقات إلى باطن الارض فتفجر البترول ، إنه يمقت الصدفة التي تنوب عنه في انجاز عمل ما . .

حمدا لله على سلامتك يا أفندم . .

بقايا لهفة في عيني مصطفى ، هل يقول له ان انفجار الانبوب حدث بالصدفة ، لم يكتشفه بالمحبس ، هل يقول لهم انه يخقت الصدفة لانها تدفع بالشظية الى الاتجاه الذي تحده وليس الذي يقدره هو ، انها تنتقى ثم تندفع ليتطابق الظل بالأصل ، يمر بعينيه على كافة المواقع المرتفعة المشرقة عليهم ، يمكن رصد اللهب الآن من ضفة الخليج الغربية ، سيستمر اياما ، الوجوه راضية ، تنظر اليه بقلق واعجاب ، لكنه غير مقتنع ، لاينتابه ذلك الهدوء الذي يراوده بعد أداء عملية ناجحة ، هل ما جرى صنعته الصدفة أم يداه ؟ لا يذكر متى تخدث أمامه أحد الضباط عن شاب تخرج في الكلية حديثا ، ابتسم شخص ثالث ، قال باعتزاز . . إنه صناعة يدى .

# اليوم الرابع . . ١٦ أكتوبر ١٩٧٣

فجأة ، يصدر أمرا بالتوقف ، يبدو الصمت مضاعفا ، والليل بلا قاع ، كأن خطوهم أوجد للصمت صوتا ، ما من شيء اجبره على اصدار الأمر بالتوقف ، لكن طول السير ، وصعوبة الطريق ، يجب الأمر بالتوقف فجأة لابقاء حالة الترقب حتى لا يتسرب الخدر بأى درجة إلى الحواس ، الليل لا يفصح عن محتواه ، كل خطوة الى جوفه مهددة بالمباغتة ، يطوى الليل من المفاجأة بقدر ما يحققه له من غطاء ، إنه يشير باستئناف السير ، مع الرياح التى تمضى من الشمال الى الجنوب تصل اليهم أصوات العدو ، أما أصواتهم فتولى الى الخلف ، الخديث ممنوع تماما خلال المشى ، اما

احتكاك الاحذية بالصخور فلا يحدث أى صوت بفضل طبقات الفلين المضغوط ، ينظر الى السهاء ، يتأكد من اوضاع النجوم ، الاتجاه صحيح ، بحسه يدرك أنهم يسلكون الطريق الصحيح ، لكن لابد من استشارة الاشياء الازلية التي لا تغير مواضعها أبدا ، يتوقف امام ربـوة متوسطة الارتفاع، يلحظ ظلا خفيفا للعقيد علاء ضوء النجـوم أو هذا الـوهج الخفيف الذي يسبق شروق القمر ، في وثبات سريعة يـرتقى الربـوة ، يتبعونه بنفس الترتيب ، يلي هذه الربوة مسطح من الارض يتخلله حفر ، ثم مضيق صغير يقطعونه جريا تفاديا لخطر الحصار ، يكره القتال وظهره الى مانع الا إذا اجبرته الضرورة ، عند نهاية المضيق توقف ابو الفضل ، في لحظة الخطر يطلق الاشارة الحمراء ثاقبا سواد الليل ، ثم يشتبك ، تزداد الأرض وعورة بعد عشرين خطوة سريعة توقف الجندي الدمياطي والجنذي الجرجاوي ، كمين غير مرثى يتم اسقاطه خلال المعركة ، من الصعب اكتشافه ، بعد لحظات يبدأ الانتشار ، يتوقف الرفاعي عند مشارف الليل وكأنه سيتسلق الأفق ، توقفه يعني اتجاه كل منهم الى الموقع الذي ستنصب فيه الصواريخ ، من قبل ضربوا هذا المطار ثلاث مرات ، تبـدو أضواء مفاجئة ، نصل من الضوء الأزرق يشق الصمت المعتم ثم يختفي ، هدير مكتوم ، تلتقط اذناه كافة ما يصدر عن المكان ، لو تغير ايقاع تنفس أحد جنوده يرصد الخلل ، يستمر الهدير ثابتا لا يقترب ولا يناى كخطوات جنود

ثابتة « محلك سر » احدى العربات المدرعة « تسخن » المحرك ، لم تفارق مكانها ، زفير العادم يتتالى لكن ثبات الهدير لم يتغير ، عربة نصف جنزير على الارجح ، المؤكد انها ليست دبابة ، هذا يعني أنهم ربما تجولوا حول المطار في أي لحظة ، آه لو توجد وسيلة تصل بين الطلقة والهدف المرجو ، توجد مسارا لا تحيد عنه المقدمة المدبية ، فينغرس الصاروخ في وسط العربة نصف الجنزير ، أو في ميس الضباط وقت العشاء ، أو في قلب غوفة عمليات المطار، الآن يمكنهم الانتشار وتركيب الكاتيوشا بهدوء، الخطر محتمل من الأرض ، الهليوكبتر لديهم لا يطير ليلا الا الضرورة قصوى خاصة في أماكن وعرة كهذه ، أما الطيران المقاتل فيمكن ان يظهر في ثوان ، لا يخفي اعجابه بالسرعة التي يستجيبون فيها لمواقعهم المهددة ، في ثوان يظهر الطيران ، يجب ان نتعلم الأشياء الجيدة من العدو الذي نقاتله وألا نترك له فرصة معرفة الجيد فينا ، عنـد الحد الامـامي لمنطقـة عمل المجموعة تحرك بحذر ، تجوس عيناه باستمرار ، يحرص الا يبدو ، لا يفرد قامته إن الأمر يتعلق الأن بالرجال المنهمكين في نصب الصواريخ ، يرهف السمع ، صفير خفى يسرى في قلب الريح ، وشيش كأمواج البحريسمع من بعيد ، نداء ناء يجيب على نداء ، أنه يطيل الاصغاء ، يضم شفتيه ، ان نصلا نحيلا ينغزه حيث لا برغب ولا يود في هذا الوقت بالذات ، في اللحظات الأولى لم يول انتباهه عها يحفل به الليل وهذه الارض التي يحتلها

الغرباء . ليس من المعقمول أن يحدث ذلك الآن ، يجيبه شعمور حماد بالقيىء ، يضغط شفته السفلي .

يندس خنجر محمى ببطء في معـدته ، يعـرف أن الألم سينتشر كبقعة الحبر فوق النشاف ، قبض على المدفع ، ألصق مؤخرته بمعدته ، ينتبه الى ان جسده تقوس ، سيلفت هذا نظر علاء ، ان علاء يحمل الأبر المعقمة ، ما عليه الا أن يقترب منه ويغرسها في فخذه من فوق الأفرول ، سيختفي الألم ، لكن عجود اشارته الآن الى علاء ستحدث ارتباكا ، سيتساءل كل منهم ماذا حدث للرفاعي ؟ وعليه الا يأت تصرفا يؤدي الى ان يشغل اذهانهم بمثل هذا الاستفسار ، تتوغل اسنانه في شفته ، بهدوء بصق ، يجول بعينيه في العتمة ، يجب الا يغفل لحظة ، حماية الرجال من المداهمة مسئوليته ، انه يخاطب معدته في صمت ، يعاتبها ، اهذا هو التوقيت المناسب ؟ ليتأجل الألم ، وعندما يصل بالرجال الى الامان سيستلم للفتك ، لن يقاوم وخزا ولن يتصدى لهذا التآكل المر داخله ، لن يسكته بالأبر المخدرة ، ليمرح الالم كما يشاء لكن ما يرجوه ان يكف الآن ، ان يهجع ، ان يستكين ، ان يصمت هذا النباح الانحناء قليلا ، قطرات عرق ، تهوى به الارض ، قوة خفية تسحب روحه إلى اسفل ، هذا الاحساس المقيت بالانهيار ، يهوى ، اثبت ، حدق البصريا رفاعي ، ارهف السمع ، ألم تقاس ما هو أفظع ؟، الم تعان الظمأ ساعات طوالا وانت تبحث عن الدورية المفقودة غرب الفّيوم والماء في يدك ترفض ان تقربه حتى تشعـر بآلام التـاثهين وتستحث نفسك على التقدم اليهم ، اثبت ، صد هذه الطعنة ، لكن آلام الظمأ في متناول اليد ، تخففها جرعة أو يسكنها الأمل ، موجات متتالية ، انتبه الى ما يبطنه الليل ، قلص وجهك كها تشاء فبعد لحظات ستواجه الرجال ويجب ان تبدو طبيعيا للغاية ، أى ارتعاشة بادية ستسرى في أوصال المجموعة ، لو صحت على العقيد علاء فربما يشعر الرجال بأن ثمة شيئا جرى ، عندئذ لا تدرى نفس بماذا سيتصرفون ولا كيف سيعودون ، ترفض معدته الاستجابة الى أى رجاء ، ان فليقمع هذا الالم بالألم ، يضغط معدته بالمدفع وتغوص أسنانه في شفته يجب ان يستمر في غزوة لليل ، ان يسدد اليه السمع ، يجب ان يستعد للقتال ، ان يثبت في المقدمة ، لو يصل الى هدنة مع الألم سيستلم له في القارب وليس عند الوصول الى الضفة الغربية ، عال ، لن يمكنه دعوة العقيد علاء الى الركوب معه في نفس الزورق ، سيثير هذا شكوكا ، قفاز من اللهب يلكمه ، انه يخلو بألمه في نفس الزورق ، سيثير هذا شكوكا ، قفاز من اللهب يلكمه ، انه يخلو بألمه في يندلعالالم ، الم يحتمل أوجاعا أشد ، هذا الصداع الذي يباغته ، يهشم داخل عينيه وجانبا من رأسه ، تعرف نادية بعد طول معايشة اللحظة التي يبدأ فيها الألم ، بالمعدة أو في الرأس .

تمام يا أفندم . .

يحاول أن يبدو طبيعيا ، يجيىء الخطر من الداخل أيضا حيث لا يمكنه اقامة غلالات نارية او ستائر دخانية ، يعكمه الوخز ، يتـوقف علاء بجـواره ، من صوته يدرك انه يبتسم .

> يا سلام لو نقوم بزيارة المطار . . يقول الرفاعي

> يفول الرفاعى الليلة ستنوب الصواريخ عنا . .

يجب الوصول الى الشاطىء فى نفس التوقيت الذى تنطلق فيه الصواريخ ، يتقدم خطوات ، لوطء الأرض صدى وتـرجيع فى احشـائه ، يقــول مصطفى بصوت خافت :

يا أفندم . . انت لم تبارك العملية .

معك حق يا مصطفى . .

المرة الأولى التى ينبهه أحد رجاله الى عادة لم تنقطع أبدا ، يهادنه الوخز لحظات ، يجب ان يحجب ما يشعر به ، يتفحص الاسلاك ، و «الفيش» وأوضاع الصواريخ ، يعود ليتقدم الطابور ، يجب الا يلحظوا أن ثمة رياحا خفية تحاول هز الجزع وأن هجيرا قاسيا يحاول قص الظل ، لكن بعد العديد من الخطوات في طريق العودة عليه ايقاعا لحركته لم يقصده ، انه يثق بعلاء وابو الحسن وسمير وكل من معه ، لكن لن تدركه الراحة الا إذا تأكد بنفسه ، سيعتبر هذا نذير سوء ، كما علمته الايام رصد اى تغير في خطى ضباطه وجنوده اثناء سيرهم الى الهدف فربما رصدوا في عجلته ما يقلقهم الآن ، انه يتوقف وفي اللحظة نفسها تتوالى الشظايا المكتومة تثقب جدران معدته ، لكنه يجتهد في الا ينحني حتى . سيطول الأمر دقائق أخرى ، ولو ، كم من المرات تجاوزوا خلالها التوقتيات سيطول الأمر دقائق أخرى ، ولو ، كم من المرات تجاوزوا خلالها التوقتيات المحدودة ، لن يشكوا في عودته لانهم اعتادوا منه الدقة . . ينظر الى علاء . . « سأعود » لابد أن ألقى نظرة أخرى . . اتخذوا أوضاع كمين . ، يشير الى ابو الفضل :

« سأتقدم . . وغطيني »

### اليوم الثالث . . ١٧ أكتوبر ١٩٧٣

عشرون ساعة تقريبا انقضت حتى الآن ، لابد أن مرات المطار عادت تعمل الآن بعد ان تساقطت فوقها الكاتبوشا ، تعطيل ساعة واحدة في زمن الحرب شيء لا يستهان به ، يحتاج العدو الى كل عر ، الى كل دقيقة من عمر المطار ، في مواجهته يعلو الخليج عنيفا كالقدر ، الاسماك الضخمة تأوى الآن الى الاعماق البعيدة ، وتدق أجراس الانذار فوق السفن المبحرة ، ويرافق الرياح عويل دائم ، وينظر جنود العدو الى البحر العاصف باطمئنان ، لن يأتي أحد في مثل هذا الجو ، ثم من يغامر بالهجوم مرة ثانية على نفس المدف ، في نفس التوقيت ؟ في العصر عندما بدأوا تجهيز القوارب التي استخدموها أمس نظر اليهم ضباط البحرية في القاعدة بدهشة ، قال أحدهم لوسام ان البحر قوته ثماني درجات ،

ابتسم وسام ، وقال ان الجميع يعلمون ذلك ، عند الوصول الى الضفة الاخرى ستدوس أقدامهم نفس مواطىء الامس ، لكن مواقع نصب الصواريخ ستختلف ، سيتجهون الى منطقة مرتفعات صخرية عجوز لا تصلح لمبوط الهيلوكبتر أو تقدم المدرعات ، بل ان المشى فيها امر صعب وكريه ، فى الصباح ابدى علاء سرورا لأنهم سيهاجمون الهدف مرة أخرى ، ما يثيره غير المألوف ، مهاجمة هدف مرتين امر ليس جديدا على المجموعة ، لكنه ليس أسلوبا ، لا يعترف الرفاعى بأساليب وطرق ثابتة ، من السهل عندئذ ان يكتشف وان يرصد ، كل شىء فى الكتب ، لكن ثمة أشياء كثيرة لم تدون بعد فى الكتب ، فى لحظات الاستغراق تفاجئه الفكر ، فى لحظة استسلامه للنوم يباغته الحل ، من حوار عادى مع أحد الجنود يتفجر الاسلوب ،

الآن يرقب رحيل النهار السريع ، لن تمضى لحظات الا ويبدو أول نجم ساطع ، هو النجم الذى يرحل بعد سفر كل النجوم ، يتابع رص الصواريخ ، وصناديق الذخيرة ، وتثبيت الموتورات الى القوارب ، عندما ناقش تفاصيل هذه العملية ، قيل له . .

ولكن ذلك ينطوي على مغامرة . . .

قال بوضوح :

نعم . .

لم يبح بتفاصيل ، أكد ان المسئولية تقع عليه هو ، ثم أى الامور لا تخلو من المغامرة ؟ صغرت المواقف أو عظمت فكل موقف يحتوى على قدر منها ، قالوا ان عبور الخليج فى مثل هذا الجو وبتلك القوارب غاطرة ، قال انها ليست المرة الاولى ، ثم هذا ما لديهم من امكانيات .

تمام يا أفنلم . .

يقف علاء صارم الملامح ، كل شيء معد للرحيل ، منذ ساعتين قال علاء انه من الضرورى أن يستريح قليلا ، نظر اليه معاتبا ، كم يوم ستستمر الحرب ، الم يقض كل منها عمره في انتظار تلك الايام ، من يدرى ماذا سيحدث غذا ؟ أم أن علاء يفكر في خروج المجموعة بدونه ، قال علاء انه يفكر في الأمر كطبيب ، ضحك ، أما زال العقيد علاء يعتبر نفسه طبيبا ؟

اليوم الثاني . . الثاني عشر من أكتور ١٩٧٣

القاهرة . . كها اعتادوا لقاءها ، لكنها تختلف كثيرا تلك الأيام بعد عودتهم من ضفة القناة الشرقية يصر قادة الوحدات على بقائهم ، لكنهم يعتذرون ، يحدث هذا العناق السريع ، الموجز ، الرجول ، الحار ، تتصافح الأيدى بقوة ، فى الفراغ الفاصل بين العيون يتعلق رجاء ، نرجو أن يرى كل منا الأخر ، الرمال صفراء ، والملابس صفراء ، والخطر فوق الرءوس ، وقصف المدفعية لا يسبقه انذار ، والأيام كاكية اللون معبقة برائحة الدشم ، واضطراب مياه القناة ، والسمك كبير الحجم الذى تضخم وتوحش لا بتعاد الصيادين عنه ، وطفوه ميتا بعد كل اشتباك ، ثم الطرق الصحراوية ، وموانع الحراسة وبروز عربات النقل عند المنحنيات ، وجندى وحيد يمشى فوق الرمال حاملا صفيحة مياه ، أو طعام المنحنيات ، وجندى وحيد يمشى فوق الرمال حاملا صفيحة مياه ، أو طعام أو شاى بينها لا تبدو على مرمى النظر منشآت أو مبان ، حتى ليظن المرء أنه يتوجه بمشيه إلى تلك الصحراء الفسيحة ، ساعة

ونصف كانت تفصل القناة عن القاهرة ، فجأة تبدو عمارة حديثة ، وتاكسي اجرة بلونيه الاسود والابيض ، ثم تعبر الطريق فتيات ، وشبان ، وعربة يقودها رجل مطمئن الملامح ، ثم اعلان سينها ، كان العقيد علاء يظل منحنيا ، يحملق في كل ما تقدمه المدينة مع العودة ، يتساءل ، احقا هذه بلدة لا تبعد عن العدو أكثر من ساعة ونصف بالسيارة ، احقا لازلنا في بلد واحد ، ثم يشير إلى مجموعة شبان ، شوف ، هل يشعرون بنا ؟ يصغى الرفاعي ولا يعلق ، أحيانا تستغرقه العودة الى المدينة ، الى تلك الشوارع التي احب المشى فيهما صباحا ، تلك الساعات التي يبدو فيها ضوء النهار شفافه ، يبدو كل ما بحيطه كأنه يرى من خلال زجاج لا ملمس له ، تلك الطرقات المتوازية بعيدا عن الضجيج ، الشارع الذي كانت تطل نادية من احدى شرفات البيت الأول فيه ، في الخامسة عصر كل يوم تقف ، ويجيىء متمهلا ، هكذا اتفقا في التليفون ، ويـراها هـدفا سـاطعا ، ويرصد ضوءًا خفيًا لا تتلقاه الا عينيه هو ، يستجيب قلبه فيخفق ، هكذا زمنا لا يرى كل منها الآخر الالحظات ، كثيرا ما أوقف سيارته اثناء نقله وحيدا ليمشى في هذا الطريق الذي تبدو البيوت فيه مأطرة بالخضرة ، والستائر مسدلة موحية بالاسرار ، يود لو يرحل الى كل مدينة قضى بها زمنا ليرى بيتا ، أو جرسا في مدرسة كان ينتظر رنينه بلهفة ، أو (كوبري) خشبي في بلقاس ، وذلك المسجد المورق بالسنين في ملوى ، والمدق الترابي المؤدى الي جبل درنكة باسيوط ، والقوارب التي تعبر النيل من الغرب الى الشرق بالأقصر ، وتسلق الجبل الفاصل بين معبد الدير البحرى ووادى الملوك ، وتلك الصخرة غريبة الملامح في اسوان ، والمسلة الناقصة ، والمرتفع المؤدى الى ضريح أبو الهول، هذا الشارع الماثل بالحنين المؤدى بالأشواق الى البحر في الاسكندرية ، والوادى المبطن باشجار من حجارة في الصحراء الشرقية ، والمقابر المنقوشة في كهوف لم

يرها احد ، الوقوف عند سفح جبل الجلالة ، وعيون تتدفق منها المياه في اقصى منطقة البحر الأهمر، ومدخل البيت، يودلولم نفسه من كل جزء عبره يوما، ان يرى كل هذه المناطق بنظرة واحدة ، في كل مكان أودع قطعة منه ، وترك مقداراً من عمره ، انه يفهم علا ويدرك حدته ، لكنه لا يناقشه ، تنه جاء الى الدنيا ليقاتل عن كل الذين مربهم وعرفهم أو مشوا معه وحاوروه في تلك القرى والمدن عن كل من يعيشون في هذه المساحات التي طار فوقها بالهيلو كبتر وبالانتينوف وبالاليوشن ، كل من ورآهم يرشفون الشاي في المقاهي ويحتفلون باعياد الميلاد ، ويهمسون بالنجوى ، ويبوحود ويتناجون ويفكرون في أى شيء سيأتي به الغد ؟ عن كل المارين بجوار مرقد الحسين ، والدائرين حول ضريح الامام الشافعي ، والساعين الى سيدى الفولى ، والمقبلين لضريح السيـد ، والواهبـين نذورهم لسيدي عبد الرحيم القناوي ، وسيدى الليث ، وهؤلاء السيدات المرتديات السواد ، المتجهات الى الاسواق الصغيرة المقامة بين القرى ، الحاملات فوق رؤسهن بضاعتهن ، يقابضن ويجادلن ويدخرن القوت لاولادهن ، صاحبات الوجوه المرهقة بزمن ثقيل الوطأة ، اذ يراهن يخفق قلبه تأثرا ، ويـود لو قـدم مساعدة ، أو ابدى ما يخفف حمل الأيام ، تهز ملامح الامهات المصريات التي تحمل بصمات الصراع مع الزمن والرجاء في الهدنة معه ، ملامح لم يرها في أي بلد آخر ولا على اية ملامح اخرى ، لا يضايقه ان الـواقفين بـالشوارع، أو الجالسين بالمقاهي لا يدرونَ بما يقومون به ، ليس لان اعمالهم قدر لها أن تُولد أو أن تنتهى في كتمان كثيف ، انما لانه جاء الى العالم ليحارب لا لكي يقوم بأي شيء آخر ، يقاتل عن هؤ لاء ليؤمن النظرة الهادئة في العيون ، يسع من يسعى بلا خوف ، ربما يرجو منهم قدرا من المبالاة ، لكن ما ذنبهم ؟ كثيـرا ما قـال لعلاء ، للناس في بلادنا خاصية تختلف عن كل ما نعرفه ، فلتنشب الحرب ،

ليصغ الجميع الى أول بيان من الراديو ولتنظر الى ما سيبديه كل منهم .

ها هي البيوت غارقة في النعاس ، شبان يرتدون لباس المقاومة ، يقفون مجهدين ، بايديهم مصابيح يدوية ، لكن لا سلاح ، لنفترض أن دورية معادية فاجأت هؤلاء ، كيف سيقاومونها ، تتوالى النواصي أحد الرجال ، يبدو كمساريات بالسكك الحديدة أو امترو يلوح لهم بيده ، يرفع يده بالتحية ، هذا التضامن الخفي ، المدينة لا تتجاهل عودتهم هذه المرة ، تستدير مقدمة السيارة ، تتجاوز البوابة الخارجية يرتفع الحاجز الخشبي ، المباني يحيطها ضباب خفيف ، يلم بكافة التفاصيل . . اذن قدر له أن يرى هذا كله مرة أخرى ، لا يذكر منى توقف في الحديقة المؤدية الى المكتب، فوجيء انه يحتوى ما حوله بعينين غير عينيه ، عينا مجهول بقى في الدنيا بعد رحيله ، توقف لحظة ، لماذا فكر هكذا ؟ وأي حالة غريبة هذه ؟ انه ينظر الآن الى المكان كله ، يصغى الى حرارة اللقاء بين الذين بقوا والذين عادوا ، يقبلون عليه ، يعانقونه ، يستدير حول المنضدة المثقلة بالاوراق والخرائط، هل يدير القرص ؟ كل يصغى الى صوتها الذي سيبدو هادئا ، في الايام البعيدة كانت نادية تنتظر عودة الهليو كبتر ، وترمق الطائرة من موقعها في شرفة البيت ، لكن أكثر طائرات الهليوكبتر الآن ، فقط يدير القرص ويجيىء صوتها ربما تصغى في هذه اللحظات الى اذاعات العالم ، لكنه لا يمد بده انه يخجل ، كل رجل هنا يتوق الى رؤية أولاده أو سماع صوتاهله ، انه يقف أمام الخريطة الضخمة الممتدة بعرض الحائط، ينتقل من بالوظة على البحر الابيض الى رأس محمد في الجنوب ، يحلق بعينيه فوق الخليج ، شلاطيم ، رأس سدر ، كيف تبدو مياه البحر الآن ؟ كم سرعة ارياح في الخليج ، قوة البحر في اشمال ، وقوة التيار في القناة ؟ ما هي أوضاع القوات ؟ كم لغها رصه العدو

حول مستودعات البترول هذه ؟ وابن تتجع احتياطيات العدو ؟ كيف يمكن تقليل الحسائر ؟ كيف يبدو الشروق في كل موقع من مناطق القتال ، كيف تبدو الشمس فوق المعابر ؟ عند الحد الامامي داخل سيناء ؟ كيف يراها محارب جرح الآن ؟ بالضبط الآن . . يدق جرس التليفون . .

ـ صباح اخير . .

. . . . . . . .

\_ تمام . . علم يا أفندم . .

الجمعة ، التاسع عشر من أكتوبر . .

من اختوبر . .

تتوالى الانفجارات ، طلقات مدفعية سريعة ، صاروخ يتمـزق منفجرا ، تنطلق فانتوم فى خط مستقيم متجهة الى عين الشمس كأنها ستهبط هناك ، فى اثرها طائرة ميج تمسك بذيلها ، بدا فى المطاردة ملمح انسانى كأن شخصا يعدو وراء الآخر ، لكن لم يرصد أحد لحظة اطلاق رشاشات الميج :

يقول الرفاعي انه سيتقدم الى اقصى حد ممكن ، وان مصطفى سيصحبه .

يقول علاء ان الموقف غامض ، والتقدم فيه مخاطرة لهذا يرجو ان يقوم بمهمة الاستطلاع هذه . .

يقول الرفاعي بهدوء ان مهمة الاستطلاع ستتم كها حدد هو . .

يهوى انفجار هائل من السهاء ، تقرقع اصداء متتالية . .

يقول علاء انه من الضروري . .

يقول الرفاعى . . علاء . . هذا أمر . .

ماذا يحمل هذا النهار بين طياته ؟ أول مرة يتحدث فيها بصيغة الأمر ، والى من ؟ الى علاء ساعده الأيمن وسنده ، انه يشير الى مصطفى ، تلف عجلات الجيب في الرمال ، تثب ، تتراجع ، تتقدم مخلفة غبارا أصفر ، ينطبق رشاش بعيد في عصبية ، يتوقف فجأة ، يستدير ، يود لويلقي عليهم نظرة ، ان يثبت الملامح في ذهنه ، أجل هذه النظرة حتى يبتعد عنهم عدة أمتار ، لكن هذه الثنية من الأرض أخفتهم ، حالت بينه وبينهم فلم يعد يراهم ، ينحني مصطفى الى الامام ، جنزير دبابة مفرود كثعبان همدت حركته فلم يعد قادرا على التلوى ، الرفاعي يتأمل الجنزير ، جنزير مغطى بطبقة من الكاوتشوك ، وصلوا الى هنا اذن وتمكنوا من سحب جسم الدبابة ، ربما حدث هذا ليلا ، جنود يلوحون بأيديهم محذرين ، يلتفتون الى عربة الجيب بدهشة ، الى اليسار يتصاعد عامود من اللهب الحاد ، تتخلله بقع سوداء متطايرة ، عربة مجنزرة ( توباز ) يتدلى رأس تفحم من الفتحة العليا ، بدَّت التوباز مصيدة محكمة للأعمار ، فوارغ دانات ، بلمح الكلمات العبرية بسرعة ، وصلوا الى هنا ، لكنهم غير متواجدين الآن ، يتجولون في المنطقة ، لم يستطع تحديد عدد الجثث التي تختلط ببعضها على جانبي الطريق ، هرستها الدبابات ، لم ير عضوا سليها واضح المعالم ، رأى حذاء يطل منه بقايا قدم ، ورقبة مشطوفة ، خندق مطمور ، يجز شفتيه ، احدثوا هـذا عمدا ، يقيمون معرضا للفزع والرعب ، يملا قلبه حنق ، تتوالى الحثث المتراصة ، فى خياله يرى كل الأحبة الذين يعرفهم فى موقع هؤلاء الذين لا يعرفهم ، يرى مصطفى ورفقة العمر من اليمن حتى هذه اللحظة ، علاء ، شقيقه سامى وملاعه الطيبة ، وخجله فى مواجهة الغرباء ، زيتون بيده المقطوعة ودأبة الهائل حتى تصبح اليسرى أشد فاعلية ، أبو الفضل وانتمائه العميق لمجموعة ، نظرة الود فى عينيه ، فى الطابور ، بعد العملية ، فى رقاده بمستشفى المعادى ، يدى وسام ، شريف ، تلك الأعمار التى لازالت فى بدايتها ، الملامح التى يراها فى وجوه المجندين الجلد ، هذا العدو الدموى الجبان الذى يهرس جثة ويطمر خندقا بالجنازير يستهدف كل الأحبة ، ارادوا بث الفزع ، لكنهم استثاروا فيه الكرة وغضب مر ، واستفزوا فيه الحنق ، لماذا جلد الموتى ؟

#### قف منا . .

تتوارى السيارة خلف مرتفع رملى ، تأز صواريخ أرض – أرض فوقهم ، رشقة قوية لم تتبعها اخرى ، يصبح انسان فى مكان قريب ، تنفذ الصبحة خلال عدة انفجارات ، لكنه لم يستطع تمييز اللغة ، خلف الكثيب انكفاً جندى ، وجهه مدفون فى الرمال ، خيط دم نحيل يصل ما خلف الاذن اليسرى والارض الرملية ، فى العودة اما أن يدفن الجثمان أو يعود به ، فى السهاء ينطلق وهج ابيض نحيل اخترق ضوء النهار ، الى اليمين على بعد حوالى خسين مترا سكت ايريال قاعدة الصواريخ ، عربة مقلوبة امام الدشمة ، الصواريخ ، متناثرة ، فوق مقدمة احدها تعلق جثمان هامد ، بدا كأنه محمول على مقدمة رمح غليظ هائل تحسكه أبد خفية لا ترى . .

يشير الى القاعدة . .

سأبقى هنا . . اذهب ودمر كل شيء . .

يسرع مصطفى ، حذاؤه ينثر الرمل ، من بعيد يختلط لون الأشجار بصفرة الرمال ، تتصاعد النيران من اماكن متفرقة ، عربات نقل دهستها الدبابات ، عربات مدرعة ، تحترق ، ينظر الى السياء ، يبدو على الطائرة ذعر انسانى ، من هدير صوتها ادرك أنها ميراج ، ان ثمة احساسا يبدأ لديه ، عندما يشعر فى المكان الذى اعتاد عليه انه ليس وحيدا ، وان ثمة غرباء يرصدونه ، لحظات ما قبل اكتشاف الهدف ، تستقر الحواس ، الميج تنقص من أعلى ، لاتزال ظهور الطيران يثير فرحة ، أحساس متبق من حرب الاستنزاف ، بتوقف عن التجول بعينيه ، يركز البصر فى اتجاه الخضرة ، ينفصل عن الاشجار جسم معدنى محدد الخطوط والملامح ، تتحرك يده بالمدفع ، ينظر من خلال داثرة التنشين ، باتون المخطوط والملامح ، تتحرك يده بالمدفع ، ينظر من خلال داثرة التنشين ، باتون المحلوط والملامح ، تتحرك يده بالمدفع ، ينظر من خلال داثرة التنشين ، من حركة المركبة ألم ٢٠ ، تتوقف الدبابة لحظات ، يتحرك البرج بمينا ثم يستدير الى الشمال قليلا ، لم تستقر بعد على اتجاه محدد ، كأنها تضبط توازنها ، من حركة المركبة عليلا ، لم تستقر بعد على اتجاه عدد ، كأنها تضبط توازنها ، من حركة المركبة عليم طريقها ، تتمركز المقدمة داخل اطار التنشين ، يضغط . .

بسرعة يتناول مقذوفا آخر ، سخنت الماسورة قليلا لكنها لن تحتاج الى تبريد الا بعد أربع ، خمس قذائف ، فى البداية ولمدة أجزاء من الثانية كأن شيشا لم يحدث ، يغوص النصل فى الجسم ثم يتدفق الدم ، الآن ينفجر الهب ، دخان كثيف ، له قوام ، تبتعد عيناه عن الدبابة ، هذه الأرض تخفى آخرين ، تتردد صيحات متباعدة ، الله أكبر . . الله أكبر . . يجرى مصطفى ، تنفجر دانة

خلفها ، ترتفع حرارة الجو ، يدوى انفجار ازرق هائل ، يتميع لون الفراغ ، يغطى الهواء ، وقد المواريخ يغطى الهواء دخان رمادى ، كأن الشمس انشطرت ، فوق قاعدة الصواريخ السنة لهب بطيئة كأنه حريق فى مستودع كيمائى فى نفس الوقت يبدأ انفجار ذخيرة الدبابة نفسها يقول مصطفى . .

فجرت كل الصواريخ . . احرقت كل الاوراق . .

يصيح الرفاعي . .

مصطّفى . .

من الخضرة تبدو دبابة ، ثم تخرج دبابة أخرى ، ومن الرمال الصفراء المرتفعة تطل مقدمة دبابة ، وباتجاه القناة تبدو عربة نصف جنزير تحمل مدفع هاون ، وفى السهاء أزير طائرة هيلو كبتر ، تظهر ثلاث طائرات تطير فى خط مستقيم ، من مكان ما ينطلق مدفع يشعل النيران فى دبابة سنتوريون ، لكنها تستمر فى التقدم ، تتوقف فجأة ، تتجاوزها دبابتان ، على مرتفع بجاور تتناثر نباتات صحراوية شاحبة فى السهاء ينطفىء بريق النهار ، يتكاثف الدخان حتى بمكن النظر الى قرص الشمس من خلاله ، يضغط الزناد ، يناوله مصطفى الدانة يدوى صياح جماعى فى موقع الى اليسار ، يرتفع غبار فى المواجهة ، تتواصل يدوى صياح جماعى فى موقع الى اليسار ، يرتفع غبار فى المواجهة ، تتواصل اصوات الرشاشات سريعة ، لاهنة كماكينات خياطة تعمل فى ورشة فسيحة بلا سقف ، يرتفع صياح من أماكن متعددة ، تحترق دبابة أخرى ، وفى الفراغ ترف دانة هاون كرمش العين اذ يهتز بسرعة مطلقة ازيزا كنحلة تهوى ، وبعيدا يتوارى دانة هاون كرمش العين اذ يهتز بسرعة مطلقة ازيزا كنحلة تهوى ، وبعيدا يتوارى النهار الازرق الشاحب . .

اليوم الثان . . الثامن عشر من أكتوبر 1978

القاهرة . . كما اعتادوا لقاءها ، لكنها تختلف كثيرا تلك الأيام ، بعد عودتهم من ضفة القناة الشرقية يصر قادة الوحدات على بقائهم ، لكنهم يعتذرون ، يحدث هذا العناق السريع ، الموجز ، الرجولى ، الحار ، نرجو ان يرى كل منا الآخر ، الرمال صفراء ، والملابس صفراء ، والخطر فوق الرؤ وس ، وقصف المدفعية لا يسبقه انذار ، والأيام كاكية اللون معقبة برائحة الدشم ، واضطراب مياه القناة ، وطفوه ميتا بعد كل اشتباك ، ثم الطرق الصحراوية ، ومواقع الحراسة وبروز عربات النقل عند المنحنيات ، وجندى وحيد يمشى فوق الرمال حاملا صفيحة مياه ، أو طعام أو شاى بينها لا تبدو على مرمى النظر منشآت أو مبان ، حتى ليظن المرء انه يتوجه بمشيه الى تلك الصحراء الفسحة ، ساعة مبان ، حتى ليظن المرء انه يتوجه بمشيه الى تلك الصحراء الفسحة ، ساعة

# التكوين

قبل ظهر السبت الحادى عشر من يونية عام ١٩٦٧ ، وقف النقيب بحرى وسام عباس فى منطقة لسان بور توفيق ، حوله تخلخل النظام ، وانفرط ، عشرات الضباط والجنود عبروا القناة اما فى قوارب أو سابحين ، وفى السويس انشىء مركز لتجميع الشاردين ، فيها بعد استعاد كثيرا هذا اللفظ ابن تلك الأيام ، الشاردين فى الواحدة ظهروا ، جنديان توقفا فوق مرتفع من الارض ثم انضم اليهم ثالث فرابع فخامس ، رأى لاول مرة الزى الاسرائيلى العسكرى بلونه الزيتونى ، الاكمام المثنية حتى منتصف الذراعين ، ومن عدستى المنظار رأى وجها ابيض ، طويل الشعر ، من الخلف دفعوا بطابور من ثمانية أفراد ، يدى كل منهم مربوطة الى الخلف ،

أوقفوهم بالقرب من المعدية ، ابتلع النقيب بحرى وسام لعابه ، وفي هذه اللحظات عرف قلبه هذه الظاهرة التي أصبحت تلازمه فيها بعد ، دفقات مفاجئة كأن دماء مرت من قلبه مرة واحدة ، تصل آثار الخفقة الى أطرافه ، ويسـرى خدر في مؤخـرة رأسه ، قـال العقيـد عـلاء ان قلبـك عصبي وأصحاب هذه القلوب يعيشون طويلا ، لسبب ما أدرك أن هؤلاء الثمانية حفاة وان اقدامهم متورمة مع انه لم ير ذلك ، طاف العدو حولهم مشهرا رشاشات العوزى ، من الواضح انهم أوقفوهم فوق مكان مرتفع حتى يراهم كل من يختلس النظر أو يحملق من بور توفيق أو الشاطيء العريض الذي استلقى عاريا من المواقع والدشم والاسلاك الشائكة ، تقدم أحدهم ، كان نحيلا ، وبدا المشهد كأنه اعد بعناية ، طاف العدو النحيل حول الثمانية مرتين ، صفع الاول ثم صفع الخامس ، وامام الثامن تراجع قليلا الى الخلف ، وفي هذه اللحظة رأى النقيب بحرى وسام عباس يده ممسكة بمسدس مشهر ، عاد العدو يمر أمامهم وكأنه يستعرضهم ، ثم رفع المسدس الى منتصف جبهة الأول من اليسار . . طلقة . . سقط خطا خطوة ، طلقة ، سقط الثالث ، طلقة ، سقط الخامس ، طلقة ، أخرست الى الابد الذعر الانسان الذي بدا واضحا على السابع ، قال النقيب بحرى وسام عباس الذي خاض في الدم بعد ذلك خوضا ، انه ما رأى طوال حياته اشنع من ذلك قط ، اربعة قتلوا بالصدفة وبالاختيار

الحر من العدو ، واربعة بقوا على قيد الحياة بفضل مكان الوقوف ، امسك العدو بوقا يدويا ، وصاح طالبا صناديق الكوكاكولا قال ان هناك عددا من الضباط والجنود ، مقابل كل انسان زجـاجة والا سيلقى الجميـع مصير هؤلاء الاربعة ، عندما وصل الاربعة الاحياء الى الضفة الشرقيـة تقدم منهم ، كان أحدهم ينظر في اتجاه واحد ، متفحم الوجنتين ، مقدد النظرات ، يستدير كيفها يوجه ، يقولون له أمش فيمشى ، ويطلبون منه الوقوف فيقف ، اذا ترك مكانه فلا يهتز مقدار شعرة في انتظار من يقول له افعل كذا ، غير ان ما جرى لم يكن النهاية ، حوالي الثانية تجمع عدد كبير من النازحين القادمين من أعماق سيناء ، من غزة والعريش ، مرة أخرى عادت المعدية التابعة لهيئة قناة السويس ليفتدي كل انسان بزجاجة كوكاكولاً ، لم ينقطع العويل والصراخ منذ ظهورهم غير أن العويل الذي ارتفع في الساعـة الثانيـة والثلث اختلف ، كانت الشمس تحـولت الى النصف الآخر من السهاء فأتاح ضؤها الفرصة لبروز التفاصيل ، اوهكذا أدرك عندما بدت مستميتة في شد تلك الفتاة من بين أيدي أربعة و عدو، ، ارتفع مدفع رشاش وهوى فوق جبهة الأم ، وخرس الصراخ الممدود ليستمر الصراخ المتقطع ، سحبوا الفتاة الى كشك من الصفيح المضلع لم يكشف وجوده الا في هذه اللحظة ، لم يدر من أقامه ، ولا لأى غرض ، قبل وصولهم الى الكشك رفع بندقية تناولها من احد الجنود سدد الفوهة الى

رأس جندى عدو ، غير أن يدا امسكت معصمه ، ضابط برتبة مقدم ، طويل اللحية ، منهك الحدقتين ، قال . . . . سيقتلون كل هؤلاء ، واشار الى الواقفين فوق الضفة الشرقية ، وإلى الواقفين فوق الضفة الغربية ، ساد صمت ، كان بداية لهذا الصمت الثقيل الذي استمريراه كلما اقترب من القناة أو عبرها ، حوالى الثالثة خرجوا بالفتاة ، القوها فى قاع المعدية ، جاءت إلى الضفة الغربية بلا أم ، ممزقة ، مستورة بشال رجل عجوز وبين فخذيها سالت دماء ساهم فى نزفها ستة عشر «عدو» عندما نظر اليها رأى وجها عمره عشرة او خمسة عشر ، وشفاه لم تلثم ولم تنفتح ، لماذا يحدث هذا للنساء دائما فى الحروب ؟ لماذا هن الضحية باستمرار ؟

فى تلك الأيام كان العقيد علاء يسأل نفسه ، ماذا نفعل ؟ لم يغادر مكتبه بادارة المخابرات لمدة اربعة أيام متصلة ، قرأ تقارير واردة ، وخطابات صادرة ، ونشرات معلومات ، وملفات تتضمن ما قالته الاذاعات المعادية ، الاذاعات الصديقة ، طلب وكرر الطلب لكى يذهب الى الجبهة ، قيل له ان الموقف غامض ، ويجب عليه البقاء لمارسة عمله كطبيب ، أخذه الضيق حتى كاد يبكى فسب ولعن فى غرفته عندما انفرد بنفسه ، وطافت به خواطر قاتمة ، كيف يوجد السبيل لمضيه بمفرده ، يعبر ويقاتل . وتساءل لأول مرة عن جدوى استمرار عمله كطبيب والبلد

تتدهور ، في تلك الأيام جاءت انباء غير مطمئنة تقول ان لواء اسرائيليا مدرعا يتقدم على الطريق الساحلي المحاذي للبحر الابيض، والهدف، احتلال مدينة بورفؤ اد ، وان العدو لن يلتزم بوقف اطلاق النار ، لم يكن هناك شيء مؤكد فعيون الاستطلاع مطفأة في هذا الوقت بتلك المنطقة ، ما من احد يدرى بحقيقة ما يقال ، وبعد مناقشات واجتماعات تمت في عدة جهات استقر الرأي على دفع دورية استطلاع محدودة العدد لاستطلاع الموقف ، ونقل ما قد يـطرأ ، فتجلي الحقيقة ، وتكشف المستـور من الأنباء ، وفي نهاية هذه الاجتماعات قال ضابط كبر برتبة لواء ردا على تساؤ ل حول من يقوم بهذه المهمة ، انه يعرف ضابطا شجاعا يلح عليه منذ ايام للقيام بعمل فدائي ضد العدو المتقدم على المحاور في سيناء ، ابلي بلاء حسنا في حرب اليمن ، وحصل على ترقيتين استثنائيتين ، ويحمل وسام النجمة العسكرية ، واسمه معروف لكافة وحدات الصاعقة اذ انه من جيل المعلمين الأوائل بها ، وهو ضابط شجاع ، جسور ، قلبه جامد ، تساءل احد الضباط ، من تقصد يا سيدى ؟ فقال انه يقصد العقيد اركان حرب ابراهيم الرفاعي ، عندئذ أومأ الضباط المجتمعون ، وقالوا ، بلي ، لقد سمعنا عنه ، فقال الضابط ، وفي هذه الايام لا أرى أحسن منه ولا ابدى احدا عنه ، ولا اثق الا به ، ثم انها فرصتي لا تخلص من الحاحه ، وأدفع عني ازعاجه ، اذ انه يود الذهاب الى الميدان ، ولا يقتنع

بما اسند اليه من مهام هنا ، قيل له ، حسنا اخترت ، ليبلغ بالمهمة ، بعد لحظات استدعى الضابط الكبير برتبة اللواء ، الرفاعي ، وعندما جاء بدا حزينا في وقفته ، مزموم الشفتين ، منطفية الابتسامة وفي عينيه أسى عظيم ، وكأنه لم يذق النوم من ليال طويلة ، وبدا يخفى من الحديث اكثر مما يقوله حتى لو تكلم ساعات ، قال له الضابط الكبير ، استعد للقيام بمهمة ، الم تطلب منى الذهاب الى الجبهة ، قال الرفاعي ، بلى فعلت ، قال الضابط الكبير ، جهز نفسك ، ثم بسط له الخريطة وأشار الى الخطوط والمنحنيات ، والدوائـر الزرقـاء والعلامـات الحمـراء ، والمـربعـات ، والاسهم ، طلب منه اليقظة والحذر ، وأخبره ان التعليمات تقضى بالا تشتبك أبدا ، ليستطلع وليرجع بالأخبار ، ليكشف الغموض ، اطرق لحظة ، وقال من ستصحب ؟ فقال الرفاعي إنه سيصحب من يقع عليه الاختيار ، ولكن من ناحيته هو يتقدم باسم الجاويش مصطفى ، أحمد جنود الصاعقة الذين حاربوا معه ورافقوه ، فتساءل الضابط ، أين هــو الآن ، قال الرفاعي إنه بمدرسة الصاعقة ، فرفع الضابط سماعة التليفون وطلب استدعاء مصطفى ، ثم قال إنه يقترح ضابط طبيب يعمل هنا في الإدارة ، حصل على فرقة صاعقة ، وفرقة استطلاع ، وفرقة غطس ، فعل هذا وهو طبيب ، لكن لشغفه بالقتال وحبه للشقاوة يبدو انه نسى الطب ، ولم يبتسم الرفاعي لدعابة الضابط فلم يكن في صدره مجال

للابتسام في تلك الأيام ، بعد لحظات ، دخل عبلاء إلى الغرفة تسبقه نظراته الحادة ، وللوهلة الأولى أدرك الرفاعي أنه بازاء مقاتل لم يسبق له رؤيته ، لكنه اوتي حاسة فريدة ، وقـدرة عجيبة عـلى التقاط جـوهـر الآخرين ، لم يظهر ذلك ابدا ، ولكن عرف هذا عنه ، مد علاء كفا كبيرة ، طويلة الاصابح ، صافح الرفاعي ، وقال انه سمع عنه ، لكن لم يسعده الحظ بلقائه ، وهنا قال الضابط كبير الرتبة ، ان الوقت يجرى ، وعلى الرفاعي أن يعطى و تمام ، في الخامسة عليه ان يختار عددا محدودا من الجنود ، وإن يحدد معداته ، وإن يستعد للتحرك بعد آخر ضوء ، وعندما سألوه ، أي طريق سيسلك ؟ قال انه سيتخذ الطريق المحاذي للقناة ، قاد السيارة عبد المؤمن ، إلى جواره الرفاعي ، وخلفهما علاء ، ومصطفى ، وجندي من الصاعقة اسمه أبو الفضل ، وجندي آخر اسمه الجرجاوي . في تلك الأيام كانت كثافة الحركة تمضى في اتجاه معاكس لطريقهم ، الكل يعبود من سيناء ، عربات تحمل معدات مهشمة ، يتعلق بها جنود مرهقون ، لم تخلع احذيتهم منذ ايام ، والمدافع مكشوفة الفوهات ، الكل يعود والرفاعي ذاهب ، لم يتبادل كلمات كثيرة مع من صحبوه ، لكنه ادرك أن شيئًا بدأ ، وان امرا لا تدركه عين ، ولا يحيط به فهم قد ولد ، لم يدرك طبيعته ، ولم يفسر ماهيته ، لكنه مع الحركة انهى حالة التوحد ، وبدأ يقهر الكآبة ، لم يعد يواجه احزانه وحيدا ، كأنه يعرف علاء منـذ

سنوات ، عندما عبرا القناة الى بور فؤ اد نظر الى الأفق حيث السماء والبحر يلتقيان ، وقال لنفسه ، تلك أيام تتقرر فيها المصائر الكبار صباح اليوم. التالى قد ضم تقريره إلى الضباط كبير الرتبة وعندما آذن لقاؤ هما انتهاء ، اقترح اقتراحا محددا ، هو القيام بعمليات محدودة شرق القناة ، أعمال في الخفاء ، لكن ستعرفها القوات المسلحة ، الهدف منها بث قدر من الثقة ، أعمال محدودة لكن خارقة ، ثم قال انه يعرف الرجال الذين سيقـومون بها ، اصغى الضابط كبير الرتبة ، وعد بنقل الاقتراح فورا ، في ذلك اليوم اطل الرفاعي على الصحراء الممتدة ، لكم أحس بالألم عندما خطا حذرا فوق أرض طالما جال وصال فوقها ، لا يستطيع أن يمضى الآن اليها الا متسللا ، سيحول دونه عدو ، لكن الجبهات لا تنتهي بالنسبة للمهزوم ، ما أكثر الجبهات التي يمكنه أن يحارب فيها ، يبدو الجسد هائلا ، قويا ، لكن اكتشاف نقاط الوهن وتسديد ما يـوجع ويؤلم ويفـرى الحشاء ، الصراع لا يدور فقط ضد هياكـل خرسـانية ، وحصـون ، ودبابـات ، ومدافع سريعة ، واخرى ثقيلة ، الصراع يجب ان يشن ضد هذا الخور في النفوس ، الثقة التي اهتزت وتدلت مهتزة في بئر القلوب ، بالأمس قال لضابط برتبة نقيب ، سنقوم من جديد ، نظر اليه الضابط بعينين منكسرتين ؛ هذه الانحناءة الخفيفة التي تجعل مساحة العنق اكثر مما هي عليه ، يبدو معها متأهبا للصفع ما منع الضابط من الرد الصريح الا اللياقة

التي تقتضيها التقاليد ، ابدى ما يبطنه في نظرة آلمت الرفاعي واحدثت به جرحا لم تسببه اداة من صنع بشر ، انما احدثه نيزك هوى واحترق به جدار القلب تلك النظرة المنكسرة هدف ، كيف تتحول من نقيض الى آخر لكن النظرة وما تعنيه ليست قاصرة على العينين ، الم يرها في كل ما يحيطه ، الم ير الشوارع منكفئة ، والبيوت مطرفة ولـولا جهد من أعمـدة الخرسـانة لأقعت فوق الأرض من الخجل ، ألم يتغير لون السهاء ، الم يبرد قـرص الشمس قبل الأوان ؟ الم تتحول سمات يونيـو اليلية الى وخزات تأتى بالهم . وتقتات منها البلايا ، الم يتأثر الود المرسل من العينين الى العينين ؟ المرارة في اللقمة ، ورشفة الماء لم تعد مجدية ، كيف يغرس الخنجـر فيما لا يمسك بيد ، وما يستعصى على الأبصار ؟ بعد العودة ادرك انه يلوذ بعلاء وأن علاء يستظل به ، أما مصطفى وأبـو الفضل فثمـة ما يشـده اليهما ، هؤلاء هم الذين لا يشعر معهم الانسان بخوف اذا فاجأه الموت ، ما قضوه من وقت في هذه المنطقة التي يجدها البحر المتوسط من ناحية وبحيرة البردويل من ناحية يشبه عمرا ، قال علاء انه ظل طبيبا الى اللحظة التي دمر فيها الطيران فوق الممرات ، أشار الي الصحراء ، فقال انه متفرغ للعدو ، اما هو واما هم ، وقال ان العالم لا يتسع لوجودهم معه .

فى اليوم التالى لليوم التالى لليوم الذى تم فيه الاستطلاع قال الضابط كبير الرتبة ان موافقة مبدئية تمت ، بمعنى ادق ، لقد التقى اقتراحه بالنوايا الموجودة ، وأن الكثيرين ابدوا ارتياحا لتصدى الرفاعى لهذه المهمة وإن ضباطاً كبيراً من هيئة الأركان قال إن الرفاعى يحفظ سيناء عن ظهر قلب ، وانه قام بالعديد من الدوريات في صحارى مصر ، وعندما يعرف هضاب الصحراء الشرقية ووديان الصحراء الغربية ، وعندما تتوه دورية فى الصحراء فافضل مقتف للاثر هو الرفاعى ، وإنه يعرف المدن من اضوائها عندما تبدو للمحلق بالطائرة ، ومن أهلة مآذنها ومبانيها ، كما يعرف المحافظات من تعرجات النيل وضيق واتساع المساحة الخضراء ، في الهليو كبتر يعرف بعدكم من الثواني ستشهق قمة جبلية ، وأى الممرات تخلو من دوامات المواء ، يشم هبوب العاصفة ، ويدرك من لون السماء متى يجيىء المطر ؟ قال الضابط بهيئة الاركان ان الرفاعى قلبه اطلس حى مصر .

منذ هذه اللحظة لم يهدأ ، وما اعتمل داخله صار يمور خارجه ، بدأ في تحديد الاهداف ، جاء بالخرائط ، والمعدات ، وصباح أحد الايام مضى الى سلاح المهمات ، وشرح كل ما يريده ، ورسم بخط يده تصوره لما ستكون عليه ملابس المقاتل جنديا كان أو ضابطا ، وحدد عدد الجيوب ، وخصص كل جيب لاحتواء شيء من ادوات القتال ، كما أمضى ساعات طوال في مناقشة بعض انواع الاسلحة ، ايهم اصلح للضرب من قريب ، أى الاسلحة اصلح للقصف من بعيد ، وناقش بعض المتخصصين في الكلية الفنية العسكرية وأشار بيده الى أجزاء بعض الاسلحة ، وتساءل :

لماذا لا يبدل موضع هذه القطعة بتلك ؟ كها درس اجزاء الهليوكبتر واقترح اضافة بعض التعديلات الممكن ادخالها على اجسام الطاثرات في ورش سلاح الجو، أثناء ذلك مضى الى سيناء متسللا للمرةالثانية ، وقام مع علاء ومصطفى وابو الفضل وضابط برتبة راثد انضم اليهم اسمه عصام الـدالى ، فجروا مخـاذن الذخيـرة التي تركتهـا القوات المصـرية ، وبـدأ الانفجار في البداية كقنبلة ذرية صغيرة ، وشوهـ د اللهب من مسافـات بعيدة ، واستمرت الانفجارات ساعات طوالا ، في نفس الوقت أجرى اتصالات لضم بعض المقاتلين إليه ، وكان علاصصديقا لضابط في البحرية برتبة مقدم ، اتصل به ، وسعى اليه ، ورشح الضابط شابا ذكيا شجاعا تخصص في عمليات الاستطلاع البحري اسمه وسام عباس، ومساعد اسمه ابو الحسن ، وصفه بانه وحش حقيقي ، قوى ، من الناس المكافحين ، الـذين بنوا أنفسهم بسـواعدهم تحـدث عنه ، وأفـاض في الحديث ، فقال انه كان غطاسا بشاطىء كيلو باترا ، وكان يراقب البحر حتى لا يبتلع احد المصطافين ، لم يرض عن عمله ، اقترح عليه البعض ان يتطوع ، فتطوع ، حدث هذا منذ عشر سنوات ، وخلال هذه السنوات حصل ابو الحسن على فرقة غطس ، وفرقة ضفادع بشرية ، وبجهده استطاع أن يفوز ببطولة القوات المسلحة للياقة البدنية منذ عامين ، وتزوج وانجب طفلة منذ عام واحد .

جاء هؤلاء ، وجاء آخرون ، وشد الرفاعى على يد وسام ، وقال له ان العمل سيتم في البحر ، وإنه يريده رقيبا على البر وعلى البحر ، وراصدا لسرعة الامواج في القناة ، وخليج السويس ، وعللا بالمد والجزر ، ومواقع سفن العدو ، وتصميمات مرافئه ، وما يضيفه الى مراسيه من تحصينات ، ومواعيد تفجير الألغام الليلية المضادة للضفادع البشرية ، كها طلب منه ان يعلم من لا يعلم حركة الموج ، وكيف يعرف الانسان حركة الرياح ، ومواقع النجوم في السهاء ، قال انهم لن يصلوا الى العدو عبر فراغ انما سيصارعون امواجا كالجبال وسيحاربون الرياح ، ويجب الا تضللهم النجوم ، وان يتآخوا مع البرد والحر والجوع ، وان يأمنوا المفاجأة ، وان يصغوا الى همس العدو .

فيتلك الايام نشط الرفاعى ، وقال ابو الحسن يوما لنفسه ، أنه يبدو كإنسان قصير العمر يريد أن ينجز العظيم من الأمور قبل رحيله ، وقال عصام لنفسه إنه إنسان لا يهدأ ، ولا يمكن رؤيته نائيا ، فى تلك الأيام ضاق صدره لأن الليل لا يتسع ، ولان النهار لا يؤجل رحيله ، وبدا له ان الانسان مها فعل فلن يوقف أو يبطىء من زحف الساعات وتوالى الدقائق ، ادرك انه محصور فى مساحة زمنية يجب ان ينجز فيها كل ما قرر ، كان يريد أن يفعل كل شىء فى أقصر زمن ، يريد أن يقرأ تقارير الاستطلاع ، ثم يستطلع بنفسه ان يشرف على التدريب ، ويتابع

الرجال ، ينتقل ، يهاحم ، يعود كثيرا ما سأل نفسه قبل النوم ، هل يكفى العمر لما أريد ؟ كثيرا ما فوجيء بنفسه حائرا لا يدري بأي شيء يبدأ ، كمن تزاحمت عليه الافكار فجأة في لحظة يود لو تمهلت الايام ، في لحظة أخرى تمنى لو اسرع ايقاع الزمن ، في لحظة اخرى تساءل لماذا لا يصبح للزمن ايقاع متغير فيسرع ويبطىء ، صحب الرجال الى صحراء دهشور ، والى اماكن لم تطرق من قبل في الصحراء الشرقية ، والى جبـال البحر الاحر ، الى جبل الجلالة ، الى الصحراء الغربية ، اشرف على بناء دشمة تشبه تلك الدشمة التي اقامها العدو في منطقة الشط واطلق عليها التبة المسحورة ، تم بناء الدشمة على حافة ترعة تشبه القناة بالقرب من القناطر الخيرية ، اكد وسام ان سرعة المياه فيها تشبه الى حد كبير سرعة المياه ليلا في القناة ، طار معهم في الأليوشن ونزلوا من السياء الى الأرض نهارا ، وقفزوا من الانتينوف في منتصف الليل ، غطسوا الى أعماق البحر الأحمر ، وسددوا بنادق الحراب تحت الماء في جوف البحر الأحمر ، لفت كل منهم تلك الوحدة الباردة التي تطبق على الانسان داخل الاعماق الباردة البعيدة عندما يصبح عالما مستقلا بذاته ، عليه تحديد الاتجاه ، واتخاذ القرار ، والانتباه الى العمق الذي لا عمق بعده ، وعندما امكن للرجال ان يقفزوا من الهليـو كبترات بـدون ان تـلامس العجـلات سطح الارض ابـدى ارتياحا ، وعندما عاد مع وسام الى بور سعيد بعد استطلاع موقع رمانة

وقف يتأمل النواريس البيضاء بعد ان قال له وسام ان النوارس تواجه مهب الرياح وتمكن معرفة مصدر هبوطها من الجهة التي لولي النوارس منقياره اليها ، اضمر اعجابا بالنوارس لطول ما تقطعه من مسافات ، امكانيات لا حدود لها تضمها أجسام نحيلة . . وفي يوم آخر طلب من وسام ان يجمع له معلومات عن السفينة بيت شيفع ، ولم يسأل وسام عما لم يحط به علما ، لماذا بيت شيفع بالذات ؟ على فترات زمنية متباعدة صار الرفاعي يسأل ، ما أخبار بيت شيفع الأن ؟ اين هي ؟ اين ترسو ؟ بعد حوالي سنة اتم خطة محكمة لاغراقها بواسطة اعتراض طريقها بلغم بحرى ثقيل عند نقطة معينة من الخليج اعتادت بيت شيفع التمهل عندها اثناء رحلاتها المنتظمة من ايلات الى سدر ، غير ان ذلك لم يتم لأسباب ما ، بعد أن تابع حركة الدوريات وتوقيت مرورها بعدة نقاط على الطريق الموازي للقنـــاة ، قرر الهجوم على دورية اسرائيلية تتحرك بين نقطة لسان التمساح القوية ونقطة رقم ٦ ، حدد الهدف ، احضار اسير حي ، في الساعة السادسة صباحا وعشر دقائق فتحت نيران المدافع الاوتوماتيكية اسرع علاء والجرجاوي الى داخل العربة ، في تلك اللحظة قفز جندي « عدو » ضخم الجثة ، بندقية لم تفارق كتفه ، لم يفكر في اشهارها ، في وثبات سريعة لحقه الرفاعي ، لف شعر رأسه الطويل حول يده ، بحبل قصير أوثق يـديه خلف ظهـره ، اختلطت ملامح الجندي العدو ، تكسرت كلمات عربية بـين شفتيه ، لهجتها شامية ، و لا تذبحنى بخنجر . . اضربنى بالرصاص ، ، كان صوته أجوف ، باردا ، دفعه الرفاعى باتجاه القناة ، بدأت الدانات الاسرائيلية تنفجر حولهم ، استمر تقدمهم باتجاه المنطقة التى ستأتى اليها القوارب عند ضفة القناة المرتفعة وقف الرفاعى الى جواره مصطفى يبحثان عن القارب ، استمر اقتراب علاء والرجال منها ، عندما تأكد الجندى العدو من انها لن يقتلاه ، بدا مرعوبا من دانات المدفعية الاسرائيلية التى راح بعضها يتساقط فى عرض القناة ، تسائل . متى تعبرون إلى الضفة الغربية ؟ متى تعودون ؟ كان بتعجل العبور معهم التماسا للآمان ، بدا أكثر منهم الحاحا ، عندما رآه الجنود فى المواقع المواجهة ، تساءل أكثر منهم الحاحا ، عندما رآه الجنود فى المواقع المواجهة ، تساءل أحدهم ، كيف احتمل القارب هذا الثقل كله ، اندفع جاويش باتجاهه أحدهم ، كيف احتمل القارب هذا الثقل كله ، اندفع جاويش باتجاهه رافعا قبضته ، زعق الرفاعى آمرا بالعودة ، تعلقت عينا الجندى العدو بالرفاعى ، بعد لحظات همس ضابط الموقع و أعذرهم يا أفندم » .

حدث مساء اليوم التالى ان جاء جندى اسمه زيتون الى مقر قيادة المجموعة يطلب لقاء الرفاعى ، دخل المقر مبتسها بهدوء ، وكان كم سترته الايسر الخاوى قد أدخل فى جيب بنطلونه ، قال هل نسيتنى يا أفندم ؟ فقال ، وهل ينسى الرفاعى من عمل معه ؟ بسرعة أدرك الرفاعى لماذا جاء زيتون ؟ سأله عن أحواله قال زيتون انه يذكر تلك الايام فى العريش ويحن

اليها ؟ ولكنه يضيق الآن لأنهم في الوحدة يعاملونه كشيء زائد عن الحاجة ، قال الرفاعي لنفسه ، ان زيتون يمكن الاعتماد عليه ، لماذا لم يفكر فيه ؟ لام نفسه لأنه لم يستدع زيتون برغم انه سمع كثيرا في مدرسة الصاعقة عن قدرته على استخدام الخنجر بيده الوحيدة ، لن يجعله يصل الى الحظة التي يعرض فيها نفسه ، قال بسرعة ،

لماذا لا تجىء معنا ؟ تابع بسرعة . .

إننا في حاجة إليك هنا . . يجب ان تجيء لتقاتل . .

لأول مرة يخلو وجه زيتون من الابتسامة ، ما فوجىء به لم يدع الفرصة لأى انفعال آخر بالنفاذ الى ملامحه ، قام ، ضرب الأرض بقدمه ، رفع يده السليمة بتحية عسكرية ، لم يستدع علاء فى هذه اللحظة خشية أى تعليق لا يستطيع ان يمنع نفسه عن ابدائه ، كتب بنفسه خطاب الانتداب ، بعد ثلاثة أيام جاء زيتون ، فى اليوم الأول استدعاه الرفاعى ، قال ضاحكا . .

ر إن مجيئك فأل خير علينا . . سنقوم الليلة بعملية سيتحدث عنها الكثيرون فيها بعد . . ستطلع معنا . . ) اما أمر هذه العملية فيرجع الى عدة أيام عندما جاءت عدة تقارير مختلفة من الجبهة تشير الى ظهور انواع جديدة من الصواريخ لدى العدو ، وإن هذه الانواع تثير تساؤ لات

عديدة ، خاصة انها منصوبة فى الخلاء بعيدا عن مواقع العدو الثابتة ، ودشمة ، رفع بيديه الصور الملتقطة وبدت المعالم باهتة ، هنا قال الرفاعى . .

و اقترح ان نعبر وان ندرس هذه الصواريخ عن قرب و . . غير ان الرفاعى اضمر فى نفسه أمرا ، لم يكشف عنه ، ولم يبح به لأقرب الناس اليه ، فقد يبدو الهدف خياليا ، من الصعب تحقيقه ، لكن أحوال الناس فى حاجة الى أعمال فيها وهج لخيال وجرأة التخطيط ، والقدرة على التنفيذ ، عندما تسرى اخبار عملية كهذه سيفكر هذا الجندى الواقف فى قلب الوحشة الجبلية برأس غارب ، قام رجالنا بكذا وكذا ، جرعات من الثقة فى شرايين الرجال الذين يسمعون السباب ولا يردون ، ويرون العناق والقبل كل يوم سبت ، وعندما جزى صعيدى على شفتيه حتى ادماها ولم يعد لديه ما يجز عليه سدد الرصاصة ، وضع حدا للنشوة المقصودة ، حوكم ، وراح الاعتذار تلو الاعتذار عن طريق هيئة الرقابة ، وجاءت التعليمات بضرورة ضبط النفس ، المسموح به الآن هذه الأعمال التي تتم سرا ، والتي تذكرها الصحف منسوبة الى منظمة سيناء العربية .

ولما جاء الليل ، وبالقرب من مياه القناة شرح الرفاعي لعلاء وعصام وأبو الفضل ومصطفى وزيتون ما جال بخاطره ، أبدى علاء حماسا ، قال

الرفاعي انهم لن يصحبوا أي اسلحة نارية ، كل ما سيأخذونـ معهم خناجر ومقصات كبيرة حادة ، الصمت هو ضمان نجاح هذه العملية ، ارتدوا ثياب الضفادع، في آخر مـوقع مـطل على المـاء، اندفـع ضابط شاب ، عانق الرفاعي ، عانق علاء ، قال ، ربنا معكم ، غابوا في الظلام بعد لحظات ، رائحة الرمال القريبة من المياه تختلف عن رائحة الرمال في الاماكن الخلفية من الشاطيء ، تختلف عن رمال الصحراء ، الاندفاع في الماء موقوت بالثانية ، كما ان الأحساس بالزمن في البحـر يختلف عنه في البر ، حقول الالغام مرصودة لكن المفاجأة قد تحدث في أي لحظة ، الخطي تهتدي بالنجوم البعيدة الحذر حاد ، لا يحملون أي أسلحة نارية ، الرفاعي يتقدم المجموعة ، كل حواسه موجهة للرصد والانذار ، توقف ، أصوات قريبة تتضح ، حديث متبادل بالعبرية ، صمت ، ضحكة ، عبارة تلفظ ، صمت ، صمت ، صمت ثم شخير ، فوق الارض المستوية بدت الصواريخ ، تدفق الرفاعي منسابا فوق الرمال ، لم يتوقف الاعند السلك الممتد الذي يصل الصاروخ بقاعدة الاطلاق ، فتح المقص ، اطبق على السلك ، تقدم وسام ، لم يلق عناء كبيرا في تحريك الصاروخ ثم حمله ، ارتفاعه كطفل في التاسعة .

فى مقر الوحدة المرابطة على الضفة الغربية حملق الضابط الى الصواريخ الثلاثة ، جلس ابو الفضل وزيتون فوق صندوق ذخيرة فارغ ، رشفوا

الشاى ، الح الضابط الشاب فى تقديم عشاء ، لكن الرفاعى قال انهم ينتظرون هذه الصواريخ فى القاهرة ، خرج من الملجأ الذى اطلق عليه الجنود اسم ( الفيلا ) فى الشرق كانوا معزولين ، يحيطهم عدو ، وصلوا الى الضفة الغربية بدوا كأنهم يدخلون تحت غطاء فى ليلة باردة ، تذكر حكاية قرأها عن القبائل الضاربة فى الصحراء بحثا عن الماء ، يتقدمها دليل يمتطى جملا ، عند عثوره على البئر أو النبع يصيح مناديا أهله ، يجب دليل يمتطى جملا ، عند عثوره على البئر أو النبع يصيح مناديا أهله ، يجب عندئذ يهلك القوم . .

فى الساعات الاولى من الصباح قال الضابط كبير الرتبة . . هذا أمر لا يصدق . . ليت كل القوات المسلحة تعرف ما قمتم به . .

في نفس اللحظة اكد جندى استطلاع لزميله . .

عبروا من هنا . . ورأيتهم بالصواريخ عند العودة . .

بعد يومين سأل الرفاعي وسام . .

لم يذكروا شيئا بالطبع . .

ضحك وسام . .

ماذا سيقولون . . في مثل هذه الأمور تخرس انفاسهم .

قال الرفاعي . .

ونحن من ناحیتنا لا حس ولا خبر . . ولا من شاف ولا من دری . . قال علاء . .

لو اغرنا على الموقع لاحدثنا خسائر لا بأس بها . . سمعت شخير النائمين بأذنى . .

قال وسام مخاطبا علاء . .

يا سلام يا أفندم لـو شفت المنظر فى المنطقة صبـاح اليوم التـالى . . عـربات تـروح وعـربـات تجىء . . وضبـاط من سـلاح المهنـدسـين ، . يفحصون ، ويتناقشون ، ثم يقفون كعلامات الاستفهام . .

قال علاء مشيرا إلى الخريطة . .

يجب أن يغوصوا حتى الركب في الدم . .

وحدث فى الايام التالية أن اجرى الرفاعى عدة اتصالات وقرأ عددا من التقارير ، واضاف العديد من الملاحظات الى سبعين ملفا فى الخزانة السرية ، ضم كل ملف تخطيطا أوليا لعمليات مقترحة ضد هدف معين ، وكافة المعلومات المتاحة عن ذلك الهدف ، كما يضم تقارير عن المعدات المتوفرة ، وأخرى مطلوبة ، وكفاءة السلاح والتعديدلات المقترحة ، وكفاءت العربات والمعدات ، أما كفاءة الرجال فهذا ما لم يخطه فى ورق ،

احتفظ بذلك لنفسه ، موضع كل منهم فى خطط الهجوم لم يتحدد تلقائيا ، الما برز عبر قطارات متوالية من الليالى ، فى الصحراء ، فى الدوريات ، حول موائد الطعام ، فى مداهمات المرض ، فى تلك الفترة اصبح عليها بنوعية الآهة التى تصدر عن كل منهم أثناء نومه ، اصبح يدرك ايقاع الخطى فى جوف الظلام ، ما يفصل الخطوة عن الحطوة ، اتساع الحدقة اتجاه النظرة ، يعرف من يرهف السمع ، من يندفع قبل الاوان من يخترق التوقيت الفريد، عند الهجوم على نقطة البلاح شرق ، دمدم رشاش نصف بوصة بسرعة ، شطح ونطح فى الافراد ، اخفى بهارة كاللحظة التى ينتهى فيها العمر ، والارض التى سيموت فوقها الانسان ولا يدرى اين هى ؟ ارتفعت ذراع علاء ، بدت قامته مكشوفة ، ارتمى عليه ، انبطحا ، صوب القنبلة باتجاه المزغل الضيق فى مقدمة الدشمة كعين انبطحا ، صوب القنبلة باتجاه المزغل الضيق فى مقدمة الدشمة كعين وحيدة فى وجه آدمى ، لكل مقاتل مهمة ، ولكل تغير طارىء ، موقف يناسبه وانسان يواجهه .

عندما خرج الجميع تقريبا إلى اجازة بعد العودة من طابور سير في وادى قنا المزحوم بالعقارب والثعابين لم يتبق إلا وسام كضابط نوبتجى ، والجرجاوى المبتسم دائها ، غير انه لمح ابو الفضل يعبر أرض الطابور متجها الى عنبر النوم ، بدا وحيدا ، سأل وسام عنه ، قال وسام ان ابو الفضل لن يخرج هذا اليوم ، رفع التليفون ، جاء ضوت نادية هادئا ، اعتذر عن

عودته ، قال انه سيتأخر قليلا ، قالت انها ستنظره ، سأل ، هل ليل مستيقظة ؟ قالت انها نائمة ، قال وسامح ؟ قالت انه يلعب الكرة مع ابناء الجيران امام الشقة ، كان صوتها مستويا كطريق مستقيم مؤد الى هدف واضح ، ذات يوم قالت انها تعلمت معه الانتظار ، بعد عودته من اليمن رأى علبة سجائر فوق المنضدة الصغيرة المجاورة للسرير ، فوق العلبة ولاعة مستطيلة الحجم ، أمسكها ضاحكا ، قال انه لا يدخن فكيف سيدعوها الى التدخين ؟ انه لا يجيد امساك العلبة ثم طرق عليها بأصبعه حتى تطل منها مقدمة سيجارة ، ابتسمت قائلة إن الانتظار مر ، وأن سمير وسامى كانا لا يمران عليها اياما فتقضى الوقت الى جوار ليلى ، ترقبها فى وسامى كانا لا يمران عليها اياما فتقضى الوقت الى جوار ليلى ، ترقبها فى نومها ، وتداعبها فى صحوها ، وأحيانا تدير مؤشر الراديو ، وعندما تكف نومها ، وتداعبها فى صحوها ، وأحيانا تدير مؤشر الراديو ، وعندما تكف أصوات العالم بعد منتصف الليل بمسافة يلفها ضيق ، طلبت من سمير الرفاعى ان يأتى لها بعلبة سجائر ، سألها ، أى الانواع تفضلين ، قالت انها لا تدرى ، نزل وعاد بهذا النوع الذى يحوى مذاقه همسة نعناع ، اهداها ولاعة ، قالت ضاحكة ، لكننى غير مدمنة .

وضع السماعة ، يتخيل ملامحها الهادئة ثم جلوسها بركن الصالة واستئناف عملها في البلوفر الأخضر ، يذكر انه حدثها عن أبو الفضل ، كان في زيارة لكتيبة صاعقة يقودها عادل زميله ، قدمه عادل قائلا انه وحش حقيقي ، بعد خروجه قال عادل انه مقطوع من شجرة ، أجازته

يقضيها فى القشلاق وقلبه ميت ، الرفاعى لا يعجبه هذا التعبير ، الموصون بحوت القلب من أكثر خفقا للحياة سعى الى انضمام ابو الفضل اليه ، قبل مجيئه قرأ ملفه ، أبو الفضل على سلامة ، من مواليد الطلحيات ، مركز طهطا ، التاسع من ابريل عام الف وتسعمائة وأربعة وأربعين ، تاريخ التطوع ، الف وتسعمائة وثلاثة وستين ، أى عندما اتم السن القانونية للتطوع ، الرغبة عند التطوع . الصاعقة . سأل الرفاعى . .

« منذ متى لم ترعم حسين ؟ »

« اکثر من سنة . . »

ابدى الرفاعي دهشة ، قال . .

اليس هذا تقصيرا منك ؟

لم يجب ، قال الرفاعي . .

كم يوما تكفيك لتذهب وتعود من دير مواس وتقضى هناك يومين . . أسبوعا مثلا ؟

أوماً أبو الفضل برأسه . قال الرفاعي . .

اعتبر نفسك في اجازة من الليلة . . هناك قطار يقوم في العاشرة . .

مد يده الى درج المكتب ، سحب عددا من الاوراق المالية .

خـذ معك « زيـارة » جيـدة . . وعنـدمـا تعـود بـالفـطير احتفظ لى بنصيبي . .

بدا أبو الفضل خجلا ، قال . . لكن يا أفندم . أشار الرفاعي بيد ممتدة حاسما المناقشة . .

الى اول قطار بلا مناقشة . .

عندما التقى الرفاعى به لأول مرة منذ سنوات طلب منه ان يحدثه عن بلدته ، قال الرفاعى انه رأى طهطا لكنه لم ير الطليحات ، عاش فى كثير من محافظات الوجه القبلى وذلك لعمل والده مفتشا بوزارة الداخلية وتنقله فى بلاد مختلفة ، ثم خدمته بوحدات من الجيش تنقلت كثيرا فى انحاء مصر ، ولقيامه بالعديد من دوريات الاستطلاع ، عندما احس الرفاعى ان الجمود يذوب بين الضابط والجندى سأله عن آخر مرة رأى فيها الطليحات ؟ قال أبو الفضل ان ذلك جرى منذ سنوات عديدة ، اكثر من الطليحات ؟ قال أبو الفضل انه لم يره ابوه ، غادر الدنيا وله من العمر اسبوع ، لهذا لا يعرف أى شىء عن ملاعه ، فالناس وقتئذ لم يعتادوا التصوير ، أما أمه فاحتوته حتى التاسعة ، يذكرها وكأنها تقف أمامه الآن ، التجب غيره ، رفضت كل من تقدم اليها ، شنع عليها الناس وافتروا لم تنجب غيره ، كانت تقول له دائها احذر اعمامك ، فى تلك السنوات

سمع انهم ينوون قتله حدث ذلك بسبب فدان ونصف من الطين وبعض نخلات ، بعد رحيل امه خلت الدنيا ، عند عودته من المدفن تحت الجبل ادرك انه بلا صاحب أو سند ، وعندما جلس تحت سقف الخوص يكي لأن أمه جدلته بيديها ورتقت ثقوبا تخللته بين حين وحين ، صباح يوم ثلاثاء قال له عمه الكبر، تعال نذهب الى طهطالننهي بعض اجراءات الميراث، أمسك به من يده اليسرى ، مشيا على الطريق المؤدى للنهر ، غير انهم لم يمضوا مباشرة الى مرسى القوارب ، عندما ضغطت قبضة عمه على رسغه ` لغ في قلبه خوف خطر له ان يجاول الافلات ، لكن كيف ، إلى أين ؟ عند منحنى الطريق ظهر فجأة جاويش النقطة ، كان قادما من الجهة المقابلة ممسكا بعصا قصيرة ، تبادل التحية مع عمه ، بعد خطوة التفت الى الخلف ، صرخ . عم . الحقني يا عم . . تساءل الجاويش ، الى اين ؟ قال العم انها ذاهبان الى أحد الاقارب ، هنا عض ابو الفضل يدعمه وتواري خلف الجاويش صائحا ، انه ينوي رميه في النهر ، أبدي الجاويش حسين شكا ، صحب أبو الفضل الى النقطة ، تحدثت البلدة فيها جرى وقال الناس ان الجاويش ظهر في اللحظة المناسبة وان عمرا جديدا كتب لابو الفضل، ولكن الجاويش لا يستطيع حمايته حتى النهاية، حار فيما يفعل ، ابقاه في النقطة يومين ، في الفجر صحبه حتى القرية التالية ، أعطاه عشرة جنيهات ، وضعهم في منديل ثم ربطه حول ذراعه ، حذره

من اولاد الحرام ، قال انه لم ينجب ابدا لكنه يعتبر أبو الفضل ابنه ، ليرسل اليه بأخباره بين الحين والآخر ، منذ ذلك اليوم تلقفته الدنيا ، تقلب في مهن عديدة ، لم يعد الى البلدة ، لم يسأل عنه أحد ولم يسأل عن أحد ، قال الن عائلته في الدنيا هذا الجاويش الذي احيل الى المعاش منذ سنوات ، استقر ببلدته دير مواس يزرع مساحة قليلة من الارض ، يزوره على فترات متباعدة كلما سمحت الفرصة . .

بعد أن اصغى الرفاعى إليه فى تلك الليلة شعر انه ينضم اليه من جديد ، بدأ يعتبره من الرجال الدين سيظلون على مقربة منه لحظة الاقتحام ، تماما كمصطفى الذى تشابكت سنينه مع سنين الرفاعى ، فى اليوم التالى اتصل بالعقيد علاء ، جاء صوته صاخبا ، حادا ، قال انه يدعوه للذهاب الى الحسين ، يصليان الجمعة معا ، ثم يجلسان لتناول الشاى ، بعد الصلاة يتقدمان الى الضريح ، يعبران رقائق الضوء ، يطوفان على مهل بمثوى الشهيد ، يبدو الضجيج والهم نائها ، عندما يجىء لل المئوى فانه يزور محاربا قديما ، عرف النهاية فى الطريق ولم يتراجع خطوة واحدة فى طريق العودة والأمان ، فى الليل يطلب من صحبه ان ينصرفوا واحدة فى طريق العودة والأمان ، فى الليل يطلب من صحبه ان ينصرفوا عنه فالمقصود هو ، والهدف هو ، لكنهم يبقون ، يزودون عنه ، سبعون واجهوا أربعة آلاف ، يقاتل حتى يقتل ، يمضى بصحبه علاء الى مقهى يطل على الميدان ، يتابعان حركة المارة ، لا تسترخى ملامح علاء ابدا ،

يرى فى اصغر المواقف التى تمر بالانسان عناصر معركة ، عندما يشترى الانسان شيئا الا يدور صراع بين البائع والمشترى ، عندما يجب الانسان امرأة ، الا يندفع ، ويهجم ، ويناور ، ويغضب ، ويرضى ، يقول دائها ان الحياة قتال مستمر ضد آلاف الاشياء ، فى هذا الهواء اخطار لو وعاها البشر لسقطوا هلعا .

قال الرفاعى انه من الضرورى الا تأخذهم دوامة التدريبات والعمليات. نظر علاء صامتا وفي عينيه استفهام ؟ قال الرفاعى ان من يواجهون الموت معا يجب ان يعيشوا حياتهم معا ، أوماً علاء ، قال الرفاعى انه يجب خروج المجموعة في رحلات ، الاحتفال بأعياد الميلاد . أمور كهذه . . قال علاء ان هذا شيئا فشيئا بشكل تلقائى ، صمت لحظة ثم قال ، هلى تعرف ان هناك زواجا سيتم في المجموعة ، بدت دهشة في عينى الرفاعى ، قال علاء ان الجرجاوى سيخطب اخت سعيد ، الجرجاوى من قنا ، وسعيد يعمل بمصانع اسكو ، عبر الاحاديث المتبادلة والمناجاة الليلية التي تسبق النوم ، عرف الجرجاوى ان لسعيد شقيقة ، قرأ الفاتحة وستتم الخطوبة قريبا ، قال الرفاعى انه لم يعرف ولم يقل لـه أحد ، بـد سعيد بالخبر ، قال علاء ضاحكا ، وهل تريد ان تعرف كل شيء ، المجموعة حياة متكاملة الآن ولا يمكن الاحاطة بكل ما في الحياة . . اليس كذلك ؟

قاما ، اقترح الرفاعى ان يذهبا الى والد الشهيد عبد الكريم ، اول شهداء المجموعة فوق الضفة الشرقية بمنطقة جبل مريم امام الاسماعيلية ، تحت مسجد قديم على ناصية حارة الميضئة فى الجمالية دكان خردوات خرج منه عم مراد العجوز ، قال انه عندما رآهما فكأنه رأى سعيدا ، صاح مناديا احد الصبية ليحضر الشاى ، قال علاء انها قادمين من المقهى . . لكن الرفاعى ابدى رغبة فى شرب الشاى مع عم مراد سأل عن أى حاجة لعم مراد يرغب فى انجازها ، بعد تردد قال انه لا يستطيع مفارقة الدكان ، كها لا يعرف الطريق الى الادارة المختصة بتجديد البطاقة العلاجية التى تذهب بها والدة عبد الكريم الى مستشفى غمره العسكرى . . ، قاطعه الرفاعى ، هل البطاقة معك ؟ بحث فى أدراج المنضدة الخشبية القديمة اخرجها ملفوفة فى كيس من النايلون ، قال الرفاعى . . اذا لم احضرها انا البك سيأتى بها عبد المؤمن بعد غد ، ابتسم الرجل عند انصرافها ، اليك سيأتى بها عبد المؤمن بعد غد ، ابتسم الرجل عند انصرافها ، قال . . لا تنسوا عمكم مراد يا أولاد . .

تساءل علاء . . إلى أين ؟ قال الرفاعي . إلى المجموعة ، في المقر قابلهما المقدم توفيق :

« أريد أن القي نظرة على صور الاستطلاع الجوى الأخير . . »

دار تـوفيق بقامتـه الفارهـة ، الضخمة حـول المنضدة ، انـه قليلِ الكلمات لكن اذا نطق فكأن سرية بأكملها تصيح ، لهذا يرجو الا يخاطبه أحد أثناء التسلل على الضفة الاخرى ، لكن فى لحظات الهجوم يطلق صياحا أقسم علاء انه يشل العدو ، من هنا يسهل عليه استعمال خنجره معهم ، وقيل ان سمعته بدأت تنتشر فى مواقع العدو الأمامية ، المصرى ضخم الحجم ، انه رام ممتاز ورصاصته لا تخطى هدفها أبدا ، طلقته والقبر ، عندما بدأ قصف المدفعية المنتظم كمن فى مواجهة موقع رقم والقبر ، مندما بدأ قصف المدفعية المنتظم كمن فى مواجهة موقع رقم والسباب لمدة شهور من فوق برج الملاحظة ، عندما تثاءب جندى العدو ، والسباب لمدة شهور من فوق برج الملاحظة ، عندما اتكا على الحاجز الخشبى والسباب لمدة شهور من فوق برج الملاحظة ، وعندما اتكا على الحاجز الخشبى للبرج ، لم يتبق الا دقيقتين على بداية القصف ، استقرت الدائرة الحمراء على منتصف الجبهة ، ضغط الزناد ، تردد الصدى ، لم يفارق مكانه ، تسلق جنديان السلم الخشبى المؤدى الى البرج ، وزعق جندى ( عدو ) تسلق جنديان السلم الخشبى المؤدى الى البرج ، وزعق جندى ( عدو ) خاطبا شخصا ما عبر التليفون ، ثم ساد صمت لا تعرفه الا الاماكن الحدودية ، اصغى توفيق الى احتكاك الموجة بالموجة ، انتابته راحة ، اصر على ان يسقط هذا العدو طويل اللسان ، دوت ثلاثة انفجارات متتالية كأنها طرقات القدر .

قال الرفاعي ان الصور رائعة ، العمل جيد ورائع لابد ان الطيار عرض نفسه لمخاطر عديدة وقام بمناورات حادة حتى امكنه التقاط هذه الصور ، قواعد الهوك واضحة والطريق الرئيسي ، ومدخل الموقع الامامي ، والمخرج الجانبى ، قال لعلاء انه يجب كتابة خطاب شكر الى قائد الاستطلاع الجوى ، انه لم يعرف هذا الطيار ، وربما لن يراه ، لكن هذا الشاب عرض نفسه للخطر ، انه يتأثر لتلك العلاقات التى تجسد المشاركة ، تهزه هذه العلاقات الخفية بمن لا يعرفهم ، يتأمل الناس فى الزحام ، يود لومشى بينهم على مهل ، يتحدث الى هذا ، ويرد على ذاك ، لكنه دائما يعبر الطريق إما متجها لا جاز مهمة أو عائدا من مهمة وتبقى الرغبة مؤجلة . .

بعد ثمانية ايام انطلقت المجموعة باكملها في الفجر والهدف هذه المنشأة التي حام فوقها الطيار الشجاع والتقط لها تلك الصور ، حدد موعد الهجوم في الثامنة والنصف صباحا ، هجوم لن يسبقه تمهيد نيران ، الهدف سبق ان هوجم منذ اربعة أسابيع ، عند نهاية الطريق الصحراوى بدت الاشجار غارقة في ضباب صباحي مبكر كاللبن ، عند كوبرى نفيشه قال ضابط المخابرات الحربية الذي وقف ينتظرهم ان التقارير الواردة من النقاط الامامية تشير الى حركة غير عادية ، كما صمتت الاتصالات اللاسلكية ، هناك احتمال بان العدو اكتشف المجموعة عند اقترابها من الاسماعيلية .

فى مواجهة الصباح الباكر وقف ، يداه تلامسان خصره ، انه اشبه بمن يعدو مسافة طويلة ثم يطلب منه التوقف فجأة وخط النهية على بعد متر واحد ، هل يعود الرفاعى والمجموعة بأكملها لأن العدو اكتشفهم ؟ تسائل علاء . . ماذا يعنى هذا . . هل نرجع ؟ نظر اليه ، قال . . ومتى اتجهنا الى العدو وعدنا من منتصف الطريق ؟ اجرى فى ذهنه تعديلا طفيفا ، سيتم انزال القوارب من نقطة تقع الى شمال الموقع بحوالى مائتى متر ، ثم يقتر بون بمحاذاة الساتر الرملى ، سيتحركون تحت العدو مباشرة ، حيث الرؤ ية بالنسبة له ميتة ، من ناحية أخرى يتمركز توفيق مع أربعة جنود من المجموعة فى أماكن متفرقة كقناصة ، ان القصف المدفعى يعنى الآن تأكد العدو من بدء عملية عبور ، القنص نشاط لا يثير ريبة ، ويبث رعبا خاصة فى نقاط الملاحظة . .

قال ضابط المدفعية الشاب . .

هناك طائرة مروحية تطير على عمق كيلو متر واحد من الحد الأمامي للعدو . .

فى البيروسكوب الأرضى رأى الرفاعى الطائرة ، بدت كذبابة معلقة فى الفراغ ، فوق الضفة الشرقية قرب المسافة جرار اصفر اللون ذا عجلات كاوتشوك ضخمة ، كان الهدوء ثقيلا كأن الحرب نائمة ، وبعد لحظات سيوقظونها ، اما ابراج الملاحظة فبدت كعلامات استفهام فى مواجهة النهار المقبل . . وتسائل الرفاعى عن الحركة منذ أول ضوء ، قال ضابط المدفعية

ان قائد السرية خرج فى السادسة والنصف وعاد منذ ربع ساعة ، وهـو يتناول افطاره الآن ، الجنود فى الموقع جدد ، جاءوا منذ ثلاثة ايام ولذلك فهم اكثر حذرا ، يتحركون بحساب ، ومعهم جندى اسود . .

فى التليفون ضحك قائد سرية الدفاع الجوى الملحقة بالكتيبة . . طبعا ، يمكن تطفيش هذه الدبابة الآن . .

سأل الرفاعي . .

هل اعتدتم اطلاق النار على هذه الطائرات . .

جاء الصوب عبر التليفون الميدان . .

ليست أول طـــائــرة يتم تــطفيشهــا . . وليست أول طـــائــرة يتم اسقاطها . .

قال علاء . .

سيضربها الأن ؟

أوماً الرفاعى ثم امتد صمت مصحوب بترقب ، دوت طلقات سريعة منفجرة فى الفراغ ، المدفعية المضادة ، قال علاء وهو يحرك البيروسكوب . .

ابن الكلب جرى . . هرب .

تم الاستطلاع النهائي ، بدأ التلقين الأخير ، جميع أفراد المجموعة يخرجون معا ، زيتون يتمنطق بخنجرين حادين ، عمر الطباخ مع مجموعة الاقتحام الثالثة ، جاء الى المجموعة كطباخ ، اسمر ، قصير ، كان يعمل بالهيلتون ، عندما تحدث العقيد سمير عنه ، قال انه سيرسل الى المجموعة احسن طباخ في وحدات الصاعقة ، لزم عمر المطبخ ، عند عودة الرجال يجدون الوجبات الساخنة ، يبدو مستغرقا جدا في عمله ، غير انه بدأ فجأة يتذمر ، كيف يخرج الجميع ويبقى في المطبخ ؟ تقدم اكثر من مرة يطلب الاشتراك في العمليات ، منذ اربعة شهور ابلغ بأنه اتم تدريب عدد من الجنود على الطهى المتقن ، بدأ يشترك في تدريبات المجموعة ، ارسله الجنود على الطهى المتقن ، بدأ يشترك في تدريبات المجموعة ، ارسله الرفاعي مع مصطفى الى الضفة الشرقية ، قضيا ليلا كاملا ونهارا ، انه التدريب في قلب العدو كها يسميه الرفاعي ، خلاله لا يخوض الجندي قتالا الا اذا أجبرته الظروف ، ولكنه يتعرف الى الارض والمناخ والمشاعر ، بعد عودته قال مصطفى ان قلبه جامد ، وجرىء ، ابو الفضل يختبر مدفعه ، لم تسعفه ذاكرته عندما حاول ان يحدد الزمن الذي تساءل فيه الرفاعي خلال حوار جرى مع احد المجندين الجدد . .

كم مرة يموت الانسان .

قال المجند . .

مرة . .

امتدت ذراع الرفاعى الى الشرق . . قال اذن . . لتكن هذه المرة .

كلم خرج أبو الفضل الى عملية يقول لنفسه ، انها هذه المرة ، يوقن انه لن يعود وسيصبح جملة في أخاديثهم ، ما يتمناه ان يـذكره الـرفاعي « كان مقاتلا لا يعوض » قبل استشهاده احدث خسائر فادحة بالعدو ، لم يذهب هدرا ، لن يعبر الدنيا هكذا ، سيترك أثرا لن ينساه الرجال ، قال العقيد علاء ان الانسان لا يختار الطريقة التي يموت بها ، صحيح ، لكنه سيبذل كل ما لديم حتى لا يروح في صمت ، وعندما تحين المرة التي لا تكرار لها فيكفيه أنه ذهب بين هؤلاء الذين أحبوه ، كأنه سيول د من جديد ، لا غشى الموت ، تعرض له مرات عديدة ، وفي كل موقف كان من المفروض ان يغرب تماما ، كل ما يعيشه وقت زائد ، يقول الرفاعي انهم يريدون ان يثبثوا للبلد وللعدو وللعالم أن مصر انجبت رجالا يعرفون كيف يقاتلون ويستشهدون ، وهو سيثبت للرفاعي انه من هؤلاء ، لن يتركه ، وهل نسى الرفاعي أحد رجاله يوما ، هل أهمل جريحا ؟ لن يتركه فوق أرض يجوس خلالها غريب ، لن يدع العدو يشق بطنه ليحوله الي لغم متفجر ، انها هذه المرة ، في اللحظات الأخيرة التي تسبق اقترابهم من ضفة القناة يسرى مرح رهيف ، مصطفى يمشى على اطراف اصابعه ، كثيرا ما قالوا له ، تبدو وكأنك لا ترتدي حذاء ابـدا ، كأنـك بلا ظـل ، ابو الحسن فى مجموعة القيادة يتلفت حوله ، على شفتى عصام نفس الابتسامة الموحية برغبته فى الاقتراب من الآخرين منذ لحظات ضحك عندما قال له علاء ان توفيق يكمن صامتا لأنه لو لفظ كلمة واحدة سيرصد العدو مكاننا ، تبدو مياه القناة الزرقاء ، منذ شهور عبروا من نفس المنطقة الى الهدف ، بعد انتهاء العملية تقدم ضابطا شاب برتبة نقيب ، عانق الرفاعى ، قدم اليه شيريط كاسيت صغير قال انه يهديه الى المجموعة ، على الشريط اصوات استغاثات قائد موقع العدو ، وقائد موقع د ٦ ) يعتذر بأن القوات غير كافية للنجدة . .

تسلقوا الساتر الترابى ، مصطفى يحمل محبس الالغام ، انفجار ، انتشرت المجموعات ، لم تنطلق رصاصة منهم ، التعليمات صارمة ، لا اطلاق نار الا على هدف حى ومضمون ، توغلت مجموعات الاقتحام ، طلقات متتابعة ، رشاشات من طراز جليل نصف بوصة ، طلقة دبابة ، كأن جاروفا هائلا قلب الرمال ، سقطت دانة الدبابة فى قلب مجموعة الهجوم الثالثة ، صاح الرفاعى آمرا . . اسحب الشهداء . .

خطا طيف اعدت للغرس فى القوايش والعودة بهما إلى الضفة الأخرى . . واصل تقدمه باتجاه الدشمة الرئيسية ، الاسلاك الشائكة اغزر ، أكشف مما تبدو عليه من الضفة الاخرى ، الرمال مغطاة بشعر

بعد ، المزاغل المخفاة تطلق النيران بلا انقطاع ، من عمق الفراغ النهارى جاء صوت موتورات ، بدأت الدبابات ارتمى فوق الارض ، زحف فوق جدار الدشمة شبه المنحنى ، اصبح تحت المزغل الرئيسى الذى يحمى مدخل الدشمة ، مد يده الى أعلى ، أمسك فوهة المدفع ارتكز الى الأرض ، بسرعة نفذت الحرارة عبر قماش القفاز ، لامست الحرارة ملمس يده لكن الرصاصات اصبحت موجهة إلى الفراغ .

اقتحام . .

علاء ، ابو الحسن ، مصطفى ، زيتون ، اقتحام ، تدفق الى الممر ، البجاوى ، زحف ، رفع يده ، حل مكان الرفاعى ، أمسك الفوهة ، تجاوز الرفاعى الرجال ، الممر منحنى الى باطن الارض ، نفق ناعم زلق ، انتهى فجأة ، تتعرج الممرات ، بيوت الارانب ، المكان منبع المفاجأة ، اللحظات منفية ، الاحساس الخفى ينذر ، ينتبه ، التفت الرفاعى ، التقت عيناه بالعينين المتسعتين ، ثوانى المواجهة المصحوبة بالفعل ، يوشك الاصبع ان يلامس الزناد ، صرخة ، ثم طعنة تلت قفزة سريعة ، غاص من الخنجر فى البطن ، مزع الجلد الى أعلى ، طش الدم ، اطلت المصارين الزرقاء اللون . .

الدبابات تهاجم . .

الاقتحام مستمر ، المرات الملتوية ، أبواب تغلق فجأة ، لهب مارق صدى الرصاص ، يتوقف عمر لحظة ، يرصد الرفاعي لحظة التردد ، يزعق . .

ادخل عليهم . . انت جاى تتفرج :

في اللاسلكي يصيح مصطفى . .

تم سحب الشهداء . عدا شهيد واحد . .

ابحث عنه . . حول . .

علاء يتصدى للدبابات.

علم . . حول . .

دخان ، بارود ، لحظة المواجهة تتكرر ، محاولة تصويب ، ضغطة الزناد اسرع من الحنجر ، يبدو الاستسلام في العينين ارتخاء الملامح ، صرخات ، الفاظ مدغومة ، مدفع عمرو و يزعط » في المر الداخلي ، يلف الرفاعي الشعر الكثيف حول معصم اليد ، في البداية خط احمر يلتف حول الرقبة ، يتسع ، يتفجر الدم ، في مطبخ الموقع ثمرات بطاطس في اناء الومنيوم ، سكين مغروسة في ثمرة لم يتم تقشيرها ، طبق فوق الارض ، ملاحة من وعائين ، زجاجة مياه معدنية ، المطبخ خال ، يجزمه بالالغام ، بوتاجاز مشتعل ، شلاجة مفتوحة ، تعمل بالكيروسين ،

يختبئون في قلب الموقع ، غرفة الدفن انهيار ، طلقة اربي جي ، مكتومة ، التدفق الى القلب عبر الطرقات الملتوية ، حرق الأوراق ، أبو الحسن يجمع كل ما تلمسه أصابعه ، أربع جثث في الممر الرئيسي ، تبادل اطلاق نارى كثيف ، انهار الباب الرئيسي ، حزمة ضوء تنفذ الى الغرفة من فتحة مستديرة في السقف ، الاردية الزيتوني تلتحم بالكاكي تستنفز كل العضلات ، يد الرفاعي المصابة ثقل من رصاص ، الحزاء يستقر في البطن ، يلامس سن الخنجر عظام صلبة ، ثلاثة يتراجعون بعد أن جردتهم طلقات سريعة من مسدساتهم ، الرعب جعل الملامح متشابهة ، الخوف مادة صيغوا منها . .

« ما تخلیش حد » . .

الضوء والدم ، تكتكات اللاسلكى ، غبار ، اصداء الغرفة الجانبية مستعصية على الاقتحام ، تم تحزيم الموقع كله بالالغام ، أمر الانسحاب ، الدبابات تتحرك من الخلف ، دمعت عينا الرفاعى عندما واجه الضوء ، تتقاطع قذائف الدبابات ، حتى الآن لم يظهر الطيران ، علاء يخرج من الموقع المجاور ، يعرج عرجا خفيفا لكنه قادر على السير ، من الضفة الغربية يجىء الصوت . . ارجع بالأولاد » ، الى القناة ، ركوب القوارب ، تجول عيناه ، يدرك مصطفى ما يبحث عنه ، يقول ان الشهداء تم سحبهم كلهم الى الناحية الاخرى . . انفجارات في العمق . .

« مدفعيتنا اشتغلت » زرقة السماء مصهورة ، صرخة من مكان ما ، ستار المدفعية النارى ، فوق الرمال ارتمى ابو الفضل ينزف بغزارة ، تبلل جوربه بالدم ، ركع مصطفى بالقرب منه . . « استند على . . ، . نظر اليه ابو الفضل بعينين مرهقتين نزف من نظراتهما الى حد الاعياء ، دابعد . . سيبنى . انا ما عدش فيه فايدة . . ، رفع مصطفى ذراع ابو الفضل ، صرخ «سيبني . الحق نفسك انت . . ما تعملش بطل ، . . ، صاح الرفاعي « ابو الفضل . ) استسلم لمصطفى ، فوق الضفة الغربية طاف الرفاعي ، التمام المعتاد الذي لم يستطع أن يقوم به فوق الضفة الشرقية ، الأحياء ، الشهداء بنقص أربعة . قال مصطفى . . و سحبنا جميع الشهداء ، هذا يعني ان هناك اربعة مصائر على . عمفة الاخرى ، انه يكره الاضطراب ، قال الرفاعي وهويتجه الى القناة ، و سأعود الى الرجال . . من سيجيء معي ؟ ) عصام ، أبو الحسن ، مصطفى ، علاء ، قـال الرفاعي ( ابقى هنا ياعلاء ) ، بدأ عبور القناة في هذه المرة أكثر بطءا ، وأعمق صمتا ، القذائف تصل ما بين الضفتين ، فـوق الضفة الغـربية أصغى رجال المجموعة ، ورجال الموقع الى صوت معدني نحيل ينفذ من خلال الانفجارات والشظايا ، كان الرفاعي يصبح مناديا على رجاله الأربعة مستخدما ميكروفونا يدويا صغيرا ، بعد ساعة عرف الرجال أن دبابة اسرائيلية طاردت الجرجاوي ويوسف وعباس والدمياطي ، اتجهوا الى

داخل سيناء ، زاغوا بين المرتفعات الصغيرة ، فى الطريق فوجئوا بمنخفض ، لم يصدقوا عيونهم ، امامهم بطارية صواريخ هوك كاملة ، بدت كماكيت ضخم غير حقيقى لانها مهجورة تماما ، لم يضبعوا لحظة ، ارتفعت السنة اللهب الاصفر اللزج من الصواريخ ، فجروا عربة الرادار ، ثم كمن مع الرجال بمحاذاة مدق رملى قريب حتى وصل اليهم نداء الرفاعى ،

غير أن إنسانا لم يستطع الاقتراب من الرفاعى فى هذا اليوم لما بدا عليه من صمت غريب ، علاء لم يتحدث اليه ، وعصام لم يقترب منه ، اما توفيق فحمل وجهه صدى الصمت وظل الحزن ، خلا الرفاعى الى نفسه ، بدا له اليوم رماديا مبللا بالدموع ، اتصلت القيادات للتهنئة ، تم نسف الموقع وتطهيره تماما ، لكنه لم يجب على التليفونات ، طافت بذهنه صور بعيدة ، قطرات الندى الفجرية فوق صخور جبال البحر الأحر خواء هذه المنطقة ، وما تبعثه من احساس بالبعد ، الرغبة فى رؤية الاصدقاء عند نزول بلد غريب ، مضى الى المستشفى ليرى جراح الأحباب ، وليثبت ملامح رفاق السلاح فى الذهن المتعب ، ثمانية شهداء ، خلفه الطبيب يمشى حذرا ، لم ينتزع عنهم الا الأحذية ، ضمدت مواضع الجراح بالشاش والقطن ، عمر متمدد فى هدوء كأنه يهم بابلاغه رسالة الجراح بالشاش والقطن ، عمر متمدد فى هدوء كأنه يهم بابلاغه رسالة ما ، أول وآخر عملية ، المسيرى سليم تماما ، ملامح وجهه تحتفظ ببقايا الم

لحظى صاعق ، نفذت الشظية الى الرقبة ، اخرى الى داخل الرأس عبر جسده رعدة ، تصلبت قامتة ، أدى تحية عسكرية لاتفرضها مراسيم ولم فتحدث عنها تقاليد ، في اليوم التالي طلب من السرساوي الضابط الذي يجيد الرسم ان يخط بحروف بارزة اسهاء كل من استشهدوا على لــوحة مستطيلة ، وإن يرسم لهم لوحات ، عرف الحزن طريقه الى المجموعة ، خلت اماكن في عنابر النوم ، ودخلت عبارات لم يلفظها أحد من قبل في الحديث اليومي ، كان السرساوي وهو يخط أسماءهم يقول : ﴿ اللَّذِينَ سبقونا ، قال الرفاعي ان رحيلهم يعلمنا كيف نحقد أكثر على العدو ، في اليوم الثالث لاتمام العملية عصف به غضب ، ولم يذكر عبد المؤمن أنه رآه هكذا من قبل ، بدا على أبو الفضل اعياء شديد ، نقص وزنه بشكل ملحوظ ، توقف الرفاعي أمام السرير الحديدي في العنبر الكبـير الشبيه بالجراج ملامسا خصره براحتي يديه ، لم يتبادل مع ابـو الفضل حـديثا منطوقًا ، تلاقت عيونهما ، ولملة سبع ساعات تالية ، لم يكف عن الحركة بين ادارات مختلفة ، تحدث الى ضباط برتبة لواء ، وناقش ضباطا برتبة عميد ، واحتد في أحد المقار ، وشرح ما قام أبو الفضل به عدة مرات ، وانفعل أكثر من مرة حتى تدفق اللم عبر شرايين رقبته الى رأسه ، ولاحظ عبد المؤمن ان أصابع يديه تدور حول بعضها ، لم ينتظر المصاعد في بعض الابنية وصعد السلالم قفزا ، ابدى ضيقا عندما تأخر احد الجنود في طبع

خطاب كتب من أجل ابو الفضل ، وفي المساء لم ير أحد الارتياح الذي أسدل على ملامحه عندما جاءته مكالمة مختصرة انتظرها طوال الفترة الواقعة بين الرابعة والسابعة ، قال لعلاء وعصام وتوفيق ووسام « تعالوا الى متشفى المعادى ، في الطابق الرابع لافتة تطلب عدم الازعاج حرصا على راحة المرضى ، على باب الغرفة رقم (١) علقت لافتة تقول ان الزيارة ممنوعة ، قالت الممرضة انه نام بعد وصوله ، استيقظ منذ خمس دقائق في انتظار الطبيب المشرف على الحالة . . ، في عيني ابو الفضل دهشة وخجل وتعبيرات تنتمي الى الطفولة المنسية ، هم بالقيام ، وهل هـذا معقول والجبس يوثقه ، واشار الرفاعي باصبعه ملامسه فمه ، رفع علاء ابهامه مبتسما ، لم ينطق عصام توفيق ، بقى الصمت المعقم بدون خدش ، ثم مضوا الى عدة اماكن بالمستشفى ، الى مكتب الطبيب المشرف والى مكتب ضابط الأمن ، وإلى مكتب الامانات ، وإلى المشرفة على التغذية ، وعندما وجه الرفاعي سؤ الا عن امكانية احضار طعام من الخارج ، قيل له ان هذا غير مسموح به تماما ، قال علاء للمشرفة على التمريض ان هذه الحالة تلقى اهتماما من أعلى المستويات ، ابتسمت المشرفة ، نظرت اليهم وقالت ان هذا واضح ، صباح اليوم التالى رن جرس التليفون رنة واحدة مختصرة . . كان ابو الفضل يصغى الى ضجة السيارات الخافتة فى الطريق المحاذى للنيل والقادمة عبر النافذة التى فتحت قليلا ، قالت الممرضة والعقيد الرفاعى يسأل عنك » . . بعد ربع ساعة رن الجرس ، قالت الممرضة والجاويش مصطفى يسأل عنك » ، ثم ابلغته خلال الساعات ائتالية باسهاء من اتصلوا به ، الرائد وسام ، المقدم توفيق الجرجاوى ، الرائد عصام ، المساعد ابو الحسن وفي مقر المجموعة قال الرفاعى انه سيضيف ست ساعات الى تصريح اجازة اعتبارا من اليوم لزيارة ابو الفضل ، وقال ان الذين يسافرون الى بلاد بعيدة بمكنهم ارسال خطابات الى ابو الفضل ، وان عبد المؤمن سيقوم يوميا بتوصيل الخطابات المكتوبة من زملاء ابو الفضل اليه . .

في ذلك اليوم ذهب مصطفى الى أمه ، سألته عن أحواله ، دعت له أن ينجو من الأخطار وان لم تعرف ما يتعرض له من اخطار مضت إلى الدولاب القديم ، أحضرت له البيجامة ، عندما بدأ احتساء كوب الشاى الله الى ، جلست فوق الارض ، سألته عن صحته ، ثم سألته عن الرفاعى ، حدثها من قبل ان تراه فى فرح فوزية شقيقة مصطفى ، قال لها انه قلب الدنيا من أجل ابو الفضل بعد ان جرح ، رفعت يديها ، دعت له طويلا ، استفسرت عن صحة أبو الفضل ، قامت فى الفجر ، خبزت فطيرا ، مضت الى الفرن القريب ، ثم إلى السوق ، اشترت جبنا وعلبة

عسل نحل ، قال مصطفى ان الاطباء حددوا أنواع الاكل ، ابدت غضبا ، قالت ان الانسان اذا سمع كل ما يقوله الاطباء لن ينجو ولن يتمتع بالصحة ، قالت لمصطفى امض الى زميلك وقل له هذا من أمك بخيتة وليرمه فى البحر بعد ذلك ، فى الاجازة التالية ، اعطاها دفتر التوفير ، قال أنه لو حدث ما تسبب فى غيبته ، فان الرفاعى سيساعدها على صرف هذا المبلغ ، اتسعت عيناها ، ما هذا ؟ ارتبك ، قالت احتفظ شىء لنفسك ، هذا فأل سيىء ، اذهب وانتبه لنفسك ، سأزور الحسين وادعو لك وللرفاعى وللكل ، خذ دفترك ، بدت صارمة ، تذكر ملاعها التى اكتسبها بعد وفاة والله ، لم يستطع مجادلتها ، فى نفس الليلة جلس فوق السرير بالعنبر ، كتب رسالة الى الرفاعى ، طلب منه ان يجنب امه المتاعب التى قد بترتب على سعيها لصرف معاشه ، قال انه يعرف تماما بأن الرفاعى لن يسمح باى تقصير لكنه يوصيه ، وضع دفتر البريد وصورة له داخل يسمح باى تقصير لكنه يوصيه ، وضع دفتر البريد وصورة له داخل مظروف أصغر ثم وضعه فوق الرف الثالث داخل الدولاب الصغير الخاص به بعد ان كتب عليه « إلى قائدى وصديقى وأخى العميد أركان حرب براهيم الرفاعى قائد المجموعة ۴۷ قتال . . »

فى يوم الخميس التالى عاد الرفاعى الى بيته مثقلا بالتعب ، ثلاثة أيام لم ينم ، فوجئت نادية عندما خرج من الحمام ليرتدى حلته الرمادية ، قال ان النوم بالنسبة له مؤجل باستمرار ، انه ماض الى فرح أحد الرجال ، خفض عبد المؤمن رأسه حتى يمكنه ان يرى ملامح الطريق فى عزبة النخل ، البيت عند اطراف العزبة ، من الترعة القريبة علت أصوات الليل ، الوقت ربيعى والحياة رئة هائلة تتنفس بنشاط ، البيت مزدان بمصابيح كهربائية ، عبر السور الخارجى وبجواره علاء وتوفيق وعصام وعبد المؤمن . . جاء سعيد ، بدا غير مصدق ، عانق الرفاعى ، وقف الرجال فى الحجرة الفسيحة التى أضيف اليها مقاعد عديدة ، خرج سعيد وعاد بصحبة الجرجاوى كان يرتدى حلة سوداء ، وقميصا متين الياقة ، تفوح منه رائحة عطر ، صاح علاء ، . . ( انت متنكر ) قال الرفاعى و مبروك ) ، تعانقا .

فى تلك الأيام شعر الرفاعى بدبيب النموفى عمر المجموعة ، منذ فترة أصبحت تحمل اسها ، قال الضابط كبير الرتبة ، حان الوقت لتحمل المجموعة اسها ، قال الرفاعى . . لقد قمنا حتى الآن بتسع وثلاثين عملية ضد العدو حتى الآن ، اقترح ان نسميها المجموعة ( ٣٩ قتال ) كان يشعر انه يوزع نفسه على المجموعة ، فى كل موقع إليه بسيناء ترك قطعة من جسده ، وفى قلب كل رجل صحبه أودع من عمره أياما ، أحزان المجموعة لا يعانى منها فرد ، تتوزع على الكل ،

بعد العودة من عملية الكارنتينة لم يفارق الرفاعي مكتبة ليلة بأكملها ، ساد هدوء ثنيل ، بدا ضوء المصابيح المعلقة أكثر بعدا من ضوء النجوم ، فى تلك الليلة تصدر علاء المائدة فى المطعم ، ترك مكان الرفاعى فى الصدارة خاليا ، على المنضدة صفت ادوات المائدة ، انقبض قلب عبد المؤمن ، هذه اول مرة يخلو فيها مكان الرفاعى بعد اعتذاره عن الحضور ، تم العشاء فى صمت ، لم يسمع الا احتكاك الملاعق بالاطباق ، كما ان احدا لم يطلب طعاما اضافيا .

أما مكان الرائد عصام الدالى فلم يستطع احد ان ينظر اليه ، ترب خاليا ، لم توضع مقاعد ، أو أدوات مائدة ، بدا شاغرا ، موحشا

في هذه الليلة اصغى الرفاعي الى وسام ، جلس بمسكا بقلم رصاص خطط به أشكالا مجوفة فرق ورقة بيضاء ، حشاها بظلال خفيفة ، ثم مر عليها من جديد فازدادت قتامة ، ثم حفر خطوطاً غليظة تخللتها دوائر صغيرة ، استمر وسام يحكى بصوت هادىء ، قال الرفاعي يوما لوسام انه يخشى زمنا يجيء فيلهيه عن التفكير في احد الذين صحبوه ثم رحلوا ، قال إن الناس يجدون في الزمان عزاء ودواء لتخفيف الأحزان ، وهذا حقيقي فأقوى الأشياء لا يصمد للزمن ، لكنه حزين لان يوما سيبجىء فتبهت الذكرى .

قال وسام إنه بعد عودة الرفاعى الى رصيف الكارنتينة الذى سبق تلغيمه ، بدأ العدو فى قصف القوارب واطلاق المشاعل المضيئة بدون فواصل زمنية ، عندما تأكد عصام من عودة الرفاعى إلى القارب أشار

بالتحرك ، ضرب وسام الماء بالمنجداف ، فى مواجهته عصام ، بعد قليل سيتناول منه المجداف ، كان وجهه يبدو واضحا كليا انفجرت قذيفة مضيئة فوق الكارنتينة التى بدأت تبتعد عنها ، عندما برق الضوء الاصفر الفاقع الذى يصهر سواد الليل ، اتسعت عينا وسام ، لم يكن الجسد قد مال عليه بعد ، اليدان ماتزالان ممسكتان بحافتى القارب ، القدمان فى وضعها المنتنى ، ينتهى الجسد فجأة عند الرقبة ، الدوائر الحمراء ، العروق المشطوفة ، والدم المتدفق يصل إلى جيبى السترة ، على مهل مال الجسد حتى استقر فوق صدر وسام ، تسربت الى جسده حرارة الدم الذى بدأ يتدفق مصحوبا بصوت ، شيئا فشيئا ، راح يغرق فى دماء صديقه ، وكلها برق ضوء المشاعل رأى الرقبة الفارغة ، الفاغرة والدماء .

هل تعتقد أن المنطقة مليئة بالقرش ؟

أومًا وسام مجيبًا ، بعد لحظة قال الرفاعي . .

أصبح بيننا وبين العدو دم غزير . لا اتصور ان الزمن سيمحوه . .

فى تلك الليلة لم ينم وسام ، عندما بدأ يغفو استعاد الموقف منذ بدايته ، الدم الطرى الحار ، ميل الجسد البطىء وثقله المضاعف عندما استقر فوق صدره ، فارق السرير ، شعر بخوف لم يفاجئه فى عرض البحر والوحدة والظلام ، كيف اجتاز هذا ، قبل العملية قال علاء ان افضل طريق الى الموت رصاصات مباشرة فى المخ ، قال توفيق إن اقصر الطرق

موته المفرقعات ، ان تنفجر بين اليدين فجأة ، قال عصام ان قنبلة مباشرة من زنه الألف رطل نعمة من عند الله ، قال الرفاعي . يا جماعة اذا طخ الانسان بعيار أصبح فعلا ماضيا ، هل سيفكر في الطريقة التي مات بها ؟ الاعمار بيد الله ، تساءل توفيق بصوته الضخم ، هل يتألم الانسان عند الموت ، قال وسام ، الم تسمع المثل الشعبي « سارقاه السكينة ، ؟ قـال توفيق ، افضل الموت مستيقظا ، لم يتنبأ أحد بـالطريقـة التي رحل بهــا عصام ، قدر خفي ارشد الشظية الحادة المسنونة ، الساخنة الي موضع الرقبة ، لم يسمع وسام آهة الم ، ولم ير الرأس لحظة اندفاعها إلى البحر ، سلبهم العدو انقى ما فيهم ، كان لا يتحدث الا مجيبًا على سؤ ال ، أو شارحاً لفكرة ، يبدو دائمها مطرقا ، وفي الاشتباك لا يبطلق صرخة ، ولا يبدو عليه الانهاك حتى لو استمر الالتحام ساعـات ، تبدو رغبـة في افتداء كل من معه ، يعرض نفسه لموقع الخطر ، لم ينافسه في ذلك الا الرفاعي نفسه ، استشهاد عصام مفاجيء ، اصغى الرفاعي الى الليل بعد انصراف وسام ، رأى اطراقة عصام الخجول ، واهتمامه الشديد باسداء خدمة الى الأخرين ، ثم حرارة حديثة المفاجئة وكأنه يود ان يودع أثرا منه لدى كل مستمع له ، استمر الليل ينزف سوادا مستمرا ، بدا الفجر بعيدًا ، في الهدوء قرض الرفاعي شفتيه ، ستتم عملية كبرى ، عمليـة عصام الدالي ، سيحدث لهم مذبحة ستروى في كتبهم . . في هذه اللحظة حسم العقيد علاء تردده ، خطا تجاه مقر الرفاعى الذى لم ينطفى عضوؤه بعد ، طرق الباب ، عندما فتحه وقف متجمدا ، الرفاعى جالس إلى مكتبة مرتديا الافرول ، أصابعه متشابكة قلم رصاص بجوار ورقة بيضاء لم ير ما بها ، كان ملفوفا بالرحدة ، غارقا فى الغربة ، تلك الدموع ، هل كان يذرف دموع المقاتل النادرة على كل شهيد ، كم بذل من جهد حتى يسحها على مهل بينه وبين نفسه . .

غير أن علاء لم يستطع ان يؤجل احزانه فى ذلك اليوم الذى جاء بعد اكثر من ثلاث سنوات ، بعد ان مضى ثلاثة عشر يوما على السادس من أكتوبر ، بالضبط يوم الجمعة التاسع عشر من أكتوبر . . جاء إليهم الرفاعى بعد لقاء تم بينه ويين رئيس الاركان ، اخرج من جيب سترته ورقة كراسة ، الخطوط فيها رسمت بسرعة ، ازيز حاد شرخ السهاء الزجاجية فوقهم ، فى تلك اللحظة ايقن وسام ان شيئا غير عادى جرى ، لكنه لم يضع يده عليه ، قال إن المهمة تغيرت ، لن يتجهوا لنسف معبر العدو عند الدفرسوار انما سيتشرون جنوبى الاسماعيلية ، سيتصدون لدبابات العدو ، هبت رائحة خريفية ، تختلط برائحة مطاط محروق ، وزيت مسكوب ، ورائحة لحم آدمى مشوى ، وفى السهاء تناثرت كتل صغيرة من الدخان تخلفت عن انفجار قدائف المدفعية المضادة للطائرات . .

قال العقيد علاء لنفسه . .

كيف اقتنع الرفاعي بذلك . .

قال وسام لنفسه . .

ماذا جرى للرجل . . ماذا يقول لنا ؟

تساءل مصطفى ، لماذا يبدو وكأنه يبردد ما سمعه فقط ؟ تذكر اللحظات التى يشرح فيها خططه ، فتلين ملامحه حينا ، وتشتد حينا آخر . . إن الثقة به غير محدودة ، الثقة بالقائد لا تحتاج الا لتجربة واحدة ، ثم تتوطد وتعيش الى الابد ، ربما هذه الثقة هى ما جعلت كلا منهم يشعر إد الحال ليس هو الحال ، وان ثمة تغيرا اطرأ .

فى الثانية عشرة والربع جاء صوت مصطفى مستنجدا . .

« انا راجع ومعى رجلنا . . »

علاء يرد ، يسأل بغمض العينين عن رؤية لهب مخيف سيخترق عينيه :

•

« راجع على قدمين »

انفجارات ، طائرات تروى الارض بالرصاص ، قذائف تزرع الهواء بالشظايا ، يتفجر قرص الشمس ، الهواء من لهب ، كل ما في الكون يحارب ، الصحراء كفن أبدى لا يبلى ، صوت مصطفى متقطع كموجات اللاسلكي اللا مرئية . .

## ( لأ . . راجع على ظهر . . ،

نافورة صوت هائل متألم ، موجع ، يتفجر صدر توفيق ، ناظرا الى السهاء فى وضع عمودى ، رافعا قبضته ، لا . . لا . . صراخ مؤحل ، عمقه بالسنين ، تغوص قدماه فى الرمال ، يضرب صدره . يقرض وسام شفته ، لحظة أن رأى عصاها بلا رأس ، الكلاب يريدون أن ينهشوه راقدا بعد أن عجزوا عن نهشه مقاتلا ،

يزعق علاء من فصر الحنجرة ، يستنفر حياته كلها ، كل منهم عليه ان يقاتل ليسترد جزءا من عمره يوشك ان يسلب ، وحنينا ، وأملا في الاحسن . .

« يا رجال . . تعالوا نرجع بالرفاعي . تعالوا نرجع بالرفاعي »



النشور

(1)

. الاسكندرية مثوى الذكريات وتابوت صان الايام الجميلة والآن فيها منبع الدموع المؤجلة التي لا تتوقف ولا تكف وعندما وصلت اليه وانتظرت عربة تاكسى امام تفتق جرح كاو الهب دقات قلبها لن يظهر فجأة ولن يقبض يدها عندما تفيض اشواقه فتدرك من صمته ما لم تدركه من نطقه ولأن السند هوى وكل شيء ستقوم هي به ولان ظلها لن يختلط بظله فوق الرصيف المحاذي للبحر ، ولأنه لن يشير الى الأفق الزجاجي ويقول ضاحكا آهلو يشي الانسان فوق الماء ولأنها لن تصغى الى امنياته ورغباته الغامضة ، وعندما جاءت معه الى الاسكندرية اول مرة في الزمن الأول

جاءت وجلة تحبه بعد ان نأت عن الأقارب الذين عارضوا ، والأشقاء الذين رفضوا ، وفيها يلى ذلك من سنوات جاءت معه كثيرا الى الاسكندرية المبتلة بقطرات ايامها الأولى والتي تستعيدها الأن فترويها بدموع سخية تسح ولا تشح ابد لأنها لن تراه ولن تسمع صوته فهو لم يعد يمشى فوق الأرض ولأنها لن ترصد الارهاق الذي لا يبوح به ومن كلماته القليلة تجهد نفسها لاقتفاء آثار المعانى ولأنه لم يكن يشأ أزعاج محبيه بآلامه ولأنه كان يفيض بالفرح على من حوله ويضمن بالأوجاع والاحزان ، وعندما جاءها الخبريوم الجمعة حط على كتفيها ثقل بغيض وتوقف الزمن في صمت باتر وادركت انها الخاسرة الأولى في الدنيا ، وبدا البيت عمرا كاملا وكل ما فيه مضمخ بروائحه فكل قطعة اختارها معها وهنا جلس وهنا ضحك وهنا حمل سامحا فوق كتفه عندما بلغ من العمر سنة وأمام حجرتها توقف وسأل ، هل نام سامح ؟ هل نامت ليلي ؟ في الصالة انتظرته وخفق قلبها عند سماعها لخطوتيه الأخيرتين قبل ولوج المفتاح في الباب ، وعرفت انها . ستعيش انتظارا من نوع آخر لانه طويل المدى ومضن ومرهق للعمر ، وفي كل مرة خرج فيها الى القتال كانت تثق من عودته وتجلس في الشرفة مع الليل وبعيدا عنها وفوق نقطة معينة من الأرض التي يحتلها العدو يتحرك ويضرب ، وكان يقول ان الذهاب الى العدو ومحاربته افضل من البقاء في انتظاره ، وقبل مجيء الفجر تصغي إلى الهليو كبتر التي تتجه الى المطار

القريب وفي احدى الليالي قال انه يحب ان يراها بعد عودته ونفذت كلماته حتى اطرافها وعندما جلس مرتديا ثيابه المثقلة بآثـار القتال ادركت من اطراقته ونطق كلماته مدى ما اصابه من نجاح ، ولم تكن تضيع ثانية ، انما تتحرك في هدوء لتعد قربة الماء الساخن وعشاء خفيفًا ، وكان يضيق اذا قالت له انها لم تتناول طعامها وتساعده في خلع الافرول ، وعندما بدأت الحرب يوم السبت السادس من اكتوبر ازدحمت السهاء بالهليو كبترات ولم تدر في أي طائرة هو ؟ ولم تدر ميعاد عودته وبعد سماع الخبر لم تواجه سامح وليلي انما دخلت الى عرفتهما وهوت فوق المقعد المجاور للسرير ومن كل شيء نفذت اليها رائحته ورأت بيجامته الشتوية خاوية وزجاجة كولونيا مصرية الصنع لم تفرغ بعد وفوق المنضدة الصغيرة غطاء الرأس العسكري الذي احتوى رائحة شعره وتحته كتاب باللغة الانجليزية ، وبين صفحاته تطل ورقة بيضاء مستطيلة اما مكانه فوقفوق السرير فمستو وتذكرته عندما كانت تفتح عينيها فتجده جالسا ومستيقظا قبلها ، وفي تلك اللحظة استقر داخلها ثقل مرير وأدركت انها لن تجرؤ على أن تسنـد رأسها الى نفس الوسادة لأن الحجرة اصبحت كهفا من الـوحدة وفي الليــالي الاولى جاء كثيرون لكن في لحظة معينة من الليل أغار عليها خواء ابدى وسقطت في ثلاجة من الاحزان وعندما واجهت القادمين لم تحن رأسها وحدقت في العيون بثبات ولم يفارقها يقين بأنه يراها ويطوف بالبيت ملتحفا بكل

الألوان التي لا ترى وتنبعث منه روائح لا يميزها انف وأيقنت انهن مبتل بالسكينة لانه يراها في النهاية كما عرفها في البداية ، ولانها استجابت له في غيابه فلم تبك كما طلبت منها ، وأدركت انه يطوف بالبيت ، ليطمئن على النيام وليستريح ، وطوال العمر القصير تحرك فيه هادئا بـلا ضجيج ولم يتكلم كثيرا ، وكان ظله خفيفا ، ولم يعاند ، ولم يضرب سامح ولم ينهر ليلي ، ولم تكن له طلبات ، واذا سألته عما يبود ان يأكمل يقبول لهما ﴿ مَا سَتَأَكُلُمُنَّهُ انْتُ ﴾ وإذا احتلم النقباش يقول لهما ﴿ اخْفَضَى صُوتُـكُ سيسمعك الجيران ، ، وعندما تفتح الباب لا تدل ملامحه على الجهة القادم منها ولا الى أي ناحية سيمضى ؟ وبعد رجوعه من ليالي القتال بدخل حجرة ليلى وسامح على اطراف اصابعه ويتأملها ثم يميــل ليقبلهما ويــأبي ازعاجهما وهو الآن يحوم حولمها ولا تراه ليلي ولا يراه سامح ، وتود ان يرضى عنها في غربته وسبل الاتصال بينها مقطوعة ، وفي اليوم الأول لم تبك اغا قالت لنفسها أن زمان البكاء بدأ ، وإن الأيام التي ستبكيه فيها بلا حد ، وفي كل عام ، وفي يوم التاسع عشر من اكتوبر ستبدأ ذرف دموع تفيض على امتداد السنة كلها ، وعندما ناءت بحمل الساعات والليالي والزمن الذي ولي جاءت الى الاسكندرية كها جاءوا أول مرة ، ويعد زواجهها قالت امه و خلى بالك منها ، وصحبهها اشقاؤ ها ، سمير وسامح وسامي حتى المحطة ، وفي الفناء الكبير اشار الى الديـزل الـذي بـدأ

التحرك ، وقال انهم تأخروا نصف دقيقة ، وضحك ، ورددت الطرف بينهم حائرة ، أهي مسئولة عن التأخير ؟ وهل استغرقت وقتـا أكثر من اللازم في اعداد حقائبهما ؟ وضغط يدها ، وخرجوا الى الميدان ، وعاد سامي ليقول انه عثر على تاكسي سيتحرك بعد قليل وعندما ادار الساثق . الموتور لوحوا بأيديهم وفيها بعد حكى لها عن اشقائه ، سمير وسامى والمرحوم سامح ، وحكى لها عن انتقال الاسرة من بلد الى آخر ، واستيقاظهم مبكرين ليلحقوا المدارس البعيدة ، ومشيهم فوق الـطرق الزراعية ، وحدثها عن الانتقال المفاجيء الى بلد آخر وعند وصولهم الى المدرسة الجديدة يجدون أنفسهم اما قد سبقوا المنهج او ان المنهج سبقهم كما ان الزملاء والاصدقاء يتغيرون ، وفي طنطا توقف التاكسي ودخـلا الى استراحة صغيرة وجلسا الى منضلة مستديرة وتعانقت نظراتها ، ومنذ هذه اللحظات مشت في وطنه وظللتها غماماته وصارت معه ، ولو عرفت أنها ستحاول بعد سبع عشرة سنة استقصاء الأثر لصانت كل ما مر بها ، ولاحتفظت بكل ورقة فوقها حرف ولتعلقت بخطوات الزمن حتي تثقله فلا يمضى ، وعندما مرت أمام الفندق الذي قضيا فيه باكورة العمر الجميل تــوقفت ولم تجرؤ عــلى عبور الــطريق اليه وحــول البنــاء رأت الحــديقــة كالسلوى ، والمصابيح الملونة معلقة إلى أعملة خشبية ، وتذكرت جلوسهما تحتها ، وابتسامهما ، وهمسهما ، وانحناء الجرسون لهما ، وعناقهما لـــزرقة

البحر من الشرفة الخشبية الفسيحة ، واستنشاقها الهواء القادم من شطآن غير مرئية ، وعندما حدقت طويلا في البحر قال مرحا ( أقدم لك صديقي البحر، وعلى الشاطيء قال لها إنه سيستعجل النجار بعد عودتهما لينهي الأثاث ، وعند نهاية الرصيف المبلط بقطع صغيرة من الحجارة توقفًا وسألها ، إلى أين تودين الذهاب؟ ، ولو حاولت احصاء المرات التي قطعا فيها هذا الطريق لكا, ذهنها ، وفوقه مشيا عندما كانت ليلي جنينا تطرق ابواب الدنيا من خلال احشائها وكان الحنو مغدقا منه ، واللهفة لا تفارق صوته ، ومنه تسرب اليها رضي احلى من الشعور بالأمن ، وعندما جاء في الاجازة انحني فوق المهد ، ورفعها بين يديه ورأت وجهه تحت ظلال خجا. غريب مهموس ، والآن تواجهها المدينة بالصمت ، والبحر في حركته الأبدية ، والناس يروحون ويجيئون ورجل يفتح باب سيارة لامرأة ، وامرأة تتأبط رجلا ، وتجثم عليها وحدة بغيظة في قلب الزحام فتلوذ بأحد الايام البعيدة ، وتذكر اندفاعاته المفاجئة وفي البيت يتأمل الاثاث حيث لكيل قطعة حكاية ، وكثيرا ما سألها ، ﴿ هِلْ تَذْكُرِينَ مِنِّي اشْتَرِينَا هِذَهِ الكُنَّةُ ؟ ﴾ ويبدو مرحا ، وعندئذ ترصد ملامح طفل تحبها ، وفي بداية كل شهر يخرج مظروفا أصفر اللون وتقول ضاحكة ، كم ستأخذ كمصروف ؟ فقال انه لا يحتاج الى شيء وعندما سيحتاج سيقول لها ، وعندما عاد يحمل بعض الثياب قالت ، الم تناقش البائع في الاسعار ، قال بدهشة ، لم أفكر ابدا في

مناقشته . . الاسعار مكتوبة في الفترينة ، ثم قال انه لم يعتد المناقشة ، وفي لحظات اخرى دخل المطبخ وفتح الدولاب وتأمل العلب والصناديق الصغيرة وسأل ، ما هذا ؟ عندئذ تقف ويديها معقودتين أمام صدرهما وتجيب « صابون » ويسأل مشيرا الى بعض الاكياس ، وهذا ؟ قالت ﴿ زبيب من بقايا رمضان ، ، وتتقدم خطوة لتقول ﴿ أَنَا سَأَرْيحَكَ . هَذَا سمن . . وهذا زيت ، ضحك وقال ( انا لا أطالب بالجرد ) ، فقالت بدلال ﴿ اخرِجِ اذن لو سمحت من المطبخ حتى اعد لك الغذاء ﴾ ، وهنا انصرف صامتا كأنه لم يدخل ، وكأنه لم يسأل ، وكأن هذه الأيام لم تمر ، وكأن سكينا هائلا بتر ففصل وابعد ، وفي الزمن النـائي تردد صــوته في التليفون واضحا واثقا ﴿ زواجي منك معركة ولا يمكن ان اخسرها ﴾ قالت بصوت خافت محاذرة الا يسمعها احد د . . هل تعتبرني عدوا ؟ ، وعندما خرج يوم السبت السادس من اكتوبر كتب اليها رسالة موجزة 1 . . عندما يصلك خطابي هذا اكون ماضيا لقتال العدو ، قولي لمن تلتقين به ان في مصر رجالا قادرين على هزيمة العدو . . ، وها هو كل شيء يفلت ويولى وعندما جاءًا معا الى هذا المطعم الذي لا تجرؤ على دخوله الآن كان المطر يهطل بغزارة وعبرا المسافة الفاصلة بين السيارة والباب قفزا ، وعندما دخلا نظرا الى المناضد الخالية ، وأويا الى منضدة مستديرة وجلسا وقال كل منهما انطباعه للآخر وكان يتدلى من السقف اوراق ملونة ومصابيح كثيرة وفي

الركن شجرة عيد الميلاد خضراء وقال لها ، كل سنة وانت طيبة ، ولي ذلك العام ، واعوام كثيرة يعده ، وستجيء سنين اكثر بدونه ، وستخلو كل الايام من مشاريعهما معا ، وخطاباته ومرات صمته التي اعتادتها ولن تعد له مفاجأة يوم عيد ميلاده ، احتفال بسيط في بيتهما لانه لم يعد هناك اعياد للميلاد ولا مكان للبهجة ، انما ستحاصرها ايام البكاء الطويلة بـاحزان وآلام ووحدة ، هي الخاسرة الاولى ، وكثير ما يأخذها الفكر فلا تصدق انه لن يعود ، الم يواجه بلا حد ، وعاد سالما ، وكثيرا ماهفا قبلها واستولت عليها حالة انتظار لسماع خطواته الاخيرة قبل التوقف امام البيت ، وعندما فتحت عينيها في ذلك الصباح تقمصتها لحظات ولت ، عندما كانت تفتح عينيها فتجده بجوارها ، وتدرك ان اليوم اجازة ، وانه سيبقى معهم ، وانه سيخرج بسامح ، وانه سيداعب ليلي ، عندئذ تغمرها راحة ، وتنظر الى وجهة الهادىء احلو الآمن التقاطيع والوديع الملامح ، وتنفسه البطيء فتقول بصوت خافت ، « يا حبيبي » ، غير ان لحظة الوعي ادركتها كانقضاض صاعق ، فادركت انها وحيدة ، وانه لا يتمدد بجوارها ، وانه ليس في البيت ، ولا في مصر ، ولا في العالم ، وإن الحجرة غير حجرتهما فمنذ ايام افسحت مكانـا للكنبة في غـرفة الأولاد واصبـح دخولها الى غرفتها صعبًا ونبشا لشجون الايام الحلوة ، تنام مع ليلي وسامح ، في ذلك الصباح بكت وجرى الدمع سخيا وعندما خشيت

استيقاظ ليلي وسامح ورؤيتها هكذا خرجت على مهل الى الصالون وفيه استسلمت اسيرة للأحزان ونظرت الى صورته ، وهمست باعتذار لانها لم تستطع التصدى للبكاء ، لكنها لم تبك ولم تظهر ضعفا امام سامح وليلي ، وفي الاسكندرية طافت تحاول اقتفاء الاثر ، وكانت ملامحه في الطرقات ، وعند النواصي ، وفي المقاهي التي جلسوا اليها يوما ، وايقنت انه يرافقها ومن كل مكان يرمقها وفي الليل تتعلق بالسهاء ولتلملم ملامحه من اعماق النجوم ، وعندما فتحت الباب رأته يمسك بيد ابو الفضل الذي بدا خجلا ، لكنه ابدى ترحيبا به ، وقام وتناول طبق المكرونة الكبير وعندئذ وقف ابو الفضل فضحك طالبا منه الجلوس وقال له « انت ضيف » ثم ازاح الشوك والسكاكين جانبا ونظر اليها قائلًا « نحن مقاتلان ونفضل البساطة » وفي رمضان كان يطلب منها ان تحجز نصيب ابو الفضل من الكنافة ، وفي العيد يعد لـ الكعك ، وكان يقول انـ من الواجب ان نخفف الوحدة عن الانسان الذي ابتلي بالوحدة فلا ام ولا اب ولا اسرة له الا المجموعة وها هي تمضى الأن وحيدة ولا يظللها بجناحيه ولا يخقف عنها بهمسة وتمر من بعيد بحديقة المنتزة ولا تعبر الباب ولا تتخطى السور وعندما جاء مصطفى قال بصوت باك ان الاكل الذي كانت تعده له بعد اصابته بالقرحة كان يقتسمه معه ، وفي كل صباح يجيء صوت مصطفى عبر التليفون متسائلا « الا تحتاجون الى شيء ؟» وجاء عبد المؤمن يقود

السيارة الميكروباس البيضاء وامسك بيد سامح عند نزول السلم وفي الظهيرة عاد به وسأل ، الا تحتاجون الى شيء ؟ وجاء وسام وجاء علاء وجاء السرساوي يحمل صورة زيتية للحبيب الغالى ، وضعتها بين صور عصام الدالي وعمر وسعيد وبقية شهداء المجموعة والذين علق صورهم بنفسه في الصالون ، أما ابو الفضل فلم تره ، وقالوا لها ان خدمته انتهت ، وانه لم يتصل باحد منهم ، ولم يره أحد ، وانه رحل الى اماكن لا يعرفها احد ، والتحق كل فرد من المجموعة بوحدة ، وفي حديث لمصطفى قال ان الكثيرين جاءوا الى مقر الحبيب ليروا اين عاش ؟ واين فكر ؟ واين وضع خطط الهجوم ؟ وقال مصطفى انهم ضباط وجنود لم يرهم ابد ولم يسمع عنهم وبعضهم لم ير الرفاعي ولم يلتق به ، وجاءت أم مصطفى وقالت انها لم تره الا ليلة فرح ابنتها ، لكنها احبته كمصطفى ، وتساءلت . . الا تحتاجين الى شيء ؟ قولى ولا تخجلي ومع مضى الايام تتباعد المسافات ، وتصبح الوحدة عمرا وتطول لحظات اصمت ، وفي الليل تتأكد من اغلاق النوافذ ، والترباس النحاسي المتين الذي اضافته الى الباب وعندما يدق الجرس تنظر من العين السحرية ولا تفتح الا إذا استوثقت من القادم ؟ وفي جوف الليل تصغى الى برودة البيت ، وترحل عبر سنوات العمر ، تلملم الذكرى من كل عام ، وتلجأ الى الدفء في الاحاديث التي لم يدهمها النسيان ، وتصغى الى خطوات العائدين بعد منتصف الليل ، والى شظايا ضحكات بعيدة مجهولة المصدر ، والى عبور عجلات المترو لفواصل ما بين القضبان ، وإذا عجزت عن استعادة ملمح أو عبارة قيلت يوما ، تبكى . . .

) . . ما بين اليقظة والنوم تتهاوى الموجودات ، تلين اليوابس وتتدافع سيارات فى صخب غير محسوس ، ويتعلق جندى بعربة نقل ، وترتفع معاول ، وتلمع الشمس فوق حديد ملقى فى العراء ، ويبدو الرفاعى ماشيا ، ويبدو مبتسها ، ثم يرى واقفا ، وجالسا داخل هيلو كبتر ، وتطير شظية فى حجم صومعة قمح ، ويظهر جنود من تحت الأرض يمد كل منهم يده حاملا رسالة ، والرفاعى يجمع الرسائل وفى المقر يلصق الطوابع ويقف جندى أمام الميكروفون يتلو شعرا ، وتعبث الرياح فى شوارع خالية ، اين الرفاعى ؟

يهوى ثقل داخل الصدر ، تتعثر دقات القلب ، بدايات غثيان ، لحظات ما قبل القيء ، الجسم يفرغ من الروح ، يقوم متسارع الأنفاس ، والوخز يفرش صدره ، يجلس فى الفراش ، الآن ، فى هذه اللحظة ، التالية ، لن تمضى لحظات الا وسيقع ما واجهه طويلا ، ما نجا منه ، ما أفلت منه ، الدوار خفيف هازىء يقف فى وسط الغرفة ، أى مواجهة هذه ؟ أى خلل طرأ على القلب ؟ أى قوة تباغته ؟ العالم كله سيموت . الآن ، الآن ، الذقيقة التالية ، الخمس دقائق

التالية الدقائق الثلاث التي انقضت فعلا ، ينفرد به في مكان مغلق ، يدفع مصراعي الشرفة ، المدينة هاجعة والشوارع خالية تفسح الطريق امام الموت القادم ، سألت زوجته بخوف .

## مالك . . مالك يا علاء ؟

سيودع هذا كله ، سيغادر البيت ، والطرقات ، والعالم ، يشحب ، يجف لعابه ، تتسارع دقات قلبه ، يود الافلات من اسار الجسد ، من تصور ان الموت سينصب له هذا الكمين ؟ هذا الوخز البطىء الذي تحدثه ايد خفية غير منظورة ، الوخز الذي يسبق التوقف النهائي ، الوخز الذي يصحب تباطؤ الدقات ، القلب ضنين بما يدفعه من دماء الى سائر أنحاء الجسم ، تضيق به الشرفة ، يستند الى المصراع الخشبي ، يدخل ، الفزع يكسو وجه امرأته ، اختصر الرفاعي وعصام وعمر وعبد الكريم الطريق ، تعود بكوب ماء ، يرفعه الى شفتيه ، اشهد أن لا أله الا الله ، تصرخ زوجته ، علاء ، للهاء مذاق غامض ، اهكذا ، لم يبد له الموت اثناء القتال والدوريات وعبور الالغام والنزول الى قلب المواقع المعادية ، ثم يجيئه فجأة بين جدران مشيدة ، جاء سالكا عمرات وعرة الى روحه ، يبدأ هذا الانهيار البطىء الذي لا صوت له ، تتساءل بفزع . . . ماذا أفعل ؟ تمسك كوب الماء الذي لا صوت له ، تتساءل بفزع . . . ماذا أفعل ؟ تمسك كوب الماء الفارغ ، لن يوقف احد هذا الزحف البطىء الذى اصبح الآن مصحوبا بهدير خافت وحلقات غير مرئية تدور داخل الرأس ، يحكم مصحوبا بهدير خافت وحلقات غير مرئية تدور داخل الرأس ، يحكم

الحصار حول روحه ولا يجهز عليه فى ضربة مختصرة واحدة ، والليل يثقل ، والنهار قد يجيء ، ولا يجيء ، ولن يذهب الى السرير ، لو أغمض عينيه فلن يفتحها قط ، وفى السويس قال جندى مطافىء يقف بجوار خبأ المحافظة ، « جاءت الشظية فى حجم رأس الدبوس ، آه يا كبدى ، لم يحط منطق » وفى طريق المعادى قال لنفسه « لو جرحت ، سأرقد فى هذه المستشفى ، أو أحد المستشفىات العسكرية » ، فى حديقة المستشفى رأى مصابا يرقد فوق سرير متحرك ، يتدلى من تحت الغطاء خرطوم نحيل من البلاستيك يصب فى زجاجة مستديرة امتلاً نصفها بالبول ، قال لنفسه « اكره ان تعذبنى يارب » .

تقول امرأة . .

یجب أن نستدعی طبیبا . .

ينظر إليها صامتا ، موجوعا ، محاصرا ، ماذا يشكو ؟ هل استقرت شظية في جسله ؟ هل ينزف دما ؟ هل غارت في عروقه رصاصه ؟ نزيفه الحالى لا تراه عيون ، ولا ترصله أجهزة ، نزيف الحزن مستمر ، داخلى ، لا يبين ، إنه الآن في هدنة مؤقتة مع هجوم الموت المباغت الذي لم يجهز عليه ، في صغره ، قال والده ان ملاك الموت كان يجيء الى أمة محمد قبل ارساله إليها مجسدا ، وعندما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام رجا الله ان يرحم امته من هذا الهول ، فبدأ عزرائيل يجيء متخفيا لا يظهر الا لمن

سيقبض روحه ، إنه لم يظهر له حتى الآن ، لكنه يحـوم ، ماذا سيقــول للطبيب وهـ و الطبيب السـابق ، لو يـطلع النهار ، لـ و يرى الحـركـ ، ويستنشق الروائح ، يدرك ان حياته انقسمت منذ الليلة الى قسمين ، الاول عاشه وولى ، كان مفعما بالحركة والقتال والرفاعي والزملاء الذين مضى كل منهم الآن الى مكان غير المكان ، والثاني بدأ ، المجهول ، انه يمسك بلحظة تولد فيها التجعيدة وتبقى لا تفارق الوجه ، عندما اتصل به احد الصحفيين في الظهيرة وطلب منه ان يقابله ليحدثه عن الرفاعي اعتذر ، قال الصحفى انه سيعد سبع حلقات اذاعية عن الرفاعي ، لم يسمح باطلة عمر الحديث ، انما انهاه في جفاء ، ماذا يريدون ان يفعلوا بالرفاعي ؟ حلقات اذاعية ؟ رواية ؟ قصة ؟ فيلم سينمائي ؟ هل يتسع احد هذه الأشياء للرفاعي ؟ لهذا العمر كله ، لو اتصل به احدهم مـرة أخرى سيصيح فيه . يا لصوص كنوز المقابر . . اتركون واتركوا الرفاعي في حاله . ، لا يود رؤ ية نابشي السيرة الفضوليون ، المتطفلون ، كأنهم يتحلقون به في هذا الليل ، يخشى الليل الآن ، انه يلتمس المعذرة من الرفاعي ، لم يخلق من لا يخاف ، إنه لا يخشى عدوا معروفا ، إن مهاجمه لا يرصد ، لا تخترقه الـرصاصـات ، ولا ينالـه سن الخنجر ، في قلب الانفجارات واللهب ظهر الجمعة التاسع عشر من اكتوبر انحني بأذنه فوق الصدر العريض الذي احتوى البلد ومن فيها سنين طويلة ثم سكت من

أجلها بعد ان خفق وخفق لها ، عيثا حاول التقاط أي أشارة مرسلة من القلب ، الجسد سليم ، اليدان تالمسان الخصر ، كأنه سيقف بعد اغماضه عين ليرصد ، ويرقب ، ثم يعطى إشارة الهجوم ، غير أن الظهر احتوى الهلاك النحيل ، في مستشفى النحاسين قال الاطباء ان الشظية نفذت الى القلب تماما ، سلكت طريقا ادق من مشرط الطبيب لو سدد الى مركز القلب ، قالوا انه لم يتألم ، فتساءل ، لكنه لماذا يضغط شفته بأسنانه ؟ اثناء عودته بالجثمان لم يبك ، عندما ظهر الطيران مدده ورقد فوقه ، يحمى الجثمان من خطر آخر محموم او شـظية غشـومة ، لامس وجهـه جبهة الرفاعي وعينيه وذقنه الحليقة ، من ملامحه كانت تولد ابتسامة من قلب الموت كما تنمو الزهور فوق المقابر ، وعندما رآه عبد المؤمن بكاه صارخا . القمر » وعندما عاد يحمله لم يدر ، هل يغلق عينيه ، ام ينركهما على حالهما؟ لم يدر إلا شيئا واحدا ، أن يعود بالرفاعي ، لو ان الرفاعي سمح له بالتقدم بدلا منه لكان مستريحا الآن ، انه حزين من أجل نفسه ، الا يختار الموت الا هذه الطريقة الغامضة في الهجوم عليه ؟ يكاد يدمع حزنا على ذاته المحاصرة ، على الفراق الطويل البطيء ، لا يرغب في البقاء بالبيت ، لا يرغب في النزول الى الشارع ، لا يود محادثة أحد ، إلى من يتكلم ؟ تتقطع الخيوط واحدة اثر اخرى قتعبث الامواج بالعمر ، لماذا لم تباغته النهاية في لسان التمساح ، في بلاعيم ، في الطور ، في جبل مريم ، فى شلاطيم لوحدث لوجد من يرثيه ، ويحزن من أجله ، ويذكره ، ويعلق صورته فى بيته ، ويطلق اسمه على احدى العمليات ، لكن ها هو الفناء يراوغه ، يهدمنه فى كل لحظة جزءا حتى يجهز عليه فى ضربة مباغتة ، بأى مكان يتحصن ، وإلى اى موقع يلجأ ؟ انه يمسح دمعا جرى ، اين الرفاعى ليشكو له ما جرى ، ليحدثه عن هذا الاحتضار الطويل الذى بدأ ، قد يستغرق ثوان ، وقد يطول إلى سنوات ، أين هو أين ؟

( 4 )

. . . إلى الصعيد وإلى الوجه البحري والى المدن المحاذية للبحرين الأسض والأحر والى القرى المطلة على رمال الصحراء رحل ابو الفضل ، لم يستقر في مكان ، ولم يأو الى بيوت ، ولم يهجع الى انسان . فوق الطرق الزراعية المرصوفة والمتربة نزل الليل عليه ، وقرب سمالوط هاش بعصا من جريد النخل على الكلاب عندما حاولت النيل منه ، ورأى اضواء مدينة ادفو والليل مقترب ، ومن الحقول شاهد مبانى الاسكندرية مضمدة بالمغيب والسحب، تعلق بالقطارات الراحلة بين المدن والقرى، وعبر النيل في القوارب الصغيرة والمراكب الكبيرة ، وعمل حمالا مع جماعة ينقلون الأحمال ، وعاملا في رصف الطرق ، ويوابا لوابور طحين ومعبئا لاكياس البصل ، دخل بعض القرى والمدن مع بدايات النهار ، وأوى إلى المساجد المفتوح في قلب الليل ، ونزل ضيفًا على كثيرين لأزالوا يقدمون العون إلى الغريب في ذلك الزمان ، في قرية دراو بالقرب من اسوان سأله الفلاحون في السوق بعد أن بدأ كلامه ، مر هو الرفاعي ؟ فقال إنه من الناس الذين لا يجيئون مرتين في الزمن الواحد ، جاء إلى الدنيا وقضى عددا من السنين محدودا ، وحمل البلد وهمومها فوق رأسه ، وحارب من أجل الناس ، الناس الذين يعرقهم ، والناس الذين لم يرهم ، والذين مضوا ، والذين بقوا ، والذين لم يأتوا ، قال إنه الآن طائر من بين الناس ، وانه علا كا لصقر ولم يعد فوق الأرض إلى حين .

وفى الزقازيق حدث الناس فى مقهى كبير عن جلوس الرفاعي إلى الجنود وحديثه إليهم ، وحديثهم إليه ، وطلبه منهم ان يتحدثوا عن بلادهم وعن قراهم ، وعن الوان الزرع على مدار السنة ، وكيفية محاربة الأفات ، وزمن نضج المحصول ، وكل ما صار وما سيصير ، وفى كفر صقر قال لعمال محلج القطن إن الرفاعى لم يكف عن توجيه الاسئلة إلى الجنود ومنهم استوحى الخطط ، وأنه كان هادىء البال ، طويل النفس فى محاورة الصغير والكبير ، وحكى لهم ما جرى بالقرب من القناة يوما ، عندما قال ضابط احتياط من حملة المؤهلات أن مستقبله ضاع بسبب الجيش وانه كان مرشحا لبعثة إلى اوروبا ، فاشار الرفاعى إلى الشرق وسأله ، من يطرد هؤلاء ؟ ثم قال ، هل نستورد رجالا ليحاربوا لنا ؟ ثم قال ، لو تركنا العدو فلن يظل مكانه ، انما سيجىء لانه يطمع فى هذا الفول الأخضر ، ومد يده واقتلع عودا من النبات الأخضر ، سأله الرفاعى ، هل نشتى كلنا ونتركه يمضى إلى بيتك وبيتى واختك واختى ، الشاب ، لا . . قال الرفاعى ، انت قلتها لنفسك .

ومضى ابو الفضل إلى كفر صقر وإلى السنبلاوين ، وقال للفلاحين في حقول الأرز المغمورة بالمياه أن الرفاعي كان هادئا وبسيطا ونفسه حلوة ولم

يتعال على مخلوق ولم يجرح انسانا يلفظ ولم يخدش اذنا بكلمة ، وقال إنه كان قاسيا فيها يتعلق بالفتال ، يوقع الجزاء على الجندى ويضعه فى السجن ثم يستقصى أحواله من بعيد ليعرف اذا ما كان حبسه سيؤثر على نفسيته عند الخروج لملاقاة العدو ؟ ، وفى أحد الأيام زعق لاحدهم لأن زرار قميصه مقطوع ، قال ان من ينسى زرار القميص فأنه ينسى تركيب كبسولة التفجير ، هكذا يروح الجهد ويضيع .

في قرية الغنايم قبلي لف ابو الفضل ، وفي البدارى تحدث الى الناس تحت سقف الليل ، وفي الحواتكة جلس على محطة السكك الحديدية ، وفي القبطار طاف بركاب المدرجة الثالثة ، وفي جهينة قضى يوما بسوق الاثنين ، وفي مغاغة قضى يوما آخر بسوق الأربعاء ، حدث الخلق عن الخروج مع الرفاعى ، واحساسه الخفي بقرب ظهور العدو وامره بالتوقف عندئذ ، حدثهم عن انواع الضوء ، الأضواء الغامضة في عمق الصحراء ، وكشافات الطائرات المقتربة من عمرات الهبوط ، وتلاقيها مع اصداء الاضواء الخافتة الصادرة من النجوم البعيدة ، ومشاعل العدو التي تصهر الليل ، الطلقات الكاشفة لمدفعية الهاون وارتفاعها المتمهل البطيء ، واللهب المنبعث من فوهة مدفع ميداني ومشاعل الطائرات التي تعرى المدن والمواقع ، حدثهم عن انفجار القذائف ، عن نفاذ الرفاعي تعرى المدن والمواقع ، حدثهم عن انفجار القذائف ، عن نفاذ الرفاعي بين الشظية والشظية ، عن حضه لهم على مواجهة الموت وعدم الخوف منه

والسعى اليه لأنه ينال من يخاف ويباغت من يخشى ، حدثهم عن تقدم الرفاعى بطوله وعدم انحنائه لحظات الهجوم وعنف قبضته عند الالتحام ، وحدثهم عن لحظات المرح فى قلب مواقع العدو ، عندما اصروا على التقاط صورة فى عتمة الليل ، واصطفوا حول الرفاعى ، وبريق ضوء آلة التصوير ، قال علاء ان العدو سيرصد هذا الضوء ويحار فى تفسيره ، ربما ظنه سلاحا جديدا ، حدثهم عن مواجهة الليل مع الرفاعى ، والصمت حولهم لحظات الخطو الحذر الى العدو ، والغموض ، ومعرفة الرفاعى باوضاع الهجوم وقوله ان ما بيننا وبين العدو دماء كثيرة وان نصف جيشه لا يكفى للثار لاحد رجالى ، وقوله انهم يجب ان يأخذوا من العدو احسن ما عنده ، لكن لا يعاملونه بنفس اسلوبه القذر ، فلا يهينون اسيرا حيا ، ولا يلغمون جثة ميت ، ولا يمثلون بجثة ، وعن قوله انه يجب تعدد الطرق التى يسلكونها الى العدو ، وان الطريق الذى يعبرون من خلاله لا يستخدم الا مرة ،

فى قنا أقام أبو الفضل ضريحا من الكلمات ومزارا لا يزار ، قال لمن قابلوه انه لا يبغى مكانا للمبيت فالمجموعة كانت بيته ، وآخر البيوت ، وانه لا يريد شيئا لانه نذر أيامه ليطرح فى كل بلد غرسا ، وليضع فى كل قلب مقدارا ، حدث الناس عن اقتفاء الرفاعى للأثر ، قال ان من عمه اقتفاء الأثر رجل عجوز من بدو سيوة تجاوز المائة ، كان يخلو الى الرفاعى

فقط ، ثم يأوى الى ركن ناء قريب من مكان نومه ، يضغط عمامته فوق رأسه ، يدخل يديه فى اكمام جلبابه الواسع ، ثم يطرق محملقا الى الأرض بثبات عجيب ، يبدو كأنه قادم من أيام منسية ، قيل انه علم الرفاعى كيف يقرأ الرمال ، وان يطلع على مكنون الصخر ، وان يعرف الزمن الذى انقضى على مرور الانسان ، وماذا يحمل ؟ ومقدار ثقله ، علمه ان يعرف جنس الثعبان من شكل الخطوط ، وأين يختفى ثعبان الطريشة ، والى اين يتجه العقرب ؟

قال ابو الفضل انه في يوم من أيام هذه الدنيا سيجيء من يمشي على قدميه من جديد فيقطع المسافة من المنبع الى المصب، فيلملم ويجمع، سينظر الرفاعي الى أضرحة أبو الفضل وشواهده التي أقامها في كل البلاد، فيذكره عندئذ بالخير، وسيقول لنفسه، شاء أحد رجالي الا يضيع دمنا هدرا..

سيمشى الرفاعى فاردا طوله ومتطلعا الى الأمام ، واضعا نفسه فى أكثر الاماكن تعرضا للخطر عندما يجىء الخطر ، سيمشى ليجادل هذا ويكاحر مع ذاك ليعود بحق ولو ضئيل لاحد الرجال ، وليمضى الى الثكالى ، يخفف عنهم البلايا ، ويقضى الحواثج المنسية ، ويؤكد وعوده بالثأر للقلوب المجروحة بسبب رحيل الأحباب ، وليعلم الناس لغة العدو فيأمنون الخطر المباغت ، وليعرفوا ما سيفعل ، وما سيأتي به إلى الغد ،

ومن قبل ذلك يعلمهم لغتهم فيمحو أمية كل من خاصمه الزمن ، سيسعى سيحمل البلد فوق رأسه ، سيقتفى آثار من ضلوا ليعود بهم ، سيسعى خلف كل من يهدده الفناء في الصحراء . .

بالقرب من كفر الزيات قضى ليلته فى الحقول ، أصغى الى النباح والصرير وهمس النجوم ، مع بداية النهار حام حول مرسى المراكب النيلية ، حسم تردده ، تقدم من المعلم الذى يرتدى جلبابا بلديا واسع الأكمام . .

أحمل معكم الطوب . .

قال المعلم . .

العمل شاق

أومأ أبو الفضل ، قال المعلم :

كل مائة حجر بقرش . .

خلع جلبابه ، بعد لحظات بدأ يقطع المسافة الفاصلة بين الشاطىء والمركب الكبيرة فوق سقالة الخشب النحيلة ، في الليل قال للمراكبية . .

أقضى الليل معكم . .

مديديه ليتدفأ بالنار ، شم رائحة الحطب ، وتذكر المائدة التي جمعتهم يوما في قلب ميدان الحسين والافطار الرمضاني عادة كل سنة ، وتـذكر

ضحكات الود وحرارة الأيام ورفقة القتال ولحظة تواجده بعنبر النوم ثم مرور الرفاعى وطرقه باب العنبر قبل دخوله على الجنود ، وقوفه بينهم قبل التحرك الى الجبهة ، والتماس الراحة بعد العودة .

في الصباح قال المراكبية لأبو الفضل . .

ابق معنا . . لا تفارقنا . .

قال انه سيجر معهم المركب في المياه الشحيحة ، وسيرفع القلوع عند جفاف الرياح ، وسينشرها ويتعلق بها عند سخائها ، بعد الابحار ربط الحبل في وسطه ومشى فوق الشاطىء المترب ، يصارع ثقل المركب ، يثبت قدميه في الأرض ثم ينقلها ، وعلى الجانبين تمتد خضرة ، وتهتز فروع نبات ، وتترقرة ، أمواج .

زعق مصارعا الأرض والأمواج التي تحاول ان توثق حركة المركب، ليصغى اليه الناس، ولتسمعه الموجودات، وليحدث آشارا لا تغنى فى اللون الأخضر، ما بين الظل والشمس، وفى الموضع المذى تشق فيه مقدمة القوارب النهر والبحر، لكم قال الخبراء وعلماء البحر إن الرياح عتية والابحار مستحيل، ولم يثن هذا الرفاعى، من كل لحظة فى عمر هذه الدنيا سيجىء، سيبدو للكل، من رآهم، ومن سيعمل معهم، ومن سيلتقى بهم على غير اتفاق، سيظهر فى الجهات الأربع الأصلية، ويسرى

الى الكل ، عندئذ سيمضون اليه ، فواحد يحنو عليه ، يضمه ، وآخر برداء الحرب يظلله ، وآخر بالصمت ينظر الى وجهه ، وآخر فى الهجوم يفديه ، وآخر قبل الاقتحام يستأذنه ، وآخر بعد الجرح يلوذ بجانبه ، وآخر يقول نأيت عنا زمنا طويلا ولم نعتد منك البعد ، فيقول أبو الفضل عندئذ ، كان سكنه فى العمر ، وضريحه فى قلبى . .



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ذکر ما جری



## ما جرى لأرض الوادي

.. لا يدرى إنسان متى بدأ ذلك ؟ لا يمكن تحديد سنة معينة أو تاريخ عدد . لكن يذكر الكثيرون أن القلق كبر في النفوس بعد صدور المجموعة الثانية من الصياغات الاجرائية والتى أباحت حق تملك الأراضى بالنسبة للأغراب ، ارتفعت أصوات بالاحتجاج . في مواجهتها نشر العديد من المقالات في جميع الصحف على اختلاف اتجاهاتها ، ألقيت محاضرات ، ظهرت رسوم كاريكاتير ، وأفلام قصيرة تعرض في دور السينها قبل الأفلام الطويلة ، هوجم المشككون ومثيروا الاعتراضات . في نفس الوقت سارت حركة بيع الأراضى جنبا إلى جنب مع الأمور الأخرى ، وبعد إبادة جميع وثائق هذه السنين ، وإعادة طبع الدوريات والنشرات الصادرة في الزمن القديم وتحريرها ، وتغييرها بما يتمشى مع الأحداث التي جرت بعد ذلك ، ضاعت كل التفاصيل ، لكن وصلت إلى العديدين دراسة

لا يعرف من كاتبها ؟ قيل أنه شخص لا وجود له ، وأن بعض السكان الأصليين أعدوها بعد طلوعهم إلى الجبل ، وقال آخرون أنها شهادة من الأيام ، ولم تطبع في كتب ، كل النسخ التي تم تداولها مكتوبة بخطوط يدوية ، بعضها أنيق ، منها المتعثر ، كأنه لأطفال في الابتدائية ، أو لكبار لم يكملوا تعليمهم ، وجدت محتوياتها منقوشة على الصخور ، وعندما تهدهد الأم طفلها فإنها تذكر له عبارات منها ، وتحكى ما جرى ، ولا يدرى أحد من يدفع إلى ذلك ، ومن يبقى التفاصيل في أذهان الخلق ، لكن إذا قبل أحد السكان الأصليين الإجابة يقول ، حتى لا ينسى مخلوق ما جرى لأرض الوادى ، وحتى يتجه الجميع الى أرض مصر . .

ملخص لما جاء في الدراسة المعنونة :

أرض الوادى . . تاريخ وحقائق . .

. . فى البداية بيعت الشقق ، والدكاكين الصغيرة ، وأرصفة الشوارع(١) تناقل الناس الأرقام الضخمة التي دفعت بالعملات الصعبة ،

<sup>(</sup>١) ظهر بيع الأرصفة فى نهاية العقد الماضى ، عندما قام أحد الأغراب بشراء الرصيف الأيمن المشارع الرئيس للاسكندرية ومنع الناس من المشى فوقه ، ثم أحاطه بسياج حديدى أزاله بعد فترة ، ثم بدأ يؤجر الرصيف إلى الباعة الجائلين ــ الأغراب أيضا ــ وحدد الايجار على أساس مائة جنيه للبلاطة الواحدة من الرصيف ٢٥ سم × ٢٥ سم .

إما كثمن مباشر ، أو كخلو ، بيعت شقق عمارات بأكملها ، ثم مجموعات مبانى ، ثم رقع مختلفة من الأرض ، إرتفع معدل الاقبال على الشراء بتأثير عوامل عديدة منها :

- الخطوات التأمينية التي اتخذت ، مجموعة الأبحاث التعديلية والاجراءات المكملة لها .

- رخص ثمن الأراضى فى الوادى ، وبرغم ارتفاع الأسعار حتى وصل سعر المتر فى المدينة ، وبالقرب من النهر أكثر من مائة جنيه أجنبى ، فإن هذه الأسعار تعد ضئيلة للغاية إذا قيست بلندن أو باريس ، أو سيدنى باستراليا . .

ـ السماح بشراء أي مساحة ، وترك الباب مفتوحاً لمن يرغب .

عادة تمضى فترة بين صدور الإجراء وترجمته إلى واقع ، بعد شهور من صدور السماح لبيوت المال بالعمل فى الوادى لاحظ المارة الراجلون ، وركاب الأتوبيسات الصغيرة التى يسمح لها بالمرور وسط المدينة ، والماربون من الملل ، والباحثون عن السلوى ولقاء الصدفة فى الطرقات ، أن ثمة حركة تجرى فى المبنى القديم المعروف باسم « برج السبعة طوابق » أقيم حاجز خشبى حوله استغله المعلنون لعرض ملصقات ، بعد أسابيع أزيلت الحواجز ، رفعت السقالات ، ظهر مدخل أنيق ولافتات متحركة

تحتوى على ثلاث لغات ، الإنجليزية والعربية والاسبرانتو ، تعلن عن بيت عالمى متخصص فى العملات الصعبة ، أطلق عليه أهالى الوادى «بيت السبعة طوابق » أصبح أمراً عادياً أن تجد إعلاناً عن بيع شقة ، أو سيارة . وطلب دفع قيمتها بالعملات المعروفة كالاستكالش(۱) والموبانز(۲) والماكرول بنوعيه(۱) ، بيع نوع من الخبز لا يسبب السمنة وغير مضر بحرضى السكر بالعملة ، تندر البعض على الخبز المستطيل ، إسطوانى القوام ، بنى اللون ، هكذا وجد نوعان ، خبز محسن للأغراب ، وعادى ردىء للأهالى ، أقدم البعض على شراء مساحات شاسعة من الصحراء ، لم يقدر أحد خطورة بيعها فى البداية ، تذكر بعض العجائز أراضى واقعة على حدود المدينة بيعت فى أوائل القرن بأسعار بخسة ثم تضاعف سعر المتر على حدود المدينة بيعت فى أوائل القرن بأسعار بخسة ثم تضاعف سعر المتر المربع منها آلاف المرات ، وضع البعض تحليلات نظرية للبواعث الخفية الكامنة وراء هذا الشراء ، نشر آخرون تحليلات مضادة فى محتواها ، الكامنة وراء هذا الشراء ، نشر آخرون تحليلات مضادة فى محتواها ،

<sup>(</sup>١) الاستكالش: العملة الخاصة باتحاد الدول الرأسمالية ، والاستكالش الواحد يـوازى جنيهين من العملة المحلية المنقرضة .

<sup>(</sup>٢) الروبانز : عملة الدول الوسطى ، قيمته العالية أقل .

 <sup>(</sup>٣) الماكرول : عملة الدول الاشتراكية الموحدة قبل انقسامها ، أصبح هناك نوعان بعد ظهور الخلاف .

عملي ، أو برنامج محدد لانقاذ أرض الوادي ، أشار البعض إلى ما تبطنه الصحاري ، الفوسفات ، الحديد ، الماس ، الفيروز ، الرخمام النقي الذي لا مثيل له ، في نهاية العام الثان المنقضى على الشراء قيام ملاك الصحراء الثانية بإقامة سور عظيم يحيط بالصحراء من جميع الجهات، سور من الحجارة ، لا يرتفع كثيراً عن الأرض ، بلغ متوسط ارتفاعه مائة وثمانين سنتيمتراً ، تم وضع طبقة أسمنت أعلاه رشقت فيها شظايا زجاج مكسور ومسامير مدببة لمنع تسلقه أو عبوره ، تخللته بوابات ، وأبراج خشبية مزودة بكشافات كهربائية متصلة بمحطة قوى خاصة في نفس الوقت استمرت حركة بيع الأراضى الممتازة ، بدءاً من المناطق المحيطة بضفتي النهر ، أزال الأغراب المباني التي عدت يـوماً فـاخرة ، إختفت العشش والقصور القديمة ، ومراسى المراكب ، وموانىء تفريغ الغلال ، وتخزين الأواني الفخارية ، ونوادي التجديف والرياضة ، ومجموعة من التماثيل ، بعد فترة ظهرت مباني جديدة ، غريبة عن الطراز السائد في البلاد ، مباني مستطيلة ، حادة كأنها بنيت من المعدن ، بلا نوافذ أو شرفات ، برغم ضخامتها لم يستغرق تشييدهـا وقتاً طويلاً ، جاءت أوناش ضخمـة ، جرارات هائلة ، في صباح معين يستيقظ الأهالي على اكتمال أحد هـ أه المباني ، لم يعرف ماذا يجرى فيها ، قيل أنها تضم حياة كاملة تغني الأغراب ، عن الاختلاط بأهالي الوادي ، تضم دور سينها ، وحمامات ،

ومطارات صغيرة لكن لم ير أحد طائرات تقلع أو تهبط فوقها ، ذكرت الشائعات أنها تضم أجهزة معينة تطلق أشعة غامضة تمنع السكان الأصلين من التفكير ، سبب هذا هياجاً ووجه بعناية ، نشرت الصحف صور من قالت أنهم مغرضون ومعطلون ، بعد فترة منع أهالى الوادى من التجول فى أحياء كاملة أصبحت ملكاً للأغراب ، غير أن الأمور جرت بأسرع مما يتصور البعض فى الريف ، وتفصيل ذلك كها يلى : أباحت بأسرع مما يتصور البعض فى الريف ، وتفصيل ذلك كها يلى : أباحت الإجراءات تملك مزارع الفاكهة ، ثم أراضى الخضروات ، ثم أطلقت أيديهم بلا مانع ، وفيها يلى النسب المئوية لما بيع فى السنوات الثلاث الأولى :

- \_ المحافظات الشمالية ٧٥ ٪
  - \_ محافظات الوسط ٥٥ /
- \_ محافظات الصعيد الأعلى ٢٥ ٪
  - \_ محافظات الأطراف ٩٠ ٪

لاقت حركة الشراء مقاومة عنيفة خاصة فى الصعيد، عندما أقدم أحد الأغراب على شراء شبكة الطرق الترابية والمسفلتة ، قام برصفها ثم قرر المزور فوقها مقابل رسم معين قدره قرش صاغ واحد للفرد ولمسافة كيلو متر مئوى ، بشرط إرتداء الإنسان المار لحذاء من نوع خاص ينتجه أحد الملاك

الأغراب ، ومنع مرور الحيوانات في البداية ، وبعد وساطات عديدة سمح للحمير بالمشي ، في بداية العام الرابع عرض أحدهم ثمناً ــ أعتبر مرتفعاً وقتئذ \_ مقابل شراء المحافات الساحلية ، قيل أنه سيحول الشواطي، على مصايف ومشاتي ، سيقوم باستغلال الثروة السمكية والتي تضمها مساحة عمقها أربعة عشر ميلا بحرياً ، أعلن أنه سيغرق الدنيا بالبلطي والقاروصي والبياض الأصلى ، صرح بأن وجود السكان الأصلين بعوق مشروعاته ، طالب بترحيل عدد كبير منهم إلى المحافظات الـداخلية ، بالفعل بدأت إجراءات محددة تهدف إلى ترحيل سكان الأطراف ، وذلك لتخفيف الكثافة السكانية للمساعدة في خلق مناخ مناسب للاستثمار، استمرت التحليلات السياسية المتناقضة ، والتي انهمكت فيها جماعـات منقسمة ، أصدر كل منها تحليلا ، احتدم النقـاش ، هل هـو تهجير أم ترحيل ؟ وللأسف استغرق تحديد المعنى اللغوى لهذين اللفظين زمناً جرى فيه ما جرى . في بداية السنة الرابعة أصبحت محافظات الأطراف مناطق مغلقة تماماً ، ثم بيعت أكبر محافظات الشمال ، بدأ المالك في رصف عدة طرق ، أقام عدداً هائـلاً من المربعـات المكانيـة يضم كل منهـا حوض سباحة ، وبيتاً صغيراً من الحجارة ، غرس آلاف الأشجار ، في جميع البلاد ظهرت إعلانات بمختلف اللغات تدعو لزيارة أضخم مجمع لحمامات السباحة في الدنيا ، باستطاعه أي عاشقين استئجار كوخ وحمام ،

كما توجد مربعات سرية يتعذر الوصول إليها إلا لمن استاجرها ، ومزودة بأجهزة تفسد أي محاولة لتصوير من يقيم بها سواء تم التصوير بآلات عادية من الأرض ، أو بواسطة الأقمار الصناعية الخاصة التي تعمل لحساب بعض المكاتب الفرعية في أوربا وأمريكا ، أنشأ هذا المالك محطة اذاعة تبث ارسالها على ثلاث موجات متوسطة وقصيرة ، موسيقاها تختلف طبقاً لموقع الساعة من النهار ، راح يذيع نشرة أخبار خاصة تتضمن اعلاناً بوصول بعض السائحين الراغبين في اذاعة اسمائهم مقابل اضافة بسيطة إلى إجور الإقامة تختلف حسب عدد كلمات الخبر وموقعه من النشرة ، كما أذاع أخبار الطقس داخل المحافظة ، ودرجة حرارة المياه في أحواض السباحة ، واتحذ علمأ بلون السهاء يتوسطه حوض سباحة ملىء بالمياه وحسناء تدلى ساقيها فيها ، واعتبرت تلك الإجراءات بداية لأخطر التطورات ويعد هذا المالك شديد الخبث ، إذ صرح في أكثر من مناسبة أنه لن يطالب بتهجير السكان لكنه في الواقع أرغم الآلاف على ترك بيوتهم ، استبقى الفتيات الجميلات للخدمة في الموتيلات والشاليهات ، أرغم الأهالي على حفر قبور أجدادهم وحمل عظام موتاهم ، ردم قنوات الـرى ، الترع الـرئيسية ، الجسور الخشبية ، نسف ساعات العصاري ، اجتث ظلال أشجار التوت والجميز ، أحرق حديد السواقي ، أباد أبراج الحمام ، أطلقت صحف المجموعة الرأسمالية الأولى على المحافظة ، « مأوى عشاق العالم » ، ذكر

أحد الصحفيين أنه يمكن للعاشق ركوب طائرة خاصة مع حبيبته في الصباح ليقضيا يوماً والعودة قبل المساء إلى أي مكان أقلعا منه في أوربا ، أنشأ إدارة الصحة وتختص بفواتح الشهية الجنسية ، ضمت فرعاً للبحوث العلمية مر أجل استحداث وسائل زيادة المتعة ، كها طبق أضخم نظام للتكييف في العالم ، عندما استخدم طرقا مستحدثة لتوليد غاز الفريون في الهواء مباشرة ، وصرح المشرفون بأنه سيتم الاستغناء عن الوسائل الصناعية بعد أربع سنوات من التكييف المتصل لأن مناخ المحافظة سيتغير جذرياً ، ثم قام هذا المالك بشراء جميع أماكن العشاق في الوادي ، الأركان الظليلة ، والحدائق النائية ، والشوارع خافتة الضوء والشواطيء الهادئة المحاذية للنيل ، وضاق الأمر بالمحبين من أهل الوادي ، وعزت العواطف جداً ، وطوردت الأشواق ، وحرم على الشاب أن يمسك بيد فتاته إلا في الأماكن التي اشتراها المالك حيث يصعب دفع تكاليفها ، وطالبت إحدى الصحف وقتئذ بإتاحة الفرصة أمام الحب المحلى ، لكن لم يصغ أحد إلى ذلك ، وسار الحال على ما هو عليه ، بعـد شهور بيعت المحـافظات الـرابعة ، والسادسة والسابعة التي تضم ضريح أكبر الأولياء في السلاد وحاميها وراعيها وقبلة المظلومين ، أقام الأهالى ضريحاً بديلاً فى الأماكن النائية ، نشرت صور توقيم الاتفاقات حيث يجلس الغربب مبتسماً بينها ينحني أحد المونفانين ينلب مسمحات الاكنال ، أنلي مالك المسابقة الرابعة بنسريح

نصه كالآي :

المتخصصة في إنشاء أضخم الغابات المتخصصة في زراعة المانجو ، سننتج أنواعاً خالية من القشر أو النوى » .

ثنى المزارعون القدامى أصابعهم النحيلة ، قطبوا عيونهم محاولين تصور الربح الضخم الذى سيعود على مالك محافظة المانجو بالقياس إلى إيراد الفدان الواحد فى الزمن الماضى ، مها أرهقوا عقولهم فلن يصلوا إلى الرقم الحقيقى ، لأنهم يحسبون بالعملة المحلية المنقرضة ، ومن الصعب عليهم تصور الأنواع المختلفة التى سطرحها الأراضى فى عهدها الجديد لأن الانتاج كله سيخصص للتصدير ورداً على سؤال وجه إلى المالك الغريب قال أنه لن يحرم أهالى البلاد بالطبع ، فهم منه أن الأنواع التى ستطرح من ثمار أصابها التلف ، أو شذت أحجامها عن الثمار المخصصة للتصدير ، والتى ألصق على كل منها ورقة مستديرة تحمل اسم المالك باللغات الحية ، فى منتصف العام الخامس قام أحد الملاك الأغراب بشراء باللغات الحية ، فى منتصف العام الخامس قام أحد الملاك الأغراب بشراء أراضى محافظتين كاملتين ، لم يفصح عن نواياه ، قيل أنه شخص ثرى أراضى عافظتين كاملتين ، لم يفصح عن نواياه ، قيل أنه شخص ثرى فيها بعض أوقاته تحت سطح المحيط يتسلى بمشاهدة غراثب البحر ، قيل أنه يهوى شراء الأراضى فقط ورفع اسمه عليها ، والمجىء كل سنة يومأاو فيها، يهوى شراء الأراضى فقط ورفع اسمه عليها ، والمجىء كل سنة يومأاو يومين ، يمشى ، فى كل لحظة يردد بصوت عال ، هذه أرضى أنا ، وأن

حلمه الأكبر شراء الكرة الأرضية وطرد الجنس البشري منها إلى الفضاء الخارجي ، وهو أعزب ، لا ابن له ، والعجيب أنه صك عملة محلية خاصة ليتداولها العدد القليل المتبقى لأغراض الحراسة ، وتردد أنه عرض شراء شعب القارة الهندية ، ولم يعرف حقيقة ذلك ، ومن أغرب الملاك الذين عرفتهم البلاد مشتري دورات المياه العامة ، إذ أعلن في نهاية العقد الرابع أن جميع دورات المياه العامة المنتشرة في الميادين ، ودور السينها ، والمساجد ، وأبنية المحاكم ، أصبحت ملكاً لشخص أعلن عن اهتمامه بإعادة بنائها ، وتنظيفها المستمر ، وتوفير سبل الراحة فيهما ، وقيل أنــه تعرض يوماً لمتاعب هضمية أثناء سيره وافتقد دورة مياه مما سبب له حرجاً بالغاً ، مما جعله ينذر على نفسه ضرورة شراء جميع مراحيض العالم ، وبالطبع جعل الدخول إليها مقابل رسم معين لا يقدر على دفعه إلا فقراء الأغراب ، وضاقت الحال بفقراء الوادى جداً ، ثم قام أحد المستثمرين بشراء المصارف والترع ، والقناطر ، والأهوسة ، قرر تطوير نظم الري ، والحقيقة أنه وجه المياه لخدمة أراضي الأغراب بالدرجة الأولى ، أعقب ذلك الدعوة إلى مزاد علني لبيع النيل ، حدد تاريخ الجلسة بعد حملة إعلانية هائلة ، حدد مبلغاً معيناً يدفع كتأمين ، وبهذه المناسبة الفريـدة ظهرت كتب عن النهر ، ومسلسلات إذاعية ، وأخرى تليفزيونية ، تحكي تاريخه ، وفوائده ومنافعه ، والحضارات التي نشأت على ضفتيه ، وتحليل لمياهه ، وأهميته الإستراتيجية ، وأعيد طبع كتاب إميل لودفيج ، وكتاب الدكتور محمد عوض محمد ، كما ظهرت طبعات أخرى من « النيل في المكتبة العربية » ، و « النيل عبر العصور » وغيرها ، كما عرض فيلم تسجيلي أعده منذ سنوات طويلة غرج كندى اسمه « جون فيني » واستخدم كمادة للدعاية ، بعد الإعلان عن بيع النهر وقعت أحداث يطول شرحها ، لكن في النهاية أن المزاد لم يستغرق أكثر من نصف ساعة . رسا في النهاية على نفس المستثمر الذي اشترى شبكة الترع والقنوات الزراعية عما دعا البعض إلى الظن بأن ثمة ملعوباً جرى ، وأن البعض تقاضى عمولات طائلة ، والمزاد لذر الرماد في العيون ، بعد بيع النهر بإسبوع تم عمولات طائلة ، والمزاد لذر الرماد في العيون ، بعد بيع النهر بإسبوع تم تشكيل « إتحاد ملاك مصر »(١) ويعتبر المؤ رخون العلميون أن المزاد هـو

<sup>(</sup>۱) قال المبررون انه لا يجب اطلاق لفظ الأغراب على الملاك الجدد ، لأنهم عبين للبلاد ودليل ذلك ما أحضروه من أموال بغية الاستثمار ، كما أنهم سيصبحون بعد فترة مصرين أكثر من الذين عاشوا آلاف السنين على ضفتى النيل ، تلك خاصية مصر التى تستوعب كل القادمين إليها تذيبهم فيها ، كما أعدت دراسة عن خصائص الامتصاص فى الوادى ، وكيف ستوجد لديهم روح المواطنة ، وقالوا أن أرض الوادى أكثر ملكت أكثر من مرة إلى أشخاص ، تحدثوا عن الفرعون والكهنة ، والرومان ، والفرس ، وركزوا على العصر المملوكي عندما قسم السلاطين مصر إلى أربعة وعشرين قيراطا توزع عليهم وعلى الأمراء والأجناد ، وعندما تولى محمد على باشا الحكم استولى على الأرض كلها ، وزعها على رجاله ، وللأسف لم يتبق نصر واحد من الم ديد التي تعهرت على هذه التبريرات .

الحد الفاصل بين حقبتين ، وليس كما ادعى البعض أنه اليوم الذى وقف فيه عمثلو اتحاد الملاك أمام المجلس الأعلى لهيئة الأمم مطالباً بإخلاء السكان الأصليين . .

# « نظراً لأهمية الجلسة التاريخية ، وما ترتب عليها ، نورد تفصيلا لبعض مما جرى فيها »

فى تمام الساعة العاشرة سمح بدخول المراسلين الأجانب إلى القاعدة ، جلسوا فى الشرفة الدائرية بالمكان ، نزل إلى القاعة مصور واحد من كل صحيفة ، أجرى تفتيش ذاق عليهم ، إلى اليمين خصصت شرفة لكبار المدعوين ومعظمهم أغراب ، إلى اليسار ، علقت خريطة ضخمة مجسمة للنهر ، بدا بمجراه النحيل وفرعيه كصورة بالأشعة لهيكل عظمى ، علقت صور فوتوغرافية كبيرة الحجم تمثل مناظر مختلفة على ضفتى النهر ، في مواجهة شرفة الصحفيين علقت لافتات كتبت بلغات عدة .

#### سطور من اللافتة لأولى:

- عرف النيل في فجر التاريخ باسم «حابي » . ظل يعبد حتى آخر عصور الوثنية ، كثيراً ما أطلق عليه المصريون القدماء اسم « يارعو » أى النهر العظيم .
  - تطلق التوراة على النيل اسم ( بي أور » .
  - ـ في الأوديسة يطلق على البيل اسم « إيجبتوس » .
- عبر القرآن الكريم عن النيل بـاليم فقال . . « فـألقيه في اليم ولا تخزني » .
  - سطور من اللافتة الثانية :
- ــ مساحة حوض النيل من المنبع إلى المصب ٧١٨ ، ٢٠٨٦٧ كيلو متراً ، أى ٢٢٧ ، ٢٠٧ ، ١ ميلا .

ثم معلومات أخرى عن الوادى ، ومنابع النهر ، ومجراه ، وروافده ، والسدود المقامة عليه ، وحوت اللافتة الثالثة عبارة واحدة : د من يشرب ماء النيل لا بد أن يعود إليه ثانية » . وعدت اللافتة دعاية سياحية ، دخل المزايدون ، وقفوا حول دائرة مسورة داخلها مكتب صغير مرتفع القوائم وقف خلفه المثمن العالمى ، خبير أنهار معروف ، في الأركان أربع منصات رئيسية فوق كل منها كاميرا تليفزيونية ، بخلاف آلات التصوير السينمائى ، ألقى المثمن كلمة عن خواص النيل ، مزاياه ، موقعه بين أنهار الدنيا ، وعندما أفاض وصف المذيع ما يجرى . .

سيداتى ، سادتى ، نشهد فى هذه اللحظات التاريخية ، الرائعة بداية الحدث الكبير . . .

قـال المثمن ان البيع سيشمـل مياه النهـر الجاريـة من الـوادى حتى المصب ، وسيبيع المالك المياه إلى جميع المحافظات والأقسام ، من حقـه تحديد الثمن والكميات .

وجه مراسل صحيفة ستاكوزا نيوز سؤالا عن الثروة السمكية ؟

قال المثمن ان الأسماك في باطن النهر تتبع المالك ، كذلك النباتات والأعشاب التي تنمو على جانبيه بعمق متر واحد ، ومن حقه مصادرة ومنع المراكب الشراعية والقوارب التي تسبح فوقه ومنع السكان الأصليين من

الصيد، والنزهة.

سؤ ال من مندوب إذاعة كولونيا عن القناطر والسدود:

أعلن المثمن أن كل حجر مقام فوق النهر يتبع المالك الجديد .

محرر الشئون العلمية بمجلة ياتا العلمية المتخصصة يسأل عن الجزر الواقعة داخل النيل ؟

قال المثمن ان جميع الأراضى الواقعة بين الضفتين من نصيب مالك النهر ، وأى زيادة في المجرى تتبع المالك ، أى جزر جديدة ستظهر ستصبح ملكاً له ، له الحق في حماية نهره بكافة الوسائل ويضم إليه كافة المنشآت الواقعة في حدود عمق متر واحد يمتد بطول الضفتين ، أى أن الكورنيش الذى يربط الوادى من أقصاه إلى أدناه سيتبعه أيضاً .

سؤال مراسل وكالة رويتر عن المشروعات التي قد يحدث اعتراض على إقامتها ؟ :

ضحك المثمن العجوز تساءل عن نوعية المعترض ، للمالك مطلق الحرية في التصرف كما يهوى .

بدأ بيع النهر ، أعلن المثمن رقباً مبدئياً ، ساد القاعة سكون ، وقع صمت ثقيل في سائر أنحاء الوادي ، التف الناس حول السماعات

الاليكترونية ، يقول المعمرون أن ريحاً ساخنة هبت محملة بتراب ناعم أحمر اللون أحالت السهاء إلى ما يشبه الحريق ، سمع لها صوت كالعويل ، ضج لناس وسقط بعضهم لحظة زعيق المثمن . .

« أكبر أنهار الدنيا ، من يشترى ؟ » . .

سمع السكان الأصليون صوتاً يصيح بالانجليزية ، بعده صاح المثمن . .

« فرصة تاريخية ، من يريد ، نهر أنشأ حضارات متوالية ، هو الحياة نفسها » .

زعق صوت آخر ، انفعل صوت المذيع :

« أنظروا يا أهالى الوادى إلى قيمة نهركم » . .

تردد صوت باللغة المحلية ، ذكر رقعاً ، سمع بعد حوالى ثلاث دقائق ، رآه مشاهدو التليفزيون ، رصدوا ملاعه ، إنه الوحيد من السكان الأصليين الذي يحضر المزاد ، تساءل الكثيرون عن شخصيته ، من هو؟ كيف وصل إلى المزاد ؟ من أين له بالمال ؟ ، بعد نطقه مباشرة سمع صوت واثق يذكر رقعاً فاق كل ما قيل . .

ألاؤنا . . ألا دووى . . . ألا ترى . . .

يزعق المذيع بينها تهموى المطرقة الصغيرة عاجية المقبض فوق المنضدة . .

« إنها لحظات تاريخية لم يسبق لها مثيل » . .

لعت آلات التصوير، ابتسم مالك النهر للصحفيين، غادر سكرتير مؤسسة العملة الصعبة (۱) مقصورته صافح المالك، عانقه، في نفس اللحظة فشا في الوادى حزن، أصبح الناس في هياج عظيم، وزعم البعض أن الم تي ضجوا في قبورهم، سمعت أناتهم في الليل، ارتفع مستوى النيل با فاض فيه من دموع، قيل لن يسمح لأحد برؤيته إلا بتصريح خاس، مياهه ستعبأ في زجاجات وتصدر، ولن يلجأ إلى شاطته المهومون والمكروبون والهاربون من الضني والضيق، على السكان الأصليين البحث عن مصادر مياه أخرى لإرواء ظماهم وقضاء حاجاتهم، تحدثت صحف المساء عن الحدث الكبير، حذرت من المبليان وقصار النظر، في المساء غطى الوادى ألم، فاض صمت.

 <sup>(</sup>١) لمعرفة دور هذه المؤسسة ومسؤ وليتها لما جرى للوادى ، راجع ( تاريخ العملة الصعبة فى مصر » .

### « نص المذكرة المرفوعـة من اتحاد مـلاك مصر إلى المجلس الأعـلى لهيئة الأمم »

. . نحن اتحاد ملاك مصر ، نرفع دعوى إخلاء ضد سكان الوادى وذلك لما يلى :

. منذ فترة طويلة انتقلت ملكية عموم أراضى الوادى إلى الموقعين أدناه ، أصبح ملكاً لهم بدون استثناء شبر واحد ، على الفور بدأنا تنفيذ العديد من المشروعات التى تبهج الانسانية ، لكن ظهرت متاعب تعوق ما نمضى فيه ، كتكاثر السكان بسرعة نما يشكل عبئاً على الحاصلات المحلية طاقات التصدير ، رفض السكان تنفيذ أية مقترحات للحد من تناسلهم نما اضطر مالك المحافظة السابعة إلى اتخاذ قراره الخاص بتعقيم كل رجل يبقى في المحافظة ، قوبل هذا باستخفاف ، وعمليات تخريب متعمدة ، كها أصبح الأمر صعباً في محافظة أحواض السباحة العالمية حيث نظمت أعمال عدوانية ، كمحاولة التلصص على المستحمين ، وسرقة بقايا الأطعمة ، وترويج كتب مضادة ، والتهديد بعمليات إجرامية ، اعترف أحدهم بمؤ امرة لتسميم مياه النيل ، أمكن ضبط المواد التي سيتم استخدامها ، لدينا صور هذا المخطط الاجرامي سنعرضها على حضراتكم عقب انتهاء عرض الدعوى ، كيف يقوم السلام إذن بين الملاك

والسكان ؟ ورداً على بعض الحجج القائلة ان مالك النهر قد منع الماء عن السكان الأصليين نرد بأن النهر يعتبر ملكاً خالصاً له ، دفع ثمنه بالعملة الصعبة د الاستكالش » . شيك رقم ٨٩٨٣٨٥٢ ، مسحوب على بنك انترناسيونال كورياتيف أوف بنك ليمتد ــ فرع باريس ، لقد تم تهذيب الضفتين ، وتعبئة مياه النيل في زجاجات بالاستيك عبوة واحد لتر وتصديرها إلى جميع أنحاء العالم بأسعار رمزية بالقياس إلى تكاليف الانتاج ، وبعد اكتشاف الخواص الصحية الفريدة لمياه النيل ، لم يستطع هؤلاء السكان اكتشافها عبر آلاف السنين وإفادة العالم منها ، برغم ذلك استجاب سيادته للنداء الانساني الذي وجهته الدول الكبرى ، قرر منح السكان كمية من مياه الشرب لمدة عام واحد اعتباراً من الشهر الماضي ) ،

<sup>(</sup>۱) من الضرورى ايضاح ذلك ، بعد أن قطع مائك النهر المياه عن سكان الوادى ، انتشر المرض ، مات ألف ألف ، وفشلت كل الجهود لايجاد مصادر بديلة ، بما دعى مجموعة الدول الاشتراكية الأولى إلى الماساة أمام المجلس الأعلى لهيئة الأمم ، لكن مجموعة الدول الاشتراكية الثانية هددت باستخدام فيتو ضد مناقشة الموضوع ، ولا يعنى هذا اتخاذ موقف معاد للسكان الأصليين ، انما يرجع هذا إلى الخلاف العقائدى الذيم الذي قسم المعسكر الاشتراكي إلى فريقين متناوثين : (يتخذ كل منها مواقفه في ضوء هذا الخلاف بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى ) أثناء المناقشة وصلت رسالة من مالك النهر يعلن استجابته لنداء الانسانية ، وانتهز ليعلن من فوق ألناء المناقشة وحملت رسالة من مالك النهر يعلن استجابته لنداء الانسانية ، وانتهز ليعلن من فوق المنادة المناقبة وحملت رسالة من مالك النهر ، وفيها بعد أعلن مندوب كذبه مندوبو أربعة عشر دولة ، العائمة ودعا كافة الأعضاء لزيارة النهر ، وفيها بعد أعلن مندوب كذبه مندوبو أربعة عشر دولة ،

وحتى تدبير مصادر أخرى لمياه الشرب والاستحمام ، ومع أن ضياع نقطة واحدة ينقص العائد عليه ، ولا يخفى أن ازدحام السكان في مناطق محدودة(١) يتيح الفرصة لتكاثر الأوبئة مما يهدد الصحة العـالمية ، ويهـدد مشروعاتنا ، لهذا أصبح ضرورياً اخلاء هذه الأعداد الضخمة وترحيلهم إلى مناطق أخرى من العالم تحتاج إلى طاقاتهم وتستوعب أعدادهم ، ومما يدعم مطلبنا تلك الاكتشافات العلمية الحديثة ، حيث اتضح عمق الأصول التاريخية لملاك مصر ، حاول بعض سكان الوادى نشر دعايات تقول ان الملاك أغراب عن الـوادي ، بغض النـظر عن حق الملكيـة المقدس ، نعلن من هنا ملخص تلك الاكتشافات التي تثبت أن ملاك مصر أقدم من هؤلاء الذين يطلق عليهم البعض « السكان الأصليين » . لم يكن الأمر من قبيل الصدفة عندما قام كل مالك بهجرة البلد التي ولد فيها وجاء إلى مصر يشتري أرضاً ، أو يستثمر مالا ، أو ينشيء مشروعاً ، سعى كل منهم إلى استرداد موطن أجداده ، تلك حقيقة يجب أن يعيها العالم جيداً ، أن أكبر مالك في الوادي ، صاحب النيل ، و الترع ، والمصارف ، والقناطر والسدود ، تنتمي أصوله البعيدة إلى أحد أفراد الأسرة الرابعة في الدولة القديمة التي عاشت على ضفتي الوادي منذ ستة آلاف سنة ، جده في

بعد تشكيل انحاد ملاك مصر ، وبدء عمليات الاخلاء الواسعة من المناطق المباعة ، حددت الله السكان في مناطق معينة ، لا ينتقلون خارجها إلا بتصاريح خاصة .

هذا الزمن النائى عنخ \_ مت رئيس الديوان ، والمشرف على شئون الرى في الوادى ، إليكم صورة من اللوحة التي عثرت عليها البعثة الأثرية برئاسة مترى ماد المصرولجي الكبير ، والتي قامت بعمليات بحث وتنقيب استمرت عامين كاملين في منطقة الأهرامات المعروفة بعد انتقال ملكيتها إلى صاحب المحافظة الثانية ، تضم اللوحة أسهاء أسرة عنخ \_ مت ، التي تولت رئاسة الديوان والاشراف على الرى حتى العصر الاغريقي ، ومع اضمحلال الحضارة الفرعونية ، هاجر جزء من العائلة إلى فينيقية ، ثم إلى بلاد عديدة آخرها التي قدم منها مالك النيل الحالى ، ويحتفظ سعادته بعدد كبير من لغات البردى المتوارثة جيئلاً بعد جيل ، تلخص هدف أسرته النبيل ، استرداد المجد القديم ، وتوجد وثائق أخرى هامة سنعرضها على النبيل ، استرداد المجد القديم ، وتوجد وثائق أخرى هامة سنعرضها على القيمة القانونية لهذه الوثائق العلمية ، فلا شك أنها سوف تحدث انقلاباً كبيراً في علم التاريخ ، وستغير كثيرا من المعلومات الخاطئة التي سادت كتب التاريخ حتى الآن(١) .

<sup>(</sup>١) قدم مندوب الاتحاد عدة صور للوحة أثرية ، يتوسطها رسم عبارة عن خرطوشة مستطيلة ، داخلها حروف هيروغليفية ، على جابيها وقف شخصان بالوضع المعروف في الرسومات المصرية القديمة ، حيث الجسم بالمواجهة ، أما الرأس فيتخذ الوضع الجانبي ، كل منهما يمد يديه ليلمس الخرطوشة ، تبدو على قدمى الرجل الواقف إلى اليسار آثار ألوان حمراء باهتة من الواضح أنها تأثرت بفعل الزمن .

لجميع الأسباب المتقدم ذكرها ، نطالب نحن ملاك مصر بإخلاء ما يسمى بالسكان الأصليين ، حتى يعود الحق إلى أصحابه .

#### « وقائع تلك ذلك »

بعد مداولات ، ومناقشات انفعل خلالها أحد الأعضاء ودق بيده على المنضدة ، ألقى سماعات الترجمة الفورية غضباً ، أصدر المجلس قراراً بإخلاء السكان الأصلين من الوادى كله . ويتم نقلهم إلى أماكن نائية من العالم ، على ألا يزيد عدد المنقول منهم إلى مكان واحد عن عدد معين ، وأن يتحمل الأعضاء التكاليف ، استند المجلس إلى وثائق عدة ، منها تقرير قدمته غابرات الدول الرأسمالية الأولى ، عرف باسم « تقرير الاخلاء » ، وإلى الحجج الصياغية البليغة التى وضعها اتحاد ملاك مصر ، بعد صدور القرار خرج مندوبو المجموعة الاشتراكية الثانية احتجاجاً ، على الرغم من معارضتهم المجموعة الاشتراكية الأولى في الجلسات السابقة ، في هذه المرة بقى ممثلو المجموعة الأولى — تطبيقاً لتقاليد الخلاف العقائدى — مما عد ذلك موافقة منهم على القرار ، في نفس اليوم اتخذت إجراءات تنفيذية أولها تشكيل لجنة يرأسها وزير خارجية إحدى الدول الكبرى المحايدة باعتباره « محضراً » دولياً ، ومهمة اللجنة جرد السكان تمهيداً لنقل ما يستحق ، ضمت إلى جانبها لجنة فرعية لأعمال السكرتارية ، وهيئة فنية خاصة تضم

ممثلين وخبراء فى شؤون السكان ، والصحة ، والنقل ، بعد أسبوعين باشرت هذه اللجنة عملها فى الوادى ، وخلال إقامتها استنفرت جميع أجهزة الأمن الخاصة التى أنشأها كل مالك فى قسمه ، وبعد شهر تخللته مقابلات وحركة ، ومعاينة ، أعد محضر رفع إلى المجلس الأعلى .

#### ( محضر جرد مصر ) د فیما یلی بیان تفصیلی بما وجدناه :

عــد الصنــف

والنساء والأطفال ، منهم ٤٠ مليون أنثى (١٥ مليون عذراء ، و١٥ مليون عذراء ، و١٥ مليون النشاء والأطفال ، منهم ٤٠ مليون أنثى (١٥ مليون عذراء ، و١٥ مليون امرأة ، وخمسة ملايين تجاوزن سن الياس ) و ٣٠ مليون ذكر (١٥ مليون يصلحون لأداء جميع الأعمال الشاقة ، كالقتال والحرب ، والعمل ، في المناجم ، وقطع الحجارة من الجبال ، إلى جانب الأعمال الذهنية العنيفة ، قاموا بأعمال تخريبية واسعة ، قتل منهم عدد كبير ، و ١٥ مليون طفل وفتى ) .

الأرقام التالية لا تضاف إلى الرقم الإجمالي لتعداد شعب الوادي .

#### لكنها توضح أهم الفئات وعددها :

ع\_\_\_د الصنــف

مليون مهندس ، طبيب ، محاسب وباحث في مختلف المجالات العلمية ، أضطر هؤ لاء إلى ممارسة أعمال لا علاقة لها بمهنهم الأصلية بعد عبىء أعداد كبيرة من حملة نفس التخصصات مع ملاك مصر .

سبعون ألف من حفظة الشعر ، والمواويل ، وباعثى الأهات ، وخالقى التنهدات ، معظمهم أنشد شعراً بعد بيع النيل ، أشهرهم عازف ربابة ضرير يرتدى الجلباب ، صوته قوى ، إذا وقف عند طرف الوادى فى المساء يسمع طرفه الآخر ، سمعنا أنه ينشد مواويل تتضمن سائر من حكموا مصر ، والولاة وكراماتهم ، والقديسين ، كلهم أزيلت مدافنهم فى السنوات الأخيرة .

بضعة آلاف كتاب مسرح ، رواة ومفكرين .

آلاف نساك ، ودراويش زاهدون ، وبحارة ، ونوتية ، وقباطنة .

آلاف صياغ فضة ، ونقاشون ، بناة عمائر ودباغو جلود ومنمنمون وخراطون ، إخصائيون في تربية زهور البنفسج وتنسيق الحدائق وتنمية الياسمين وزراعة الصفصاف والكافور والجميز .

والزيتون ، وتعريشات الكروم وتلقيح النخيل وتخضير الطين بضعة آلاف خيامية ، سروجية ، صدفجية ، بناة مناثر وقباب ومساجد ، صناع أهلة معدنية وشموس بيارق وأجراس كنائس ، محاريب صلاة ، مصمموا نجف ، نساج صوف وحرير طبيعي وموسلين . .

ومئات مثات يتقنون صهر الصلب وإذابة الحديد وتشكيل المعادن . وشق القنوات ، مد الكبارى ، حفر الأنفاق ، فلق جذوع النخيل ، الملاحة الجوية ، تطهير الأرض من الأفات ، التنبؤ بما ستصير إليه الأحوال ، الغوص في مناجم الفحم ومجاهل الفوسفات وسائقو قطارات وبصاصون وكتبة تقارير .

هذا ما يشمل بنى الإنسان ، وإذا انتقلنا إلى جرد المبانى والممتلكات ، وجدنا أعداداً لا حصر لها من البيوت على إختلاف أنواعها ، بيوت متعددة السطوابق ، قصور قديمة ، حدائق ، آلاف المنازل المبنية من الطين ، أضرحة للأولياء والصالحين ، معابد للفقراء ، تكايا ، أهرامات ، معابد أثرية من عصور جاهلية ، وفرعونية ، واغريقية ، ورومانية ، وقبطية ، ولوحات ، ومومياءات وملابس من آلاف السنين كأنها نسجت بالأمس ، ومغارات في بطن الجبل منقوشة الجدران ، ملايين من جدوع النخيل مشقوقة ، مستخدمة كجسور فوق ترع بعيدة ، أو أعمدة تسند السقوف ، ومقاعد ، وأثاث ، وأسوار ، توجد أفران ، وقوارب ، وصنادل بحرية

ومراسى ، ومؤلفات أدبية ، أشعار من مختلف العصور والأوزان والبحور ، كميات لا حصر لها من الفلكلور والتراث والمعتقدات ، ألحان ، وأغان شعبية ، وعدد لا حصر له من الحيوانات المستأنسة استخدمت في الزراعة خلال السنوات التي قام فيها السكان بزراعة الأرض ، كالأبقار والجواميس ، والحمير ، والجمال ، والكلاب ، والقطط ، وفي المناطق النائية العديد من الأنواع الوحشية والتي يجرى إبادتها من قبل إتحاد الملاك . .

هذا ما اطلعنا عليه ، ووجب إثباته ، قبل نقل السكان وبدء عمليات الإخلاء . .

( لجنة جرد مصر )

#### بعض من أحداث وقعت بأرض الوادى

. يكن القول أن ردود فعل السكان الأصليين اختلفت كثيراً بعد بيع النيل ، اعتبرت ذكرى المزاد مناحة ، انطلقت نار في نفوس الفلاحين بعد طردهم إلى أطراف الوادى ، أهاجهم الحزن على النهر ، الترع ، المصارف ، بدر الحب ، نمو الزرع ، مشى العصارى فوق الجسود ، واتحة الخبيز وقت الظهيرة ، نداءات الطيور والضفادع ، فرحة مجىء الأعياد ، الطلوع لـزيارة المقابر ، نكت التراب بالعصى عند جلوس

القرفصاء ، شهد الشواديف ، صرير السواقي ، اهتزاز سعف النخيل(١) ، صفر ماكينات الطحين المتقطع ، رائحة التين عند منحنيات الطرق ، أنشد الأميون شعراً يسيل الدمع من العيون ، دعا البعض إلى سد النهر بأجسادهم ، تساءلوا : هل هل سيوفي النيل كعادته كل عام بعد أن بيع ؟ عظم الجوع ، صار الأب يحاول بيع ابنـه مقابـل كيس طحين ﴿ ولا من مشترى ، قوبل بيع النهر بمقاومة سلمية وأخـرى عنيفة ، نـظم شباب الوادي حملة لجمع مبلغ ضخم يمكنهم من دخول المزاد وإبقاء النهر ملكاً لهم ، حوى ذلك هدفاً أبعد ، لو احتفظوا بالنيل أمكنهم التحكم في ممتلكات الأغراب ، وعملي الرغم من انشغال الجماعات السياسية في خلافاتها ، ومحاولة كل منها لتحديد المفاهيم ، غير أن كافة الخلق ( باستثناء السماسرة والبورصجية ، واللذين تجنسوا بجنسيات غريبة ليستثمروا أموالهم منذ قصر حق أقامة المشروعات على الأغراب) اشتركوا في حملة إنقاذ النيل ، كل الناس ، المثقفون ، العلماء ، الطيبون ، الجالسون أمام الأبواب يقاسون عناء الغد ، الواقعون تحت البراميل والبالات وسائر أنواع الحمولات ، الذين إسود لونهم من تعاقب البرد والحر على أجسادهم العارية ، الذين جروا المراكب بأيديهم ، من رصوا الطوبة فوق الطوبة

<sup>(</sup>۱) بعد بيع الوادى تم استئصال جميع أشجار النخيل والدوم وقلعها من جذورها ، ولم يعرف سببا لذلك .

ليرتفع جدار ، من اعتلوا السقالات ، من عزقوا الأرض بالعرق ، تفاوتت قيمة المبالغ المدفوعة ، من قروش معدودة إلى مليون دولار أرسلها بعض الأبناء المغتربين من السكان الأصليين ، تقدم أحمد الشبان يموم المزاد ، دفع التأمين المطلوب ، لم يعرف حتى الأن كيف توفر لديه هـذا المبلغ الضخم من العملة الصعبة ؟ لا زال الأمر سـراً يحير إتحـاد الملاك الأغراب ، حتى الآن يدور البحث عن هذا الشاب الذي تكلم باللغة المحلية في قلب جلسة المزاد ، يقولون انه ذكى جداً ، يتحدث ثماني لغات ، المعلومات التي أدلى بها عن نفسه غير حقيقة ، كافة الوثائق التي أعدت له قام بطبعها مزور عظيم من السكان الأصليين ، تردد صوته ثلاث مرات ، الأولى بعد استطلاعه لمستوى المبالغ المدفوعة ، الثانية عندما زاد زيادة طفيفة ، بعد أربعة عشرة دقيقة من بدء المزاد ، أعقبه المالك الحالى للنهر ، المرة الأخيرة بعد ستة عشرة دقيقة من بدء المزاد عندما زاد رقماً يعتقد المحللون أنه آخر ما لمديـه ، إنسحب واختفى ، منع من الحروج فمن تعليمات المزاد عدم مغادرة القاعة إلا بعد انتهائه تماماً ، لم تذكره صحف المساء أو الصباح بكلمة ، إدعت كل من الجامعات السياسية المتناظرة أنه ينتمي إليها ، حذفت كلماته من مضبطة الجلسة ، من الوصف التسجيلي أيضاً ، ترددت أقاويل كثيرة عن طلوعه إلى الجبـل ليقود رجـالا أشداء لا يقهرون أبدأ سيستردون النيل عنوة ، لم يدر أحد كيف سيتم التصرف في

المبالغ المجموعة وأثار هذا قلقاً لدى اتحاد ملاك مصر ، تبع ذلك أعمال عنف غامضة ، ظهرت فرق الصدام التي ضمت رجالاً ونساء اقتنعوا بعدم جدوى حياتهم بعد بيع النيل وموت أسرهم ظماً ، هاجموا الأرض المباعة . أشعلوا النار في أنفسهم ، إقتحموا المنشآت ، في فترة حبس ماء النهر عن السكان صار يموت يومياً ألف ألف إنسان والناس لا تفني ، قام عدد من أبناء الوادي الذين سافروا على فترات بجهود ضخمة للفت أنظار الدنبا، بلغت حملتهم ذروتها في نفس الوقت الذي فرغ فيه علماء الآثار التابعين لاتحاد الملاك من تغيير التاريخ المعروف للوادي ، لدرجة إعادة اكتشاف اللغة الهيروغليفية من جديد ، وإسقاط ما توصل إليه شامبليون بعد اكتشافه حجر رشيد ، واستندوا في ذلك إلى انقراض المتكلمين بها ومن ثم عدم ثبات المعنى ، كما فرغ مالك المحافظة التاسعة ( سوهاج سابقاً ) من مشروعه الخاص بإنشاء جبل صناعي أعلن أنه سيكسوه بالثلوج والغابات ، وسيصبح من أجمل مصايف العالم ، رصد جائزة قدرها مليون إستكالش لصاحب أجمل تصميم . في نفس الفترة تزوج إبن مالك المحافظة الرابعة من ابنة مالك المحافظة الثانية ، غير أن حملة أبناء الوادي أدركتهم جميعاً بما كانوا عنه غافلين . .

#### نص ما أذيع

ننهي إلى الدنيا ما يلى:

منذ فترة رفع اتحاد الملاك الأغراب قضية أمام المجلس الأعلى لهيئة الأمم مطالبين شعبنا بإخلاء الوادى ، وبغض النظر عن تزوير الدعوى ، وتحوير الفتاوى ، وتزييف التاريخ والقول بأسبقية وجودهم نعلن بطلان الحجة القانونية التى استندوا إليها فى إقامة دعوى الإخلاء ، إدعوا أن الوادى كله أصبح ملكاً لهم ، وأنهم اقتطعوا جزءاً من أملاكهم ليقيم عليه ، ما تبقى من السكان و على حد تعبيرهم نقول ان هذه المدعوى باطلة ، الحقيقة أن أرض الوادى ليست ملكاً لهم بأكملها ، يوجد فدان واحد لا زال ملكاً لصاحبه ، وموقعه فى الصعيد الأعلى ، يتعرض مالكه لضغوط ، وإغراءات بلا حصر ، لكنه محمى الآن بأهل مصر المحروسة ، ويعرف بين الجميع ب : «أرض مصر» ومها تضاءلت مساحة الأرض فإن هذا يفسد ما ارتكز إليه الأغراب عنا ، ويبطل دعوى الإخلاء » . . . .

#### أرض مصر

لم يمثل إعلان أبناء الوادى مفاجأة لكثيرين من شعب الوادى ، منذ فترة ترددت أقوال عديدة حول ذلك الفدان ، بدأ الأمر كوهم ، كإشاعة ، ثم تزايد الهمس بعد بيع النيل ، قال سكان الصعيد الأعلى انهم يعرفون

هذا الفلاح صاحب « أرض مصر المحروسة » ، فقير ، لا يمتلك إلا هذه المساحة التي آلت إليه جيلا بعد جيل ، رب أسرة كبيرة ، معمر لا يدري أحد حقيقة سنه ، يزعمون أنه تخطى المائة والخمسين عاماً ، لا زال شعره أسود وقامته منتصبة وأسنانه لم تتساقط بعد ، يعمل يومياً ، يبذر الحب ، يسوى الأرض ، يقتلع الحشائش الضارة ، قالوا ان الشيب لم يدركه لأنه لا يعبس قط ولا يحمل هماً ، يحفظ الحكايات ، يروى النوادر ، يعرف بلاد الوادي وقراه ، أسر الوادي وأفرادها والأماكن المستقرين ما أو رحلوا إليها ، ذريته لا تحصى ، عاش حتى رأى أحفاد أحفاده ، لا زال قادراً على الإنجاب ، إذا احتضن جذع النخلة يمكنه اقتلاعه ، منذ أعوام فاجأته أوجاع، ذهب إلى طبيب، قال انها البروستاتيا، إذا كنت قادراً لن أستئصلها لك ، تحمل وسأعطيك دواء يخفف عنك ، بالكشف عليه وجد الطبيب أنه قادر على إخصاب فتاة في الرابعية عشر و إمرأة في آخر العمر ، تردد أنه متزوج من أربعة والفدان ملك أولهن ، نفي الكثيرون ذلك ، قيل أن أبناءه محاربون أشداء ، يقودون عمليات عنف ، يستنفرون الناس ، أنه يقيم مناحة عظمي في ذكري بيع النيل ، اتجه الناس إلى أرض مصر لحمايتها حتى شكلوا سياجاً من أجسادهم حولها .

عندما قام الملاك الأغراب بقطع المياه حتى يموت الزرع وبجف الخضرة ، قام عشرات من أبناء الوادى الحاصلين على شهادات زراعية

رفيعة فى الزمن المنقضى بالتوجه إلى الفدان (أرض مصر) استحدثوا وسائل عديدة لضمان استمرار الرى . لم يعرف ما عملوه ، لكن قيل ان نبعاً تفجر يسقى الزرع وأصحابه ومن يحمون الأرض ، الثمار تنمو مكتوب عليها (حمى الله أرض مصر) ، اذا اهتز الشجر يصدر وشوشة أو حفيفاً إنما يسمع دعاء (حمى الله أرض مصر) .

إذا هبت العاصفة من الجبل تتحول عن طريقها فوق الفدان ، تصفو من ذرات الرمال ، وفي وهج الشمس يجيء غمام يلقى ظلاً فوق الفدان اليتيم الباقي .

عندما قامت طائرات الأغراب برش المزروعات ، حملت الربح المواد السامة بعيداً ، أحضر العلماء من أبناء الوادى مواد تفسد تأثير السموم ، لم تعرف الأفات طريقها إلى « أرض مصر » ، دودة القطن رآها الكثيرون تحيد بعيداً ، عندما عرض الملاك الأغراب ثمناً خيالياً على العجوز ، ومنحه أرضاً في أى مكان بالعالم ، ومواشى حديثة ، وماكينة لتفريخ البيض ، وأخرى لخض الزبد ، رفض عندما أرسلوا القتلة والمخربين قوبلوا بعنف ، شلت أيديهم ، هجر بعض أبناء الوادى مواقعهم في أنحاء مختلفة من العالم ، جاءوا إلى الفدان : « أرض مصر » ، عندما قام الملاك الأغراب بفتح جميع عيون القناطر القريبة ذات ليلة وأحدثوا ثغرة في الجسر المحاذى للفدان « أرض مصر » ، اتجه عدد لا يعرف مقداره بالضبط ،

ضم رجالاً مسنين ، شبابا ، أطفالا ، وعددا لا يحصى من نساء يحملن أطفالاً رضع على صدورهن ، تجاوروا ، أمسك كل منهم بذراع الآخر ، قيل ان بعض الأمهات حملن أطفالهن بيد وألقمنهن أثدائهن بينها تلاحمن بجيرانهن ، دفعوا بأجسادهم إلى الخلف ليسدوا الثغرة ويحوشوا ماء الغرق . . . . » .

يوليو ١٩٧٥

|                | <del></del> |
|----------------|-------------|
|                |             |
|                |             |
|                |             |
|                |             |
| 4              |             |
| <br>الترام<br> |             |

nverted by Tiff Co

ed by registered version)

- (no stamps are appli

. . في مقابلة أجرتها إحدى المذيعات بالقناة الثانية ، قدمت بروح فكهة رجلا قال إنه مؤسس جمعية أصدقاء الترام ، حدث ذلك خـلال برنامج مسائى يقدم شخصيات يتم اللقاء بها بدون ترتيب مسبق ، تجاوز الرجل الستين ، قال أنه عمل موظفاً بوزارة التموين حتى أحيل إلى المعاش بدون توقيع أي جزاء عليه طوال مدة خدمته ، يسكن الضواحي ويمتلك بيتاً مستقلا من طابق واحد تحيطه حديقة يزرع فيها كل ما يحتاجه . وبرغم سكنه البعيد وعدم إضطراره إلى ركوب المواصلات فمنذ فترة لا يستطيع تحديدها بالضبط لم يكف عن التفكير في الترام ، خلال نزوله المدينة اقترب كثيراً من مركبات الترام ، هاله ما رأى ، ما وصل إليه الحال من إهمال ، ولأن الْتَرَام أقدم وسائل المواصلات في القاهرة والإسكندرية ، ولأنه دخل البلاد قبل سائر المواصلات الأخرى فيجب ألا ندعه هكذا ، سألته المذيعة عن طبيعة العمل الذي ينوي من خلاله إعادة اعتبار الترام ، قال انه أنشأ بالفعل جمعية لأصدقاء الترام ، تتلخص أهدافها في المدعوة إلى ركوب الترامويـات ، والعنايـة بها ، والارتقـاء بمستوى السـائقين والمحصلين والمفتشين والفنيين ، ثم وجمه دعوة إلى جميع المواطنين لـ لاشتـراك في الجمعية . أنهت المذيعة اللقاء بمشاركته تـوجيه الـدعـوة ، ولابـد أن

المشاهدين في هذه الليلة هزوا رؤ وسهم لمدى الهيافة التي وصلت إليها برامج التليفزيون ، ربما بقى فى الأذهان ملامح باهتة للرجل ، اضطراره إلى بلع ريقه مرتين ، بما حاولوا إستعادة كلماته عندما أشارت إفتتاحية الأهرام إلى حديث العجوز صباح اليوم التالي ، جاء بها أن مختلف ما يجرى محلياً وعالمياً يجب ألا يشغلنا عن أمور جوهرية في حياتنا ، ان المتأمل لوضع الترام يجد أنه قد وصل إلى حد من المهانة المؤلمة ، أى نظرة إلى الترام تكشف هذا ، طلاء جميع العربات لم يجدد منذ سنوات ، المقاعد الجلدية قطعتها أمواس الصبية الذين لم يبث أحد في نفوسهم حب الترام ، إذ لم يضع التربويون مناهج تربط النشءبتاريخ الترام ، تبرز فوائده وأهميته ، أن المركبات متشققة ، متعبة خاصة القـديم منها ، أمـا ما وصلت إليـه « السنجات » ، فأمر يرثى له ، لا توجد سنجة واحدة تستمر معلقة إلى أسلاك الكهرباء لمدة خس دقائق ، يضطر الكمساري إلى النزول ، أو يتطوع أحد العابرين بإعادتها إلى مكانها ، إن الترام هو المركبة الوحيدة التي يمكن إيقافها برغم أنف السائق وذلك بشد « السنجة » ، نلاحظ أيضاً أن سائق الترام هو الوحيد في البلاد الذي يقف على قدميه طوال نوبته ، بعض الدول المتقدمة تكنيكياً ، أضافت مقعداً صغيراً للسائق ، وخطت دول أخرى إلى ما هو أبعد فخصصت كبائن صغيرة تعزل السائقين عن زحام الركاب ، لكن تظل الغالبية المستخدمة في بلادنا من النوع الأول .

إن الإعياء سمة مشتركة لسائقي الترام ، انحنت جـ ذوعهم ، تقوست أقدامهم ، غلظت أطرافهم ، أضفى هذا على كل منهم ملامح خاصة توحى لمن يراهم لأول مرة وبدون معرفة مسبقة بأن الماثل أمامه ، سائق ترام ، لا يفكر أحد ما وصل إليه حال المرفق من تدهور ، من هنا يجب التقاط الدعوة إلى تطويره وتدعيمها ، إختتمت افتتاحية الأهرام بدون حث القراء على خطوة محددة ، ولوحظ أن هذه الافتتاحية أذيعت عقب نشرة أخبار الظهيرة ، كما صدر تعميم علوى من التنظيم السياسي بمناقشتها في جميع الاجتماعات التي عقدت خلال اليوم في سائر الوحدات الانتاجية والأقسام الإدارية والمناطق التابعة ، وحتى يظل التليفزيون محتفظاً بسبقه إلى الدعوة فقد خصص برنامج يومي يذاع بعد أخبار التاسعة والنصف ومدته عشر دقائق ، ويتضمن رسائل المشاهدين ، ولقاءات مع المعمرين الذين شاهدوا دخول الترام لمصر ، وأحاديث مع بعض الصحفيين الذين زاروا بلاداً بعيدة واطلعوا على النظم المختلفة للعناية بالترام ، كما تضمنت الحلقة الأولى رسالة من المواطن على النافوري ، دعا فيها إلى إنشاء الهيئة القومية للنهوض بالترام ، وفي اليوم التالي قرأت المذيعة العديد من الأسهاء التي تؤيد أصحابها الدعوة ، كما أذاعت تصريحات من وزارة الداخلية لم تبد فيه اعتراضها على تشكيل هيئة قومية للنهوض بالترام طالما أن نشاط الهيئة لم يتعرض لأسس المجتمع وقيمه وأمنه ، واشترطت تسجيل العضوية

في أقسام الشرطة ، في تلك الليلة يمكن القول ان الموضوع أثير على نطاق واسع ، بين أفراد العائلات وبين رواد المقاهي ، كما تحدث بعض الأقارب والمعارف إلى بعضهم تليفونياً ، ناقشوا موضوعات عامة أو خاصة ، لكن الحديث عن الترام والاهتمام المفاجيء به تخلل معظم الأحاديث ، وعندما أطبق الملايين من أهل البلاد جفونهم استعداداً للنوم احتل الترام في أذهان معظمهم صورة من تلك الصور التي تتوالى قبل النوم ، كثيرون تأملوا مركبات الترام صباح اليوم التالي ، لوحظ زحام غير عادى على محطات الترام ، هذا لا يعني زيادة عدد الركاب زيادة غير عادية ، لكن المثير أن أعداداً كبيرة من المواطنين تأملوا المركبات التي تسعى في شوارع مدينتهم منذ سنين طويلة وكأنهم يكتشفونها لأول مرة ، بدت المركبات شائخة ، تهتز في اندفاعها فوق القضبان اهتزازات خفيفة إلى اليمين ، إلى الشمال ، كأنها ستفلت من أسر القضبان الحديدية ، الطلاء بدا شاحباً في كثير من المواضع ، أما المركبات الحديثة التي ظهرت منذ عامين فقط في شوارع المدينة فلاحظ الأهالي أن ثمة تغيرات طرأت عليها إلى جانب الإهمال ، يبدو أن الفنيين لم يحترموا الأجهزة الحديثة بها فأبدلوا بعضها بأخرى أكثر تخلفأ وربما لم يتيسر إبدالها بمثيلاتها نظرأ لنقص العملة الصعبة المخصصة لاستيراد قطع الغيار ، كثير من المصابيح الزجاجية الأمامية تحطمت ، مقاعد البلاستيك تكسرت حوافها.

في صحيفة الأخبار نشر تحقيق عن الجلوس داخل الترام ، وقال التحقيق ان راكب الترام يواجه الجالس أمامه ، ويتلاحم بالمجاور له ، وهذا ما لا يجرى في الأوتوبيسات ، سئل بعض علماء الاجتماع الذين أبرزوا الجوانب الإيجابية والآثار المترتبة ، وتعميق المشاعر الإنسانية والروح الاجتماعية في عصر توشك فيه الآلة على إفساد كل ما هو إنساني وجميل ، وقال أحد أساتذة الفلسفة بجامعة عين شمس ، ان الجلوس في الترام ينفي عنصر الاغتراب لدى الإنسان ، وركز علماء النفس على الآثار السيكلولوجية المترتبة على تقارب الناس ، وشعورهم بإيقاع السير البطىء وعلاقة ذلك بالحد من نسبة القلق والشعور بالاكتئاب ، وتحدث أحد أطباء القلب عن علاقة إيقاع السير البطىء للترام وضمان عدم توقفه المفاجىء بسلامة القلب ، وأكد أن الانتقال بالترام أفضل وسيلة لمرضى القلب ، ونشر صورتين علميتين ، الأولى لقلب مريض استخدم وسائل المواصلات ونشر صورتين علميتين ، الأولى لقلب مريض استخدم وسائل المواصلات كلها عدا الترام ، والثانية لقلب رجل لم يركب إلا الترام .

وفى جريدة الجمهورية نشر تصريح لمدير إحدى شركات الإعلان الكبرى التى بدأت تعمل أخيراً برأس مال مصرى ـ غربى مشترك ، قال ان الترام يعد من أفضل أماكن الإعلان ، إذ توجد به مساحات عريضة على جانبيه ، كما يمكن تعليق لافتات بكافة الأحجام فوقه ، ويمكن إبراز الشيء المعلن عنه بوضوح . والمادة المصنوع منها جسم الترام تتقبل أى لون

وتحتفظ بمقوماته الأصلية ، بالإضافة إلى نقطة هامة للغاية ، إنها سير الترام البطىء ، يمكن للماشى على قدميه أو الجالس فى شرفة أو المطل من نافذة أو مدخن النرجيلة أمام أى مقهى من قراءة الإعلان ، فى نفس الجريدة أجرت إحدى الصحفيات مقابلة مع تاجر لعب أطفال ، قال ان أجمل النماذج التى يبيعها للأولاد من مختلف الأعمار هو الترام ، وقال ان رجال الجليل الحالى يتذكرون تلك اللعب الصغيرة أثناء طفولتهم والتى تمثل مركبات الترام المفتوحة والقديمة ، وخلال السنوات الأخيرة ظهرت مركبات متطورة من الترام وعرض نماذج مصغرة لها فى متجره ، وقال ان الترام كلعبة يفتح مدارك الطفل ويثير فى خياله العديد من الصور ، ويفتح أمامه آفاقاً عديدة خاصة فيها يتعلق بآفاقهم الكهربائية .

كما صرح قائد شرطة آداب البلاد بأن حوادث النشل تقل كثيراً بالترام ، وذلك لاتساع أماكن الوقوف وعدم إتاحة الفرصة لاهتزازات كثيرة تتيح الاحتكاك ، كما أن خدش حياء الأناث يقل كثيراً ، وقال أن عربات الترام حافظت على قيم المجتمع ومثله عندم خصصت عربة للحريم ، لا يمكن لرجل أن يركب بها أو يقف أمامها ، وقال ان بعض العجائز يجدن فيه متسعاً ومكاناً مربحاً ، يقعدون فوق أرضية المركبات ويسندون ما يحملونه أمامهم .

وفي بداية اجتماع كبير قال وكيل وزارة الإقتصاد المختص ان اقتصادیات تشغیل الترام أقبل من أي وسیلة أخرى ، والتمسك بها ، وتعميمها سيؤدي إلى وفرفي الميزانية يساعد البلاد على التصدي لمسؤ وليات أخرى جسيمة يتطلبها الموقف الذي يجتازه اقتصادنا ، في نفس اليوم تحدث أحد أساتذة التاريخ المصرى المعاصر إلى طلبته ، وقال ان الدور الوطني للترام لا يقتصر على مدى الوفر الذي يمكن أن يحققه في ميزانية البلاد ، ان هذه نظرة قاصرة وتعزل الاقتصاد عن بقية الجوانب العلمة الأنترى ، أنه بصدد وضع مؤلف يتناول الدي المنازل المنازام سند ظهوره ، تم حدث عن نذيال عمال ومستخدمي الترام الذين كافحوا ضد أصحاب شركات الترام الأجانب في بداية القرن ، ثم أسهب في الحديث عن الإضراب العمالي الكبير الذي جرى عام ١٩٠٨ ، وذهاب عائلات المصريين إلى الورش والمركبات ومشاركتهم الفعالة ، ثم تكرار هذه الإضرابات « التراموية » التي ساهمت في توعية العمال بحقوقهم من ناحية ، وبلورة الشعور القومي من ناحية أخرى مما أوجد رافداً هاماً أدى إلى ثورة ١٩١٩ ، ولا يقتصر دور الترام على ذلك فقط ، بل تصدت مركباته لـلإنجليز عندما قلبها المتظاهرون واستخدموها كمتاريس ، ثم قدم إلى الطلبة صوراً نادرة تؤكد الدور الوطني المباشر للترام . فى اليوم التالى عقد اجتماع موسع بالمقر العام للمنظمات الشبابية ، وأعلن المقرر العام اتخاذ قرار يقضى بمشاركة جماهير الشباب الطلابية والعمالية وشباب الموظفين فى حملة واسعة من أجل إعادة طلاء مركبات الترام ، وتنظيف القضبان ، وستقدم دروع وكشوس لأقدم العاملين بالمرفق .

علق المواطنون على ذلك الاهتمام الواسع بالترام أثناء وقوفهم فى ختلف الطوابير، أمام مكاتب الجوازات، الجمعيات التعاونية نوافذ الحجز، بنوك العملات المحلية والأجنبية، مكاتب السجلات المدنية، كم جرت مناقشات هامة فى المناطق الحرة بالبلاد، والمقاهى الأفرنجية التى تقدم المشروبات الساخنة والجلاس وقطع الحلوى الصغيرة والمشهيات، وفى المقاهى الشعبية، ومقار النقابات المهنية، العمالية، وقال البعض انها محاولة لحرف أنظار الناس عن المشاكل الحقيقية، اعترض آخرون وقالوا ان الموضوع يتم بشكل تلقائى، ويشارك فيه فشات عديدة، ولا يمكن أن يصل إلى هذا الشكل لو أن الأمر مدبر أو مخطط له من قبل احدى الهيئات، لكن بعض القوى المعنية التي تقوم، دائماً بالمعارضة من أجل المعارضة لم تخف امتعاضها إزاء تلك الأهمية المتزايدة والموجهة نحو الترام، حاولت تلك القوى ترويج إشاعات معينة، ونكت تدور حول الترام، وهددت المباحث العامة أنه سيتم الضرب بشدة على أيدى كل من الترام، وهددت المباحث العامة أنه سيتم الضرب بشدة على أيدى كل من

يحاول الخروج بمعارضته عن حيز القول والإحتجاج ، ولم يفهم ما المقصود بذلك ، كما أن موقف أجهزة الأمن المختلفة من الترام ، وقد تعود الناس أن هذه الأجهزة لها موقف من كل الأمور الصغيرة والكبيرة ، موقف خفى غير معلن لكنه يعرف لدى الناس بالإحساس ، بوسائل ما ، ثمة حكاية تروى ربما أوضحت بعض ما خفى ، أثناء قيام رجال المباحث بالتحقيق مع خلية سرية من الشبان الصغار ، صفع الضابط المحقق أحد الشبان وخاطبه قائلا : لماذا تتوجهون إلى العمل السرى وأمامكم العديد من النشاطات التي يمكن لكم الاشتراك فيها ، لماذا لا تعبرون عن رأيكم فيها يجرى حول الترام ؟ .

يمكن القول انه بعد عدة أيام نما شعور بين جميع المئات بالتعاطف مع الترام ، حتى أصحاب السيارات الذين اعتدوا كثيراً على المجارى الخاصة بالترام ، في وسط الطريق عندما يشتد الزحام ، وبلغ شعور التعاطف قمته في شارع الأزهر الرئيسي الذي أزيل منه الترام ، منذ عشر سنوات ، أقام أحد تجار المانيفاتورة سرادقاً ضخاً يتسع لألف شخص ودعا إليه ثلاثة من المقرئين الكبار ، وبعد انتهاء المشايخ الثلاثة من التلاوة الكريمة خطب التاجر في المحتشدين سمع صوته في أقصى الشارع بواسطة مكبرات الصوت المصرح له باستخدامها ، أعلن أنه يُحيى الليلة ذكرى اليوم الذي الصوت فيه مركبات الترام من شارع الأزهر ، قال أن ذلك من السلبيات

التى جرت ، أثر انتهاء كلمته قام البعض بتحرير صيغة برقية على الجالسين مرسلة إلى كافة المسؤ ولين لإعادة الترام إلى شارع الأزهر ، كما تقرر إحياء ذكرى انتزاع الخط سنوياً ، حتى فى حالة إعادة الخط القديم .

ورشحت جريدة و الأخبار » رجلاً تجاوز السبعين ، أطلقت عليه لقب و راكب الترام الأول » ، أدلى بحديث طويل روى فيه ذكرياته عن الترام التي تمتد إلى نشأته الأولى ، لم يستخدم غير الترام وسيلة لانتقاله ، قال ان عدداً كبيراً من الكمسارية والسائقين القدامي يعرفونه ، كثيراً ما تبادل معهم الحديث خلال الزمن الرائق ، الجميل ، المولى ، كما تبادل معهم السجائر ، قال انه يعتبر ركوبه الترام فقط أحد الأسباب التي أدت إلى إطالة عمره .

وقد حكى بعضاً من ذكرياته ، عندما افتتح أول خط للترام ، أثناء مروره أمام مقهى شعبى ، قام الجالسون فزعاً ظناً منهم بأن المركبة وحش غامض ، ولفترة تلت هذه الحادثة استمر رواد المقاهى التي يمر بها الترام يقومون حاملين مقاعدهم ويتوارون داخل المقاهى .

فى اليوم التالى دعى « راكب الترام الأول » إلى إلقاء محاضرة بمدرسة البنات الثانوية بشبرا ، أجاب على أسئلة الطالبات ، إقترح أحد القراء تكريمه فى حفل قومى يدعى إليه كبار المسؤ ولين ، ويهدى إليه درعاً جديداً

إسمه « درع الترام » ، غير أن الدولة أخذت المددرة ، أعلن عن إنشاء وسام جديد ، وسام الترام ، حددت أنواعه بثلاث طبقات . .

- \* وسام الترام من الطبقة الأولى .
- \* وسام الترام من الطبقة الثانية .
- الترام عن الطبقة الثالثة .

ويمثل شكل الوسام عربة ترام قديمة من النوع الذى استعمل لأول مرة في العاصمة ، تشع منها أضواء جسدت بالفضة بينها جسم الترام نفسه من الذهب ، أما المصابيح الأمامية فمن الماس النقى ، ولا تختلف الطبقة الأولى عن الطبقتين الأخريين إلا فى نوعية المعدن المصنوع منه جسم الترام ، تصاعد الاهتمام بالترام إلى حد كبير فيها تلى ذلك من أيام ، عقد العديد من الندوات لإحياء دور الترام التاريخي ، أجرى عدد من الساسة القدامي اتصالات مكثفة لإنشاء و الهيئة القومية العليا للترام » والتي دعا إليها ذلك الراكب المجهول والذي اختفى تماماً بعد أن أدلى بحديثه التيفزيوني ، اعترض بعض الشباب على انفراد الساسة بالعمل وأصدروا بياناً دعوا فيه إلى ضرورة الإصغاء إلى رأى المستقبل ، كها جرت مناقشات عديدة منظمة وتلقائية ، وتحت الأخيرة في وسائل المواصلات ، خاصة عديدة منظمة وتلقائية ، ويعى المواطنون بعض الوجوه التي تقلصت

ملاعها أثناء الخديث عن الترام ، وقبضات الأيدى المضمومة الملوحة فى الهواء ، والأصابع المتوترة المشدودة إذ تشير مهددة ، والأسنان التى تعض على الشفاه ، وصرخات التعجب التى تتخلل الأحاديث ، كتبت مقالات عديدة يتساءل أصحابها عن المقصود بالترام ؟ ألا تدخل مركبات المترو الحديثة فى نوعية الترام ، بل هذه المركبات التراموية الحديثة المستوردة من البلاد الشرقية ، ألا تمت بصلة إلى جنس الترام ؟ والتروللى باس . . . إلى أي جنس ينتمى ؟ . .

كلمات كثيرة حول هذه القضية ، تليت من الإذاعة والتليفزيون ، وقيلت حول موائد مستديرة وداخل حجرات مغلقة وفي اجتماعات عامة ، وفي سرادقات منصوبة من القماش ، ودون المستمعون إليها آلاف الملاحظات بمختلف أنواع الأقلام ، وشرب قائلوها أكواب ماء كثيرة أثناء حديثهم وجربت الميكروفونات المستعملة مئات المرات بنقر الأصابع عليها أو نفخ الأفواه فيها ، كما قيلت عبارات مثل «سيداتي آنساتي سادتي » . . ومساء الخير أيها المستمعون الكرام » . . آلاف المرات ، كما استهلكت كميات لا حصر لهما من الورق ، والمدفاتر ، والدبابيس التي ثبت بها البعض ملاحظاتهم المرفقة بالنصوص الأصلية ، وازداد الأمر عندما أدلى وزير التربية والتعليم العالى والمتوسط ببيان أعلن فيه دخول الترام كمادة دراسة أساسية يشترط النجاح فيها للانتقال من مرحلة إلى أخرى ، حدد

محتوى هذه المادة فى رسالة أذاعتها وسائل الإعلام إلى أبنائه الطلاب ، وتضمنت دراسة أنواع الترام وأشهر المصانع المتخصصة فيه ، ودراسة أجزائه ، وشبكات الكهرباء التى تقوم بتغذيته وخلال امتحانات النقل بالمنطقة الوسطى ورد سؤال فى التعبير نصه كما يلى :

« اكتب خمسة عشر سطراً حول الترام موضحاً به عـدد العجلات بالمركبة الواحدة ومقدار المسافة الفاصلة بين العجلة والأخرى » .

وأعلنت المكاتب الأساسية بالبلاد عن عزمها إرسال وفود متتالية من ممثل الهيئات البرلمانية والشعبية إلى مدينة شارلروا ، البلجيكية باعتبارها أكبر مدن العالم لصناعة الترام ويات ، في نفس الوقت انهالت برقيات عديدة من سكان مختلف المدن مطالبين بإدخال الترام ، ودعا أحد الكتاب في مجلة العلوم الثقافية إلى تمجيد فكرة الترام ، وقررت مصلحة صك النقود إصدار عملة تذكارية خاصة عليها صورة ترام ، أعلن رؤساء التحرير الثلاثة معارضتهم وطالبوا بإصدار عملة دائمة للترام ، وعد مدير مصلحة الصك بدراسة الفكرة وتأثيرها على النقد المتداول وحجمه ، كها ظهر إعلان من هيئة الإسطوانات بحذر المقلدين من تزييف إسطوانات الترام والكاسيت التي انتشرت في البلاد ، وتتضمن هذه التسجيلات الترام والكاسيت التي انتشرت في البلاد ، وتتضمن هذه التسجيلات أصواتا مختلفة لأجراس الترام من مختلف الأنواع ، وأصوات احتكاك العجلات بالقضبان ، وصوت الفرامل لحظة أن تقبض على العجلات ،

والصرير عند المنحنيات ، وتضمن الإعلان عزم الهيئة على طبع إسطوانات تحوى صوت سريان الكهرباء في الأســـلاك ، وهذا مـــا لم يتم من قبل ، وتقدم أحد المشتغلين بالسياسة للحصول على ترخيص بإصدار صحيفة اسمها ( الترام ) لقد نظمت ندوات وأعلن أنه سيجرى مجمع اللغة العربية بحثاً عن إضافة لفظ ( الترام ) إلى القاموس الفصيح المعتمد ، وقـامت بعض المصانع بصك ميداليات صغيرة تعلق إلى الصدر أو تتدلى من الأحزمة تمثل الترام في أوضاعه المختلفة ، وزعت هذه الميـداليات عـلى أعضاء الوفود الأجنبية التي بدأت في الوصول وتدلت من صدورهم ، كما أعلن عالم مصرولوجي اكتشاف رسم على جدران معبد فرعوني قديم يشبه الترام وتساءل ، هل عرف الفراعنة الترام ، وقال انه سيعقد اجتماعاً يجيب فيه على ذلك ، غير أن المعارضين بدأوا التحرك ، وفي الفترة الأخيرة وقع منشور سرى من إحدى الجماعات التي تعمل تحت الأرض في أيدي رجال المباحث والتحرى ، دعا المنشور إلى اليقظة والحذر ، وزع المنشور في بعض مركبات الترام ، عقد مدير هيئة قمع المعارضة مؤتمراً أذاع فيه نص المنشور، واتهم بعض الدول الأجنبية، واعترف بوجود معارضه للأهداف القومية المؤيدة للترام والتي عبرت عنها الجماهير تعبيراً أذهل العــدو قبل الصــديق ، وقال إن تلك الأهــداف تلقى تأييــداً واسعاً من شعبنا ، لدرجة أن كثيرا من الآباء أنجبوا مواليد فى الفترة الأخيرة ، أطلقوا على أبنائهم اسم واحد ترام . .

مايو ١٩٧٦

|         | <u></u> |
|---------|---------|
|         |         |
|         |         |
|         |         |
|         |         |
|         |         |
|         |         |
|         |         |
|         |         |
| الفندق  |         |
| < 000 > | <br>    |

n)

apı

. غير أن ما لفت الأنظار تلك الإعلانات التي بدأت تظهر خلال الشهر الأخير عن مهرجان مصر العالمي للفنون السينمائية ، والذي سيقام تحت رعاية فندق التي تي . تساءل كثيرون ، ما هي علاقة التي تي بمهرجان يحمل اسم مصر ؟ تساءل بعض الناس في أحاديثهم العادية عن سر تبني الفندق لهذا المهرجان ؟ ولما أجيبوا بأنها الدعاية ، تعجبوا ، وهل يحتاج الأمر إلى دعاية ؟ في أي شارع تقع العين على لا مد تحمل اسم التي تي ، أو أحد مطاعم التي تي ، أو شاب وفتاة يرتدي كل منها قميصا عليه شعار التي تي ، أو دكان حلوى يبيع جيلاتي التي تي .

عبر أحد الكتاب عما يساوره من قلق حاصة مع الدعاية المكثفة لهذا المهرجان ، لكن هاجمته أقلام عديدة ، وقال موظف كبير لزميله أثناء حديث تليفون ، ان أمثال هذا الكاتب يشوه وجه مصر ، كما كتب ناقد فنى قائلا ، يكفى مصر فخراً أن العديد من المجلات العالمية ستذكر اسم مصر عند نشر أخبار المهرجان ، وأن مجلة النيوزويك التى تطبع عشرة ملايين نسخة ستخصص ربع صفحة فى عددها الصادر يوم افتتاح ملايين نسخة ستخصص ربع صفحة فى عددها الصادر يوم افتتاح المهرجان وهذه خير دعاية لمصر ، كما أن الصحف التابعة لمؤسسة التى تى ستصدر أعداداً خاصة عن المهرجان ، وقال نجم سينمائى معروف أثناء

حديثه إلى منتج كبير في نادى التى ق الأوسط ، حان لمصر أن تلحق بركب المهرجانات السينمائية ، بعد طول انغلاق ، وقالت نجمة معروفة في حفلة خاصة ، يكفى أن الجمهور المصرى سيشهد عن قرب صدر كلوديا ، وعيون آلان ديلون ، من ناحية أخرى أرسل مدير العلاقات العامة للتى قى نسخاً عديدة من خطاب وجهه إلى الصحف ، وإلى كبار الموظفين ، والمديرين ، والوكلاء ، وبعض الأطباء المشاهير ، ورؤساء النوادى ، ومديرى المدارس الأجنبية ، وبعض الطلبة في مراحل التعليم المختلفة ، أشار فيه إلى الأصوات الحرة التى تقف إلى جانب المهرجان ، وأكد أن كل شيء سيتم في موعده المحدد . .

سرت الدهشة بين الناس ، وتعجب المواطنون ، وأبدى معظمهم أسفا ، والحقيقة أن الأمر بدأ قبل المهرجان ، بالتحديد منذ بداية الستينيات ، عندما بدأ ارتفاع الهيكل الخرساني للتي قى ، فشل الكثيرون في عد الطوابق ، ينتظمون حتى الثاني والثلاثين أو الرابع والخمسين ثم تتوه نظراتهم في الأعمدة الخشبية المتشابكة ، المتداخلة ، ثم بدا الهيكل يتعرى من السقالات وكلما أزيح جانب منها يبدو جزء من الطلاء الناصع البياض المشوب بزرقة خفيفة ، ومن أى مكان في القاهرة يبدو المبنى ، إذا وقفت في الأزهر سيبدو شاهق الارتفاع في مكانه قرب الجزيرة ، بل أن أهالي عين شمس ، ومصر الجديدة ، تابعوا خطوات بنائه من شرفاتهم ، وفي حدائق القناطر ومصر الجديدة ، تابعوا خطوات بنائه من شرفاتهم ، وفي حدائق القناطر

الخيرية أمكن للمتنزهين رؤية المبنى عند الأفق ، قيل ان المهندس الذى صممه راعى أن يبدو واضحاً من جميع الانحاء مها علت المبانى فى المستقبل . فى تلك الفترة جرى نشاط كبير فى البلاد ، ولو رصد أحد الباحثين نوعية الانتاج وقتئذ لوجد أن قطاعاً ضخياً منه وجه إلى التى تى ، خصصت مصانع التكييف انتاجها كله للفندق ، أيضاً ورش السجاد البدوى التى انهمكت فى صناعة سجاد ذى مواصفات موحدة . استورد صوف برتقالى خصيصاً . أما المصنع المركزى بدمنهور فقد تفرع تماماً لانجاز عدة آلاف من الأمتار التى ستستخدم كمشايات بين الطرقات الرئيسية والفرعية . تفرغت أيضاً مصانع الرجاج ، ومصانع الشوك والملاعق ، وطفايات السجائر ، وأدوات الطعام كافة ، ومصانع الشاجب ، ومقابض ، الأبواب ، والأدوات الصحية . .

عرف حرص الشركة على تنفيذ معظم احتياجات الفندق فى السوق المحلية طبقاً لمواصفاتها الخاصة ، وذلك لرخص الخامات ، والأبدى العاملة ، فيها عدا الوسائد ، والمراتب ، والنجف ، والأجراس الموسيقية ، والرخام الملون ، وبعض أنواع القيشانى . وأطقم الفضة الخاصة باستعمال كبار الشخصيات . تم استيراد هذا من الخارج .

فى أوائل السبعينات بدأت الصحف اليومية تنشر اعلانات كبيرة عن نشاط شركة التى تى فى المجال الفندقى ، هكذا قرأ الناس معلومات عن تى

تى البحرين ، ورأوا صوراً للتى تى بورما ، وتى تى نيويورك ، وتى تى سيدنى ، لوحظ أن كل تى تى يشبه مدينة صغيرة ، جاء فى اعلان تى تى داكار أنه يوجد قطار خاص بالتى تى . ينقل النزلاء إلى مختلف أنحاء السنغال ، وفى تى تى هونج كونج محطة ارسال تليفزيونية مدير التى تى فى سيدنى بعقد مؤتمر صحفياً أسبوعياً يدلى فيه برأيه فى الحوادث العالمية والمحلية ، ويهدد بقطع معونة شركات التى تى عن بعض البلاد الصغيرة الفقيرة . وفى طهران قام التى تى بنشاط ضخم فى مجال البحث عن الأثار الفارسية القديمة ، كما ساهم فى حل المشكلات التموينية .

ثم بدأت تظهر فى الصور اعلانات يحتل منها ربع صفحة فارغة إلا من كلمتين فقط: «تن. تن». استمر ذلك لمدة عشرة أيام، ثم أضيفت كلمتان: «ترقبوا. تيتى . القاهرة». بعد أسبوعين حدثت ظاهرة فى مجال الفن الاعلانى، إذ ان شركة التى تى نشرت إعلاناً ضخاً فى جميع الجرائد الصادرة استغرق كافة صفحاتها. وتلك سابقة اعلانية لم تحدث، اضطرت الأهرام إلى إصدار ملحق من صفحتين تضمن اخبار الدولة والعالم تساءل أحد أساتذة كلية الأعلام أثناء القائه محاضرة عن معنى ذلك ؟ فى ذلك اليوم اضيئت لافتة ضخمة زرقاء اللون فوق اعلى نقطة بمينى التى تن واضيئت فوقها مصابيح حمراء لتحذير الطائرات خوفاً من الاصطدام بها، أصبحت اللافتة من العلامات الأرضية المميزة للقاهرة،

ظهرت فى الصور التى التقطتها الأقمار الصناعية التابعة للدولتين الأعظم ، كما حرص الطيارون على التنبيه إليها فى الميكروفون الداخلى ، : « يمكنكم أن تروا إلى اليمين فندق التى تى » . وقيل انهم يقبضون مقابل هذه العبارة . .

فى ليلة الافتتاح ألقى المدير العام لتى تى القاهرة كلمة أعلن فيها أن الشركة حريصة على تقارب المجتمع الانسانى ، وشعارها تى تى لكل بلد ، أبدى اعجابه بالآثار المصرية ، ثم وعد بأنه سيضغط فى اجتماع مجلس الإدارة العالمي القادم من أجل طباعة صورة الأهرام فى مكتب الدعاية السنوى الذى تصدره مجموعة التى تى .

بعد افتتاح الفندق خصص عامود كامل فى جريدتى الأخبار والأهرام تحت عنوان: «يوميات التى تى»، يتضمن أهم الشخصيات التى وصلت، أو انتهت اقامتها، أو تقيم، والمؤتمرات التى تعقد، وحفلات المؤسسات، والأعراس، والأفلام والمسرحيات المعروضة أو التى ستعرض.

عكن القول ان هذه الأخبار هي مصدر المعلومات الوحيد المتاح ، من خلالها أمكن معرفة بعض التفاصيل ، تبين أن الفندق يضم سبعة حمامات سباحة ، أولها في الطابق السادس وتحيط به حديقة صناعية كبيرة ،

به أربع قاعات للاجتماعات ، مزودة بأجهزة الترجمة الفورية ، وسبع عشرة قاعة للاحتفالات ، لا تشبه واحدة الأخرى ، وعدة ملاهى ليلية ، وكازينو للعب القمار ، وملعب صغير للتزحلق على الجليد في الطابق الخمسين . وقاعة للعروض المسرحية . وقاعة أوبرا صغيرة وقاعات للعروض السينمائية ، ومطار صغير معد لاستقبال طائرات الهيلوكبتر .

تلك بعض المعلومات التي عرفت ، لكن المؤكد أنه ما من نزيل ألم بكل جوانب التي تى ، قيل باستحالة ذلك لتشعبه واتساعه . وتزعم بعض المبالغات أن كثيرين من موظفى التي تى محرم عليهم مفارقة مواقع عملهم ، ويتقاضى هؤلاء الموظفون مرتبات كبيرة ، حتى أشيع أن أحد وكلاء الموزارات استقال من منصبه ليعمل موظفاً للآلة الكاتبة وذلك بعد أن هان منصب وكيل الوزارة ، وأصبح لكل واحدة أربعين أو خمسين وكيلا ، أصبح التي تى المكان المفضل للفئات الراقية التى أبدت ارتياحها لارتفاع الأسعار مما يعجز كثيرون عن ارتياده . أصبح التي تى ملجاهم بعد ازدحام كافيتريا الهيلتون بكل من هب ودب . لدرجة مشاهدة بعض الطلبة مع كافيتريا الهيلتون بكل من هب ودب . لدرجة مشاهدة بعض الطلبة مع صديقاتهم ، وصغار الموظفين ، وأصحاب الملامح المرهقة والذين تتسخ ياقات قمصانهم بعد أول مرة يرتدونها ، لقد تسلل بعض هؤلاء إلى فندق ياقات قمصانهم بعد أول مرة يرتدونها ، لقد تسلل بعض هؤلاء إلى فندق الميرديان الحديث والمرتفع الأسعار ، وذلك عن طريق دعوات الغذاء التي تقيمها إدارات العلاقات العامة بالمصالح والشركات لبعض الجبراء

الأجانب . أحياناً يدعى خبير واحد وأتى معه خمسون موظفاً يحفون به ، ويتأملون بعيون زائغة قوائم الطعام وأصنافه . أن الحد الأدني للطلب في التي تي سبعة دولارات ، ويخضع نـظام الطلبــات لترتيب معــين يقضي بتجديد المشروب كل ساعة ب لم يحدث منذ الافتتاح حتى الآن أن خلت منضدة واحدة من الرواد ، الحجز لابد أن يتم مقدماً ، قاعات مشغولة كل الليالي . اشتهرت العائلات التي تزوج أبناؤها في التي تي . طبعوا عـ لي بطاقاتهم الخاصة ما يفيد أنه تم زفافهم في التي تي ، وحذرت إدارة التي تي أى شخص يقوم بتزييف بطاقة من هذا النوع بغرض تسهيل أعماله ، أو اتخاذه مظهراً اجتماعياً معيناً . كما حدث كثيراً في الأسر الثرية أن اضطجع بعض الآباء أو الأمهات في مقاعدهم . ثم قالوا للمتقدمين إلى بناتهم : د . . من شروطنا أن يتم الزفاف في التي تي . . ، شيئاً فشيئاً تشكلت في المجتمع فئة التي تى ، ظهرت تحليلات عديدة لتنظيمات سياسية ، اعتبرها المبعض فئة ، واعتبرها البعض الآخر طبقة ، ولانضمام عـائلة إلى هذه الفئة أو الطبقة لابد من تردذ جميع أفرادها على التي تى بانتظام ، وأن تتم زيجاتها في قاعاته ، ويمكن لأفراد هذه العائلات السفر بنصف القيمة على طائرات التي تى . أو على خطوط التي تى الملاحية ، كما يسمح لهم بارتداء الشارة البرتقالية وتلك تسهل تعارف الرواد في جميع أنحاء العالم . اعتاد رجال الأعمال الذين نمت ثرواتهم فى الفترة الأخيرة عقد صفقاتهم فى التى تى . إن مجرد دعوتهم لعملائهم كى يتناولوا الغذاء فى الفندق تكفى لبعث الثقة فى مركزهم المالى . .

اعتاد أطفال الرواد على حدائق التى في حيث تتغير اللعبة كل نصف ساعة . ويترقب أولياء أمورهم بلهفة اليوم الذي يسمح فيه للتى قى بافتتاح فروع لمدارسه الابتدائية والثانوية في القطر ، كما تكون جمهور خاص بالعروض المسرحية ، توجد عدة فرق خاصة بالتى قى تنتقل بين العواصم المختلفة ، إذا افترضنا أن فرقة التى قى للغناء الصيني تقدم عروضها في القاهرة هذا الأسبوع فإنها سترحل إلى تى قرطاج خلال الأسبوع التالى لتجىء فرقة أخرى . لا يعني هذا عدم وجود فرقة فنية مقيمة ، توجد فرقة للفنون الشعبية المحلية تعرض يومياً ، وقد وعدت الإدارة بانتقال هذه الفرقة إلى فروع التى تى . وهكذا ساهم التى تى فى انتشار الفولكلور المصرى عالمياً ، كما تم التعاقد مع أشهر راقصتين مصريتين على الإقامة الكاملة والرقص يومياً

فى منتصف العام الحالى ، وقبل الشروع فى المهرجان السينمائى ، أعلن فى اليوميات أن التى تى قرر تخصيص عدة عربات حديثة مستوردة من ولاية فرجينيا لتنظيف الشوارع ، وهذه العربات تقوم بالشفط ، والكنس ، لاقى هذا ترحيباً ، وقال البعض ان هذا ليس إلا شيئاً مما

سيقدمه التى تى ، ثم اعتاد أهالى المناطق المجاورة ظهور هذه السيارات برتقالية اللون عندما تجول فى الصباح الباكر وتمد خراطيم بلاستيكية وتمتص الأتربة والقاذورات المستعصية . ثم تمسح الإسفلت بفرشاة ضخمة دائرية . بعد ذلك بيومين أعلن فى سطر واحد عن اجتماع اللجنة . التحضيرية لمهرجان مصر السينمائى ، لم ينتبه أحد . وظن أن اللجنة تتخذ من الفندق مقراً .

وبعد أيام أعلن أنه سيتم تشغيل خط أوتوبيس خاص لنقل النزلاء من المطار ، ومساهمة في حل أزمة المواصلات سيسمح للأفراد العاديين بالركوب مقابل دولار واحد . في الفترة التالية لفتت هذه الأتوبيسات الأنظار بأناقتها واسترخاء الركاب فيها . تمني أحد الفنانين أن يرى أتوبيسات القاهرة كلها بهذا الشكل . وعلى الفور عقد مدير التي تي مؤتمراً قال في بدايته أن ما تمناه المطرب الفنان ليس ببعيد . وإن التي تي تقدم بمشروع متكامل إلى وزارة النقل . وعافظة القاهرة ، والجهات المعنية ، يتضمن تسيير عدة خطوط تربط القاهرة ربطاً متكاملا ، محكماً ، كما أعلن عن استعداد التي تي لتقديم خبرته في المرور . ودعا المتخصصين إلى تناول عن استعداد التي تي لتقديم خبرته في المرور . ودعا المتخصصين إلى تناول الغذاء ، ومشاهدة الدقة الفائقة في تطبيق أحدث نظم المرور بالشوارع المؤدية إلى التي تي إذ يتردد على الفندق أربعة أو خمسة آلاف سيارة يومياً المؤدية إلى التي تي إذ يتردد على الفندق أربعة أو خمسة آلاف سيارة يومياً ولا يحدث أي اضطراب .

علق أحد الكتاب قائلا : إن هذا تدخل لا يليق ، وتهديد للسلام الاجتماعي .

رد عليه مدير العلاقات العامة بالتي تى . قال : إنه ليس بمستغرب اعتراض هذا الكاتب المعروف لونه جيداً ، صاحب الأفكار المستوردة ، إن التي تى حريص على حل مشاكل الناس .

بدا أكثر الناس دهشة من نشاط التي تى أصحاب الفنادق المحلية المنتشرة فى باب الحديد ، وشارع كلوت بك ، وحول مسجد الحسين . إن الفندق يعنى بالنسبة اليهنم مكان ينام فيه الناس ليلا ، بعض أصحاب الفنادق أضافوا مطاعم لكنها ليست القاعدة معظم الفنادق ترسل فى طلب الوجبات من المطاعم القريبة ، استرجع صاحب فندق دار السلام بالحسين ذكرياته . قال : إن اللوكاندة التى اجتذبت رواداً فى غير مجال النوم هى الكلوب العصرى ، عام ١٩١٠ خصصت مساحة لعرض بعض الأفلام الصامتة . لكن هذا لم يستمر . إن أصحاب فنادق الدرجة الأولى أيضاً لا يخفون دهشتهم مما يحويه التى تى . يقال ان الوزراء الأجانب يتحركون داخله كأى أشخاص عاديين ، لا يلقى أحد إليهم بالا ، لأن كل نزيا يفوق الأخر أهمية ، تساءل بعض المواطنين عما ينفق فيه يومياً من أموال ، وكم من المصائر قررت داخل قاعاته ، وكم من الصفقات عقدت ، وفكر

أحد المخرجين أن ينتج فيلماً تدور أحداثه في التي تى . لكن الإدارة لديها شركة انتاج خاصة تستغل ديكورات التي تى ، وطرقاته ، وحجراته ، وإنشاءاته .

غير أن الاعلان عن اشراف التي تى على المهرجان يحمل اسم مصر يبدو أنه النقطة التي تراكمت عندها كل الأشياء ، خاصة أن الاشاعات سرت في نفس الوقت عن إصدار جريدة باسم التي تى ، وانشاء سنترال خاص به ، وذلك بعد شكوى رجال الأعمال من الخطوط المحلية ، لم يصمت مدير التي تى ، إنما أدلى بتصريح أعلن فيه رغبة التي تى في تخفيف العبء ، عن الأجهزة الرسمية ، ثم وجه تخذيراً إلى الأصوات التي تهاجم المهرجان ، وقال انه سيعقد مؤتمراً يكشف فيه حقيقتها . .

أحدث ذلك ضجة ، لكن الاستعدادات استمرت ، ورأى المواطنون أنواعاً حديثة من الأقواس ، بعضها على هيئة كاميرات سينمائية ، وتضمن قوس أقيم بالقرب من المبنى شاشة سينمائية تعرض لقطات من الأفلام ، أدى هذا إلى تجمع الناس ، مما دعى إدارة المرور إلى كتابة خطاب رسمى إلى التى تى تطلب إزالة القوس أو إبطال آلة العرض ، رد المدير قائلا إنه حصل على تصريح خاص من إدارة الزينة والأقواس . وأن التجمهر يمكن فضه بواسطة قوى الأمن ، وبهده المناسبة فإن ثمة موضوعاً يرغب في إثارته

مع المسؤ ولين . . في تلك الليلة التي سبقت افتتاح المهرجان حل مدير التي عدة مذكرات من أصل وبضعة صور . بدأ سلسلة من الاتصالات . عرف فيها بعد أنه طلب تدعيم قوات الأمن الموجودة حول التي تي ، مع السماح لقوة أمن التي تي الخاصة بممارسة واجباتها في الشوارع المؤدية إليه خارب عملها داخله ، خاصة وأن حادثاً وقع صباح اليوم أدى إلى ضرورة ذلك ، إذ عثر في شارع ضيق جانبي هادىء قريب من التي تي ، على جثة فتي يرتدى جلباباً من المدمور ، نحيل الرقبة ، بارز عظام الوجنتين ، والضلوع ، يبدو أنه قادم من إحدى قرى الصعيد الأعلى ، وجد إلى جواره منديل به رغيف ذره وجبن قديم ، وبقايا بصلة خضراء ، وقليل من الملح المخلوط بالكمون ، وتذكرة أوتوبيس بقرش ، وفردة أستيك ، وعنوان مكتوب بالكوبيا الباهتة على ورقة قبض عليها بيده اليمني ، بهتت حروف الكلمات فلم يمكن الاستدلال على تفاصيلها ، حول ذراعه ربط منديل آخر به خسة عشر قرشاً وحجاب مثلث قديم ، لا يرتدى أحذية ، أو ملابس صوفية ، أدى ذلك إلى تجمده برداً كها أثبت الطبيب . .

ماذا يصبح الموقف لو رأى أحد النزلاء تلك الجثة ؟

كيف يبرر التي تي أمام أعضاء المهرجان وجود الجثة لو لمحها بعضهم ؟؟

۱ اکتوبر ۱۹۷۲

| الزهور تتفتح |  |
|--------------|--|
|              |  |
| < 079 >      |  |

بعد رحيل ماوتسى تونج بشهور ، مضى شاعر شاب جاء من الأقاليم الجنوبية إلى رئيس تحرير جريدة ( الكفاح ) التى تصدر بعدة لغات تتحدث بها القوميات المتآخية في الصين ، قدم قصيدة في رثاء الزعيم ماو . قرأها رئيس التحرير ، ثم ابتسم ، قال انه يحيى وفاء الشاعر لزعيمه الخالد ، كها أن القصيدة تنم عن موهبة لا شك فيها . لكن . .

أصغى الشاعر بأدب عاقدا ذراعيه أمام صدره ، قال رئيس التحرير ان المبالغة في التعبير عن الحزن تعطل الشعب عن أداء أعماله ، تعيشه في مناخ قاتم ، لهذا يتمنى لو خفف الشاعر قليلا من حدة حزنه المشروع في القصيدة ، ولم تنشر القصيدة في أي جريدة أو مجلة أخرى ، منذ وقت ليس ببعيد كفت الصحف عن نشر المراثي والقصائد التي تمجد ماو ، آخر ما نشر في هذا المجال دعوة الكاتب الكبير « تنج بنج » إلى إشتراك الشعب في إقامة تمثال ضخم لماو فوق القاعدة الخالية بميدان « تيان آن مين » اقترح في إقامة تمثال ضخم لماو فوق القاعدة الخالية بميدان « تيان آن مين » اقترح أن يصل طول التمثال إلى مائة وعشرين مترا بحيث يستطيع ركاب الطائرات الذين يعبرون سماء بكين أن يروا ذراع ماو تشير إليهم ، ودعا إلى ماعية أخلق ، بحيث لا ينفرد فنان واحد بعمله ، اقترح جمع التبرعات حتى يشعر كل صيني أنه شارك في إقامته . على ما يذكر القراء فإن هذه

المقالة اختتمت بسلسلة من المراثى ، أما الاقتراح فبقى معلقا ، لا يطلع إلى سياء أو ينزل إلى أرض لم يدر أحدكم من الوقت مر عندما سرت إشاعة شاحبة حول مخطوط يتداول سرا ، يتناول ماو بلهجة نقدية ، وهذا ما لم يتصور إنسان حدوثه فى يوم ما ، قال شبان شاركوا فى الثورة الثقافية ان القوى المضادة بدأت التحرك ، ولابد من اليقظة تجاه هذه الزنانير التى عششت طويلا ثم تخرج الآن لتطن وتفزع ، وتحدثت صحف حائط عن الأفاعى التى باتت بياتا شتويا مديدا ثم تفح الآن . .

فى أحد الاجتماعات الحزبية بشنغهاى وجه بعض الشباب سؤ الا إلى كادر حزبى حول صحة ما يقال حول هذه المخطوطة ، قال الكادر إن الأمر تضخم أكثر مما يجب ، العصفور الهزيل يظنه البعض نسرا جارحا ، والفم الاهتم يرى البعض فيه أنيابا وقواطع ، صمت لحظة ثم قال ، هناك فعلا مخطوطة متداولة منذ فترة ، يقول كاتبها إن سحر الزعيم غيم فوق عينيه ، هذا التفرد ألقى وعيه ظلا طوال السنين الماضية ، بعد الرحيل الأبدى زالت الغشاوة ، رأى ما يستحق النقد دون مذكرات خاصة عنوانها : « استرداد الوعي » ، سألت إحدى الفتيات ، من هذا الكاتب ؟

لم يجب الكادر فورا ، إنما أجرى اتصالا عاد بعده ليقول انه ، « تنج بنج » . .

تدفق غضب المجتمعين . أصغوا إلى ما لم يتوقع أحدهم سماعـه يوما .

قال الكادر ان الصين راسخة كالجبل ، وكتاب واحد لن يهـز ربع سكان الكوكب ، لقد بلغوا سن الرشد الذى يسمح بظهور أى رأى ، وتفتح كل زهرة ، ورؤية كل أشعة الشمس ، طلب منهم الرد على ( تنج بنج ) ، خرج المجتمعون وقلق في دروب النفوس .

لوحظ فى الأيام التالية أن المقال الافتتاحى لجريدة الكفاح تضمن هجوما حادا على السياسة الزراعية ، فى اليـوم التالى نشـر مقال بتـوقيع « مراقب » جاء فيه : إن الجبل شامخ ، والرياح التى تهب لا تـزيده إلا رسوخا وما من شيء فوق الجبل إلا الجبل نفسه .

أحيانا يتمرد . يطرد أعتى الصخور إلى الوادى ، قال ماو يوما لندع مائة زهرة تتفتح ، وها هو الأوان الحقيقي لتفتح الازهار . » .

إن العبارة الأخيرة قطعت الشك باليقين ، ثمة غبار يشار حول الزعيم ، غيوم رمادية قاتمة ، الخطى تضطرب ، والايقاع يختل ، بعد وفاة ماو بدأت « الكفاح » تنشر حولها على هيئة غصنى زيتون « مؤسس الصين الحديثة » ، ظن الجميع أن الصورة ستستمر إلى الأبد ، ولكنها اختفت ورحيل ماولم يمض عليه إلا أربعة شهور ، في نفس الوقت طبع « استرداد

الوعى » بكميات كبيرة . هدد الشبان بحرق نسخه ، رفض باعة الصحف توزيعه ، قال أحدهم لمراسل الوكالة الفرنسية :

« لقد علمنى ماو ، أدخل ابنى الكلية العسكرية . وزاد حبات الأرز التى يأكلها أطفالى ، كيف أهاجمه بتوزيع هذا الكتاب ؟ » .

قيل للشبان ان التيار الكبير يبتلع خيوط الماء النحيلة ، والبحر يخفى عذوبة الأنهار ، ردوا على تنج بنج ، بعد أسابيع ظهر كتاب ألفه البعض ، أطلقوا عليه « الوعى الضائع » ، جاءوا بفقرات عديدة مجد فيها ماو . لقد رسمت صور كاريكاتورية لبنج ، صور يمشى عاريا فى الأسواق ، رسم على هيئة حرباء ، لكن ثمة مرارة ترسبت فى النفوس ، هل تجيىء لحظة من الزمان يضطر فيها البعض إلى الدفاع عن ماو ؟ كها أبدى البعض أسفا على ما يصيب الإنسان من تغير وتدهور . يبدو أن رد الفعل بلغ من الحدة درجة أسكتت الأصوات التى حاولت مد مظلة النقد إلى شخص ماو . لكن الناس راحوا يرقبون بحذر ، ويقين خفى لديهم أن المسألة لم تنته عند هذا الخد ، مع صنمت الصحف بدأوا يرصدون عدة ظواهر كاختفاء صور ماو من مكاتب بعض الموظفين ، أصبح طبيعيا أن يسأل شخص ما . .

« هل رأيت صورة ماو عندما ذهبت لتقضى مصلحتك ؟ . . . »

علقت المرارة في الأفواه ، هذا سؤال لم يتصور إنسان نطقه يوما . قال أحد عمال المناجم أنه برغم مضى شهور قليلة على رحيل ماو لكن عندما يذكر اسمه يخيل إليه إنه عاش في حقبة بعيدة . . بعيدة جداً . بعض المعمرين قالوا ان الأيام تـأتى بالعجب والحقـل لا يستمر أخضـر أبدا ، البحار يختلف عمقها من مـوضع إلى آخـر ، والعلم الحديث يقــول أن القارات الخمس تتحرك من أماكنها ، كما ان الماء لم يـوجد عـلى حالـه واحدة ، هناك ماء البحر ، وماء النهر ، والماء الآسن ، والماء الـراكد ، والماء الجاري ، والماء المتساقط مطرا ، وهكذا حال الزمن ، لقد لا حظ الناس عدم إذاعة صور ماو في التليفزيون واختفاء صوته من الإذاعة ، أصبح العثور على اسطوانة تحمل إحدى خطبه كالعثور على زهرة الصقيع ، كما قل المعروض من الكتاب الأحمر ، وظهرت دعوى تقول بإتاحة الفرصة للأفكار الجديدة ، كما لاحظ القرويون أن الحراسة على الأماكن التاريخية التي عاش فيها الزعيم قد خفضت ثم اختفت ، أصبح أي إنسان يمكنه الدخول إليها ، كما أن الوفود الأجنبية لم تعد تأت لاختفاء الاماكن من برامج زياراتها ، ومع ضياع بعض الأدوات التي استخدمها ماو من هذه الأماكن قيل ان القرويين شكلوا حرسا ذاتيا منهم يبقى طوال الليالي إلى جوار المساكن والمكاتب والأكواخ والمواقع والخنادق التي عاش بهما ماو ، ويدفعون اللصوص الذين بدأوا يظهرون أخيرا في الريف الصيني . . وأخفى الجميع أسى ، هل جاء الزمن الذى يضطرون فيه إلى حماية بقايا ماو بأنفسهم ، هل حل الوقت الذى يستنشقون فيه رائحة صورة لما و كلمة بصوته ؟

مع حصاد محصول القمح بدأزبد الموجة التالية للهجوم على ماو. في مقال افتتاحى نشر بجريدة (الكفاح) قيل أن الثورة الثقافية بدت ضرورية وقت حدوثها لتجديد شباب البلاد، ولكن ثمة تجاوزات وقعت، وستنشر تحقيقات يومية حول هذه التجاوزات ..

أدى المقال إلى ظهور ملصقات جدارية تهاجم الاتجاهات الرجعية التى تتستر محاولة تشويه الثورة ، غير أن مجمع البلديات أصدر أمرا بمنع الكتابة على الجدران ؛ لابد من المحافظة على نظافة الجدران ، حرصا على رونق المدينة في عيون الأجانب . .

فى اليوم الثانى نشر أول تحقيقات الكفاح عن السجون الجماعية التى أقيمت للمعارضين فى زمن الفترة الثقافية الأولى ، نشرت صور لزنازين لا تتسع إلا لعشرة أفراد وضع بها المئات لم يمكنهم النوم إلا بالتناوب بحيث يقف البعض وينام الآخرون ، نشرت صورة لعجوز صينى وتحتها تعليق وأصيب بالأرق لعدم تمكنه من النوم » ، صورة لرجل آخر شمر عن ساقه وتحتها :

د سلخوا جلد ساقه بعد أن رفض الكلام »
 وصورة رجل آخر قصير بدين .

د بصقوا في وجهه . وصفعوه على قفاه » رجل آخر متوسط العمر :

« أحرقوا لحيته ، وشدوه من عضوه . . . »

لم تسكت جريدة الشعب الرسمية ، هاجمت هذه الحملات الصحفية ، قالت ان الرجعيين لو تمكنوا من البلاد لذبحوا ملايين الرؤوس ، وللثورة الثقافية انجازات يجب أن تذكر .

غير أن الفلاحين في المناطق النائية والقريبة تأملوا ما يكتب ، ثم همس بعضهم ، هـذه أدوار موزعـة ، وتساءل البعض ، ألا يمكن منع و الكفاح ،من نشر هذه التحقيقات ؟ وقـال البعض ان هذا ممكن بالتليفون ، ورفع المسئولون شعار أن الصين راسخة وقوية ولن تهزها الحملات أو الشائعات وذكرى ماو في القلوب ، رذ الشباب في التجمعات والمؤتمرات طبعوا المنشورات ، أبدى بعضهم ألما ، هاهم يعيشون الزمن الأسود الذي تلوث فيه ذكرى ماو . . قال البعض ، ليقدموا ما شاءوا لكن هناك أمرين لا يمكن أن يمس فيها ماو ، هما المال والنساء .

فى الأيام التالية توقفت جريدة الأنباء وجريدة الكفاح ، ونشرت جريدة الشعب صورة كبيرة لماو للأول مرة منذ مدة \_ وتحتها تعليق « لنتخذ القدوة والمثل منه » . لكن الريبة لم تفارق القلوب ، وتساءل البعض ، ترى ماذا يدبر هذا الزمن الذي قدر لنا أن نعيشه لماو ؟

بعد أربعة أيام أعلنت صحيفة إقليمية فى اقليم الغرب عن مفاجأة مذهلة ، نشرت صورة امرأة تجاوزت الاربعين ، أجرت الصحيفة حديثا مطولا معها ، قالت ان ماو تعرف إليها بعد وصول الشيوعيين إلى السلطة عام ١٩٤٩ ، أحبها وأحبته ، ثم عاشرها كالأزواج ، وأنجب منها ثلاثة أطفال ، وقالت انه كان يهوى الفتيات الصغيرات ، ولديها رسائل بخطه تثبت كل شيء ، إنها لا تطلب إلا أمرا واحدا هو إثبات نسب هؤلاء الأطفال إلى والدهم العظيم وأعلنت أنها ستسلم إلى السلطات مليون دولار . احتجزها ماو لنفسه من أموال الثورة أثناء المسيرة الكبرى ، وأعطاها لها لتنفق منها على الأولاد ، ولكن ضميرها يؤنبها . . .

تناقلت الوكالات الخبر ، كتبت تعليقات عديدة أذيعت من كافة الإذاعات ، وأحرق أحد الشباب الذين ولدوا عام ١٩٤٩ نفسه احتجاجا على تلويث ماو ، وأكد رفاق ماو أنه لم يعرف هذه المرأة ولم يمض إلى هذه البلدة ، أما المليون دولار فأمر لا يستحق الرد ، وشكك أحدهم في وجود المرأة نفسها .

وقال شاعر شاب قصيدة مطلعها:

أنعى إلى ذلك الزمان أهله . . . . .

وفى الريف بدا الفلاحون وكأنهم لا يصغون إلى ضجيج المدن الصغيرة والكبيرة ، رحلوا فرادى وجماعات لزيارة قبر ماو ، وذات يوم تعطلت سيارة تقل أحد الصحفيين الأجانب فى منطقة تقع بأقصى الجنوب الشاسع . وقف بعض الأطفال يرقبون بعيون ضيقة ودهشة ، بدا غريبا بحجمه الكبير ، ولون بشرته الأبيض ، جاء والدهم العجوز ، أشار المرافق إلى ظمأ الضيف الأجنبى ، دعاهم العجوز إلى دخول بيته ، تلفت المرافق حوله ، إنه منهك أيضاً ، اضطر الضيف إلى إحناء رأسه ، جلس فوق دكة من الطين تعلو فرنا باردا ، أبدى رغبة فى غسل وجهه ، دعاه العجوز إلى الداخل . قبل أن تقع عينا الضيف على الوعاء الفخارى القديم للهاء ، حانت منه التفاتة إلى حجرة داخلية ، إن ثمة ضوءا ينبعث من شمعة غليظة يلمس صورة متوسطة لماو ، إحدى صوره الملتقطة فى الأربعينات أو الثلاثينات ، يبدو مبتسها ، مرتديا خوذة قتال ، عيناه متطلعتان إلى بعيد ، وكأنها ترقبان من زمن آت . . . .

أكتوبر ١٩٧٦

| <u> </u> |         |  |
|----------|---------|--|
|          |         |  |
|          |         |  |
|          |         |  |
|          |         |  |
| }        |         |  |
|          |         |  |
|          | Lil à   |  |
|          | فى الخط |  |
| <u> </u> | < 0V4 > |  |

Converted by Tiff Comb

e - (no stamps are applied by registered version)

عقد الاجتماع في القاعة الرئيسية ، بعد التصفيق الحاد ، وحرص كل شخص على الوقوف في موضع بحيث يمكن ان يرى بوضوح لسيادته ، ثم تقدم أحد العاملين بإدارة الميزانية وهتف ثلاث مرات بحياة الحط ، وقف رئيس مجلس الادارة فشكر أبناء المؤسسة وأثنى عليهم ، قال إن القضية ستنظر بعد أسبوع ، وأن ابداء الآراء سيتم في حرية تامة ، من الضرورى أن تضرب المؤسسة مثلا في تمسكها بالخط ، بحيث تفرض احترامها على المستشارين ، وأعضاء لجان تقنين المعانى ، وخبراء الحيثيات .

أطرق مقدار لحظة ، ثم قال إن خط المؤسسة واضح وصريح ومتين . وإنه ملتزم بالخط فى أدق تفاصيل حياته ، ولعل البعض رأى مكتبه بعد إعادة تنسيقه وفقا للخط ، ولكنه يرى من واجبه تحذير العاملين من بعض الذين قد يتصلون بهم من خارج المؤسسة ويحاولون تشكيكهم .

وهنا حرص البعض على كتابة هذه الملاحظة مع أنه يمكن تذكرها بسهولة ، كما بذل آخرون جهدا للمبالغة في إظهار الامتعاض على وجوههم كلى الشفاه أو مطها . وإصدار أصوات الاحتجاج ، أو التراجع

بالرأس احتجاجا ، أهذا معقول . . هل يمكن لقوة فى العالم أن تؤثر على أحدهم . .

بعد انتهاء الكلمة خرج رئيس مجلس الإدارة يتبعه (س). إن نجم (س) يتألق في مثل هذه الظروف لقدرته على متابعة التزام العاملين، في الممر اقترح رئيس القسم الداخلى أرسال برقية إلى مجلس الإدارة، وهنا قال (ى) لنفسه، ما الداعى إلى إرسال برقية والطابق المخصص لمجلس الإدارة على بعد درجات قليلة في نفس المبنى، إن المسافة حتى مكتب التلغراف بعيدة جدا، مع ذلك لو طلب منه التوقيع على البرقية لن يرفض، ربما ظنوه خارجا.

فى نفس اللحظة التقى (س) بالسيدة (ك) وسألها ضاحكا عن ذهابها إلى كوافير غير ملتزم . أبدت انزعاجها ، وقالت إن هذه الوشايات الرخيصة ضدها لن تهدأ ـ إن زوجها يحتل منصبا حساسا ، وهذا يتطلب منها حماسا غير عادى ، وهنا تقدم (ى) بخطواته الهادئة ، رفع إصبعه مستأذنا ، تساءل عن عنوان الكوافير المناسب حتى يسمح لزوجته وابنته بالذهاب إليه ، قال (س) بدون النظر إلى (ى) إن العنوان سيعلق بلوحة . الاعلانات غدا فى المدخل الرئيسى ، انحنى (ى) وانسحب بعيدا . في اليوم نفسه رصد عامل التحويلة عدة مكالمات اشتبه في عدم التزامها بالخط، قام العامل بإبلاغ نصوصها إلى (س)، كما قدم تقريراً عن العاملين الذين تحدثوا وذكر الخط صراحة في مكالماتهم واعلنوا إلتزامهم به ، كما قدم تقريراً عن مدى حماس كل منهم عند ذكر أى كلمات تتعلق بالخط، قال ان التليفون مرشح جيد للأصوات ويكشف أى مهتز أو خائن ، كما اتصل متعهد البوفيه بالسيد (س) وأخبره بالتزامه فيها يقدم من مشروبات إلى العاملين ، قال انه طلب من شركة الخزف المتحدة تصميم فناجين وطقاطيق تحمل كل منها مقتطفات مؤيدة ، وترددت أخبار وأقاويل عما سيتحقق للمخلصين بعد نظر القضية ، ستنظم الرحلات إلى الخارج ، ستوزع الدواجن المذبوحة أسبوعيا بالأسعار الرسمية ، كذلك الكبد والقوانص ، والأسماك من جميع الأنواع الاستهلاكية ، وسيشيد جراج فسيح فوق قطعة الأرض الفضاء ، وستذاع أساء الملتزمين في برنامج ما يطلبه المستمعون ، وسيتم تخصيص باب جانبي لدخولهم إلى حديقة الحيوانات في الأعياد والمواسم ، كما سيبع إليهم الخيار والملوخية حديقة الحيوانات في الأعياد والمواسم ، كما سيبع إليهم الخيار والملوخية مخضراء عند أول ظهورها بنفس السعر الذي يباعان به في نهاية الموسم .

فى الثانية حدث ما عكر (س) أخبره رئيس مجلس الادارة أن أمرا مزعجا حدث ، خوج (ى) عن الخط ، وقف على ناصية شارع فرعى قريب وخاطب أحد إعلانات السينها قائلا انه من المصلحة ارتفاع صوت مغاير

عند نظر القضية ، قال سيادته إن كل التقارير تؤكد إخلاص (ى) والتزامه منذ إنشاء المؤسسة ، كما إنه كان يوقع شهريا في كشف المرتبات مؤيدا ، يجب كشف حقيقة ما جرى ، هل تعرض (ى) لمؤثرات صادرة عن قلة منحرفة ؟ طالب سيادته بالتزام الحذر ، وبسرعة معالجة الموقف ، وعلى الرغم من تكتم النبأ الا أنه عرف بين العاملين . .

قالت السيدة (ك) لزميلتها إن زوجها من خلال عمله الحساس يمكنه معرفة ما يدور فى المؤسسة ، أخبرها أن البعص يبطن ما لا يظهر ، وإن اجتماعا جرى ليلة أمس فى بيت رئيس مجلس الادارة ضم رؤساء الأقسام ، والأمناء ، وأقسموا على الوقوف يدا واحدة . .

أبدى (ى) دهشة ، كيف يمكن اعتباره خارجا ؟ لقد خدم المؤسسة سنوات طويلة ، ولو طلب الآن إحالته إلى المعاش لتقاضى مستحقاته كاملة ، ثم أنه يربى ولدا وبنتا ، من أجلها لا يؤمن إلا بما تجمع عليه الأغلبية ، كما أنه ألحقها بمدرسة يتم فيها تشربها للخط ، بعد حوار قصير أبدى (س) الرضا ، قال أن (ى) ابن حقيقى للمؤسسة ، هنا وقف (ى) أعلن أنه على استعداد لتوقيع إقرار كتابى من أصل وصورتين يثبت ايمانه ، وعلى استعداد لتوقيع إقرار كتابى من أصل وصورتين يثبت إيمانه ، على استعداد لاقتراض مبلغ من مرتبه لينشر في الصحف إعلانا أو تهنئة ، مد

(س) يده مهنئا مصافحا ، سينقل كل كلمة ، سيعمل من جانبه على إزالة سوء الفهم ، ولا شك أن هذا الموقف سيصبح محل اعتبار عند نظر العلاوات الاختيارية التي يمنحها سيادته بعيدا عن اللائحة ، أكد (ى) أنه لا يمكن أن يفكر أبدا في تعطيل المسيرة ، انصرف (ى) نظر إليه البعض ، كيف يخرج إنسان مثلهم عن الحظ ؟ كيف يعرض نفسه لاحتمال الفصل ؟ لعدم صعوده إلى الخزانة أول كل شهر ، ألا يفكر في أولاده ؟ لماذا تزوج وربط إليه مصير إحدى بنات الناس ، كيف فكر في الزواج من ينوى الخروج عن الخط ؟ وإذا حدث وقبلته إحدى المختلات فكيف أنجبا ؟ هل ينجب من يخرج عن الخط ؟ عجيب والله ! .

فى اليوم التالى ارتجف (س) حنقا وغيظا بعد قيامه بالتمام اليومى للتأكد من التزام العاملين ، جاء (ى) فى ساعة مبكرة ، بدا مترنحا لا يقدر على الوقوف تحدث إلى عمال النظافة الذين يغسلون سلالم المؤسسة بالصابون وينفضون الغبار عن المكاتب .

قـال إنهم سيفهمون ، سيصغـون إليه لأن كـل منهم يبطن غـير ما يعلن ، وهو أيضا جبان ، « نعم . . أنا جبان . . . بالأمس أرسلت برقية لا أعنى ما قلته بها » إن كل ما يجرى يجثم عليه ، مقزز ، منفر ، إنه يفكر

في الهجرة ، لقد خطا في سبيل ذلك خطوة عملية ، اشترى استمارات استخراج جواز السفر في غفلة من الأعين ، دس يده في جيبه الأين ، أطرق ، فتش جيبه الايسر ، مط شفتيه ، قال انه سيبوح بالحقيقة ، لم يشتر الاستمارات ، خاف ، لكن لم يجزنه ، ما يفكر في الخروج ، لم يفكر في مفارقة هذه البلاد الغالية عليه مثل الولد ، قضى عمره في الحي القديم ، يتغذى وينمو من هوائه ، وترابه وينتشى عند مفارق طرقاته ، ويأنس إلى مقاهيه ، وتتكيء ذكريات عمره على شرفات بيوته ، لكنه يضيق الآن ، لماذا يجبرونه ؟ لماذا يضغطون على عنقه ؟ لماذا يحدون كمية الهواء المتدفق إلى رئتيه والدم الذي يضخه قلبه ؟ لماذا لا يقول رأيه منفردا عند نظر القضية ؟ بدا حزينا ، منكسرا ، مضى مترنحا إلى مكتبة ، عقد يديه فوق اللوح الزجاجي ، راح في نوم لم يوقظه منه إلا زميله ، تلفت يديه فوق اللوح الزجاجي ، راح في نوم لم يوقظه منه إلا زميله ، تلفت حوله ، خجلا بينها المرئيات تهتز وتختلط ، دخل دورة المياه المخصصة للرجال ، غسل وجهه ، جففه بمنديله ، عاد مبتسها ، تساءل ـ « ما أخبار الخط » ؟

ضاق صدر (س) . الأمر خطير ، ربحا تضمن ملعوبا خفيا أعده الحارجون ، ربحا عبثوا بعقل (ى) ، ربحا غسلوا محه في الليل ، أرجأ أمر (ى) حتى منتصف النهار ، بعد نصف ساعة تناثرت إشاعات عديدة ، بصيغ مختلفة ، قيل إن (ى) فاسق عجوز ، اغتصب في شبابه فتاة يتيمة ،

وإنه ابن عائلة فقيرة ، أبوه عمل فى تسليك مجارى العاصمة ، كها أنه عمل فى صباه مبيضا للنحاس قبل انتشار الالومنيوم وانقراض هذه المهنة ، إنه يضرب امرأته ، كها شوهدت ابنته تتحدث إلى بائع بمكتبة تبيع المجلات الأجنبية . .

قال (س) . .

إنك في موقف لا تحسد عليه . .

ارتعد (ى) بأسره ، قال انه سيرد على من يدسون له ، أنه قادر على منازلتهم والتصدى لهم ، سيتخذ عدة اجراءات علنية أولية تثبت إخلاصه ، سيطبع بطاقات خاصة ، سيكتب تحت اسمه عبارة « مؤمن بالخط » ، كما سيضيفها إلى اللافتة الخشبية البيضاوية المعلقة إلى باب بيته ، سيكتب على جدران المدينة « عاش الخط » ، سيحد من استهلاك المياه طبقا لآخر التوجهات .

غير أن رئيس مجلس الادارة لم يقتنع ، اتهم (س) بعجزه عن جمع المعلومات ، لقد حدث تطور لم يلحظه قسم متابعة العاملين ، بدأ (ى) العاقل ، المتزن ، التردد على محال شرب الكيف ، فى الأسبوع الأخير بدأ يشرب فى البيت قبيل شروق الشمس ، قبل تغير طعم ريقه ، وعندما يبدأ مغيب وعيه ، يخرج البطاقة التى صرفت له أخيرا والدالة على التزامه ،

يضعها أمامه ويبدأ لفظ كلمات السباب ، وليلة أول أمس وقف أمام التمثال التاريخي بالميدان الرئيسي ، وقال بصوت عال إنه لم يذق الخمر أبدا ، لكنه اضطر بسبب هذا الخط اللعين ، ثم خفض صوته وقال باكيا في محاولة مكشوفة لاستدرار العطف ، تساءل ــ هل يدرى الناس كم مرة ردد عبارات التأييد ؟ كم مرة حفظ فيها مقالات الصحف المؤيدة ، ودرءا لأى شبهات ، كم توقيع خطه على لافتة تحمل عبارات من الخط ، كم مرة حرص على إبراز تعبيرات وجهه الموالية في أحاديثه إلى العاملين من زملائه ليثبت وليشيع عنه أنه أكثر إخلاصا ، سكت ثم زعق بأنه لن يقبل التعامل مع المتاجر التي حددها الخط ، ولن يوتدى الأزياء المطابقة للخط .

قال سيادته ، لابد من إحكام الرقابة على (ى) وإلا حدثت فضيحة يوم نظر القضية . .

اقترح (س) إرهاق (ى) بجزيد من الأعمال الإضافية حتى لا يجد الوقت الكافى للشرب، لكن سيادته استبعد ذلك، ربما لجا إلى الشرب فى المؤسسة، كها لا يمكنه الغاء تغيير النظم خاصة وأن المؤسسة تفخر بالغاء نظام التوقيع لاثبات الحضور والانصراف، اقترح إيفاد (ى) إلى إحدى المحافظات النائية فى مهمة، اعترض سيادته، ربما فقد وعيه، عندئذ يصطاده أحد مندوبي الوكالات الاجنبية الاخبارية الذين يترددون على تلك المحافظات لزيارة الآثار.

اقترح (س) تلفيق تهمة ، كدس قطعة مخدرات في مكتبه .

قال سيادته إن تلك الاساليب البالية استخدمت في السبعينات .

أطرق ، ثم راح ، وجاء ، قال انه من المهم إحكام الرقابة عليه خاصة يوم نظر القضية ، وإرهابه في الأيام السابقة على ذلك ، إنه حل صعب لكنه الممكن الآن، وبعد نظر القضية ستتخذ الاجراءات المناسبة . .

فى الصباح التالى تنبأت السيدة (ك) بأن خطوات حاسمة ستتم تجاه من يشتبه فى عدم إخلاصهم التام ، علم زوجها بذلك من خلال موقعها الحساس .

عند الانصراف نزل (ى) السلم متزنا ، متمهلا ، عد الدرجات التى تصل الطابق الثانى بالطابق الثالث ، قال لنفسه ، ألا توجد حياة غير الحياة ؟ أهذا هو الشكل الوحيد المتاح ؟ . توقف عند الباب ليفسح الطريق أمام السيدة (ك) ، أو مأت إليه بخير ، أسوعت غير أنه مشى محاذيا لها ، وقال إن العقاب يجب أن يحل . . ، تساءلت (ك) بدهشة ، ضد من ؟ قال ، ضد المخالفين طبعا . . ، أخفت دهشة لأنها سمعت بوقوفه في أحد الميادين ضاحكا وبلكيا ثم صائحا يلعن الخط . استمر (ى) في سيره حتى التقى برئيس قسم الاستماع فوق رصيف المترو ، قال انه سيسعى من خلال أصدقائه الفنانين الذين يعرفهم من المقهى إلى تأليف أغنية ، وطبع

كتيب يضم لوحات مؤيدة ، في المترو التقى بـرئيس شئون العـاملين ، طلب منه ايضاحا ، لو أرسل برقية يستنكر فيها أي تشكيك ، هل سيضم إلى ملف خدمته الرسمى ؟ ثم أبدى ضحكة حاول تثبيتها إلى وجهه أطول مدة ممكنة ليرى محدثه اقتناعه ، في المساء نزل مرتديا ملابسه الكاملة ، اتصل تليفونيا بمنزل (س) اقترح عليه جمع مبلغ صغير من كل فرد لإقامة حفل شاى يعبر عن وحدة العاملين وعدم خروج أحدهم من الحظيرة التي تضم الكل ، شكره (س) على هذه الروح ، طلب منه الحضور غدا في وقت مبكر لتكليفه بمهام خاصة تسبق الاجتماع المقرر عقده أثناء وقوف (ي) حرص على الحديث بصوت مرتبك ليسمعه الواقفون حوله في انتظار انتهائه من المكالمة ليتحدثوا في التليفون ، ربما أصغى إليه أحدهم عامدا لينقل عنه ، وغند الناصية داهمه حزن ، وتساءل بأسى ، أين البهجة ؟ ألا يمكن له أن ، يمشى ، يمشى وتتغير المرثيات باستمرار ، لا تقع العين على شيء واحد مرتين ؟ يضحك متى جاءته الرغبة في الضحك ، ويقول ما يخطر له من كلمات ، بدون أن يقصد إرضاء محدثه ، أو الحـرص على تـوصيل معنى ، ألا يمكن أن يتوقف عندما يرغب ، ويجلس عندما يشعر بالرغبة في الجلوس ، طافت عيناه بـالفتارين المضاءة بوهن ، وزحـام المارة فـوق الرصيف ، حركة السيقان الآلية التي تدفع بالأجسام إلى الأمام ، ألا يمكن استبدال الحركة إلى الوراء بدون أن يجيىء الدوار ، فوق المدينة خيمت

العتمة ، لماذا تبدو السهاء سوداء في الليل ؟ تـوقف ، نظر حـوله ، ثم خلفه ، أين توارت البهجة ؟ . .

فى الصباح التالى جرى الإعداد للاجتماع بعناية ، تم تجميع عدد من المقاعد يوازى العاملين ، جرى التصفيق وفقا لـ الاصول المرعية ، قام سيادته ، فى البداية تقدم على مرأى من العاملين كلهم ، قام باخماد بعض الاشاعات التى ترددت ، أخفى (س) قلقا ، لم يظهر (ى) حتى الآن ، أبلغ الحرس بضرورة احتجازه إذا ظهر فى حالة سيئة .

أكد سيادته سلامة الخط ، يسره التكاتف الواضح ، قال إن إجراءات حازمة ستنخذ حتى لا يتخلف أحد العاملين عن الحضور ، تم تقسيم المدينة إلى دوائر ومربعات ، ستمر السيارات على العاملين ، عمال التحويلة سيوقظون من لديهم تليفونات مع أول ضوء ، من لا يمتلكون تليفونات سيذهب إليهم النوبتجية ، أعلن أن عددا من العاملين الأصليين المعارين إلى البلاد المجاورة أرسلوا برقيات يعلنون تأييدهم ، كما أن بعضهم سيصل الليلة لحضور نظر القضية وهكذا يقف الجميع يدا واحدة ، لا يشذ منهم أحد .

في هذه اللحظة تقدم أحد السعاة من (س)، مال هامسا، عض (س) شفته السفلي، أهذا ما حدث إذن ؟ . .

خرج (ى) صباح اليوم من باب بيته منحنيا ، يكاد رأسه أن يلامس لأرض ، نزل من فوق الرصيف إلى الطريق ، حوله صباح رمادى مشبع بدخان سيارات ، وضباب مجهول المصدر وضجيج ، أطل سائق نقل لف رأسه بغطاء من الصوف ، سب بصوت عال ، اضطر إلى التوقف فجأة ، بدا (ى) غير مصغ ، استمر في رسم خط أبيض واضح فوق الأرض مستعملا قطعة ضخمة من الطباشير وبداخل حلقه غصة وعلى مشارف عينيه دموع ، ألقت سيدة من نافذة سيارتها منديلا ورقيا تمخطت فيه ، صاحت غاضبة ، أصوات احتجاج ، اضطرب المرور ، قهقه شبان عتعلقون بسلم أتوبيس ، اتسعت عيون من الدهشة ، استقام (ى) واقفا ، على مهل رفع ساقه اليمنى ، بحذر أنزلها حتى لا مس طرف قدمه الخط الأبيض ، رفع اليسرى ارتجفت قليلا قبل أن تلامس الأرض ، بدا وكأنه يمشى فوق حبل معلق ، توقف لحظة ليحفظ توازنه وحتى لا يحيد ، شفتاه منفرجتان وعيناه معلقتان إلى الفراغ الرمادى . . .

أبريل ١٩٧٧



| <del></del> |                    |  |
|-------------|--------------------|--|
|             |                    |  |
|             |                    |  |
|             |                    |  |
|             |                    |  |
|             |                    |  |
|             |                    |  |
| i           |                    |  |
|             |                    |  |
|             |                    |  |
|             | الثلاثون من فبراير |  |
|             |                    |  |
| etta e tra  | (094)              |  |

جمال الغيطاني

امرأتان ، تقفان فوق سطح أحد البيوت بالحى القديم ، الأولى بدينة قصيرة تقوم بجمع الغسيل ، والثانية بدينة طويلة تحمل طفلها فوق ذراعها ، صعدت به إلى السطح لتعرضه للهواء بعد أن ذبلت عيناه وجف عوده في المندرة المظلمة تحت السلم . . قالت المرأة الثانية . .

ــ يقولون انهم سيجعلون تذكرة الأوتوبيس بتعريفة . .

قالت الأولى :

ــ ربنا يصلح الأحوال . .

قالت الثانية:

ــ أكــد لى زوجى بعد أن سمـع نشرة الأخبـار عنــد الحــلاق أنهم سيصرفون الدواء مجانا .

تنهدت المرأة الأولى :

ـ ربنا يصلح الأحوال . .

فى نقابة المدافعين عن الحقوق الإنسانية ، دخل إلى الغرفة عضو مجلس الادارة النحيل ، حمل معطفه ، فوق ذراعه ، يمسك بين أصابعه سيجاراً ضخما ، صاح المجتمعون انهم بحثوا عنه ثلاث ساعات . قال بهدوء :

\_ إخواني ، يجب أن نرفع برقية تأييد الآن . .

ساد صمت ، فكر شاب من الحاضرين ، ما دام اقترح ذلك فلا بد أن الأمور استتبت . .

منظر

مدخل المدينة الرئيسى ، طابور من عربات النقل الضخمة ، تحمل كل منها عشرات الأشخاص ، تم حشدهم عندما دقت الثانية ظهرا بعد أن خطب فيهم المديرون ، وتم توزيع ثلاث ساندويتشات على كل منهم ، جبن أبيض ، وجبن رومى ، ومبلغ خمسة وعشرين قرشا لكل منهم كمصروف جيب ، في الطريق ظهرت لافتات من القماش ، وسعف نخيل ، ودقات طبول ، وزغاريد نسائية ، ورقص البعض . .

ــ بالروح . . بالدم . . نفديك يا فبراير . .

# جزء من مقال افتتاحى :

... هكذا كان من المحتم أن يظهر الثلاثون من فبراير إلى مسرح تاريخنا المعاصر ، لقد جاء لتبدأ المسيرة ، ولتتحقق المكاسب ، إن روح الثلاثين من فبراير يجب أن تسود كل المواقع ...» .

#### قرار:

ننهي إلى جماهير أمتنا العظيمة ما يلي :

تقرر اعتبار الثلاثين من فبراير يوم أجازة رسمية .

#### برقية :

العاملون بالدوائر الثابتة يحيون الخطوة المباركة بجعل يوم الثلاثين من فبراير إجازة رسمية .

#### تعديل:

في القاعة الملحقة بالمكتب الرئيسي ، قال رئيس الخبراء . . .

قبل بدء المناقشة اقترح ارسال برقية نعلن فيها وقوفنا صفا
 واحدا . .

صفق الحاضرون علامة الموافقة الجماعية . . ثم تحدث أستاذ التاريخ الحي . .

- آن الأوان لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التي قد تضر بالجيل الجديد ، لا شك أننا نتفق على وجود جذور الثلاثين من فبرأير في تاريخ أمتنا ، ربما يسألني البعض ، ماذا تقصد ؟ أقول ببساطة إن هذا التاريخ المجيد يجسد روح شعبنا الأصيلة الموغلة في أعماق التاريخ . إذن يجب أن يتضح هذا التاريخ العظيم في كل مراحلنا حتى تلك السابقة عليه ، نعم ، . . يجب تعديل كل ما دون من قبل .

برق الزجاج الذى يغطى منضدة الاجتماع عندما أضيئت المصابيح المثبتة فى الزوايا ، دون البعض ملاحظات قصيرة ، أومأ أستاذ أصلع يرتدى نظارة طبية إطارها من المعدن الأبيض النحيل ، قال . .

إن المهام الملقاه على عاتقنا أكثر من أن نتصورها . .

صحح رئيس اللجنة العبارة قائلا . .

ــ أثقل يا سيدى . . أثقل . .

حديث في الصفحة الأدبية:

القراء ، أين أدب الثلاثين من فبراير ؟ أجاب أديب العاصمة الأول :

ـــ لا شك أن ما جرى ستكون لــه آثار بعيــدة المدى ، لكن الأدب يستوعب ا لاحداث على مهل .

أما أديب المحافظات الشمالية المعتمدة فقد أجاب:

\_ إن هذا الادب سيظهر من هنا ، لعمق التحولات التي سيبدو أثرها ملا شك خلال الفترة المقبلة . .

غير أن وزير الشؤ ون التموينية الثقافية قال . .

\_\_ إن كتابنا لا يواكبون المسيرة ، إنهم أسرى أبراجهم العاجية ، إن ما عرف عنى عدم كتابة القصة أو الدعابة ، لكن ما جرى ، فى فبراير فجر لدى ينابيع الخلق ، أعلن أننى سأنتهى من كتابة أول ثلاثية تجسد روح الثلاثين من فبراير .

# خبر أدبى :

صرح وكيل أول وزارة الشؤ ون التموينية الثقافية أنه انتهى فعلا من كتابة رواية ثنائية ، « من جزئين » . كذلك علم مندوبنا الثقافي أن مدير التقنيات الفنية انتهى من كتابة رواية تقع في جزء واحد وتتناول الظروف السيئة التي عاني منها شعبنا قبل بدء المسيرة . .

« لماذا لا نغير اسم العاصمة ، ونطلق عليها الثلاثين من فبراير ؟ » « لماذا لا نغير اسم العالمة ،

يجب اقصاء المعارضين سرا للثلاثين من فبراير ، ثم تجريسهم علنا في الشوارع » .

« محمود القطراني »

« المتآمرون يعبثون في الظلام ، انتبهوا » .

« فتحى القاونجي »

« أنجبت ابنا ، أسميِتُهُ ( الثلاثين من فبراير ) ، وطفلة أطلقت عليها ( مسيرة ) » . .

« الصاوى با عيسى »

إعتقال:

فى الفجر اندفق الدم بسرعة من قلب المواطن جلال الرويس وسرى فى عاموده الفقرى ساخنا ؟ من عبر الغرفة إلى الصالة حافيا ، خلفه زوجته منفوشة الشعر ، ترتدى قميص نومها القصير . .

\_ افتح باسم الثلاثين من فبراير . .

اندفع المخبرون الثلاثة ، وقف الضابط شاهراً مسدسه ، بكت الزوجة ، قالت عندما ألقى المخبرون بمجموعة من الروايات الأدبية تحت قدمي الضابط . .

\_ إن زوجي من المخلصين للثلاثين من فبراير . .

## جزء من الجريدة الناطقة :

المنظر : ماكينات نسيج ، عامل يراقب الخيوط التي تهتز برتابة ، يمد يده ، ليعدل وضع المكوك .

صوت من خارج الكادر: وبعد الثلاثين من فبراير قلت نسبة الاخطاء في النسيج . .

# تصريح لرئيس شركة المعلبات:

امكن إنتاج وجبة غذائية جاهزة بفضل الروح الخلاقة للثلاثين من فبراير ، تحتوى العلبة الواحدة على مائتين وخمسين جراما من اللحم ، وثلاثمائة جرام خضراوات مشكل . . »

## بیان هام :

« . . منذ بدء المسيرة والقوى المعادية تحيك المؤ امرات ، استطاعت النفاذ إلى بعض ذوى النفوس الضعيفة ، لقد تم كشفهم وتطهير الصفوف من الزمرة المتآمرة » .

## صورة بثتها وكالة الأنباء :

« الصورة ملتقطة من أعلى مبنى بالميدان الرئيسى ، آلاف الرؤ وس الصغيرة ، أيدى تلوح ، أعلام ، لافتات ، تعليق : الجماهير تدين الزمرة العميلة » . .

#### إعلان:

« العاملون بشركة التنمية يقفون وراء القيادة المخلصة ، ويهنئون بالقضاء على الزمرة » .

### بیان هام :

يا جماه ير أمتنا العظيمة ، ما أجمل وحدة الصف ، ما أعظم التسامح ، إن المسامح كريم دائما ، إن الزمرة لم تعد متآمرة ، لقد عادت إلى الحظيرة . .

### مشهد انتخاب:

بعد بدء الاجتماع ، واكتمال النصاب القانوني لأعضاء النقابة المهنية ، وقف أحد الأعضاء ، يرتدى حلة كاملة ، يبدو واضحا رثاثة قميصه من الخط الرمادي المحاذي لحافة الياقة والذي تكون نتيجة للعرق المستمر واختلاطه بذرات غبار ناعمة تلتصق بالبشرة التي بدت غامقة عند الرقبة ، وقف منفرج الساقين ، اتسعت عيناه ، أشار إلى أربعة يجلسون في الصف الثالث ، زأر صارخا . .

\_ اكتشفوهم . . اتخذوا ضدهم الاجراءات . . أرادو أن يؤثروا على . . برقت عيناه ، دار حوله بنظراته ، ارتفع كتفه الأيمن أثناء الحديث ثم انخفض ليرتفع كتفه الأيسر . .

أرادوا تشكيكي . .

## سطر من تذكرة سينها:

تضاف خسة مليمات إلى ثمن التذكرة تخصص لحصيلة صندوق احتفالات الثلاثين من فبراير . .

# من وصف مباراة لكرة القدم :

الصحف تشتعل في المدرجات ، الحمام يطلق في الهواء ، جنود قوات الأمن يصطفون ، الفرقة الموسيقية تتقدم إلى منتصف الملعب ، سيداتي

سادتى ، هذا يـوم جديـد يضاف إلى انتصاراتنا ، لقـد ارتفعت كـل الرؤ وس .

#### بيان تاريخي :

« يا جماهيرنا العظيمة التي خرجت اليوم عن بكرة أبيها معبرة عن فرحتها بالخلاص من الكابوس ، الظلام الذي بدأ في الثلاثين من فبراير ، الظلم الذي تحكم في مقدراتنا ، لقد بدأ التاريخ لأمتنا اليوم والموافق . . . مقتطف من مقال افتتاحي :

إن التركة الثقيلة التى لـدينا الآن تحتم بـذل المزيـد من الجهـود، والتصدى بكل حسم لمن يريد تعطيل المسيرة، تلك المسيرة التى تعطلت منذ الثلاثين من فبراير . . . . » .

#### حوار ــ ٣ ـــ

أمام غرفتها جلست تشم الهواء وتمالاً عينيها بالضوء ، احتضنت طفلها الذي يقترب الآن من عامه الثالث ، لم ينتصب واقفا على ساقيه بعد ، من يَرَهُ لا يقدر عمره بأكثر من خسة شهور ، شعر الرأس خفيف ، العينان عجوزتان ، الرقبة نحيلة ، نظرت أمه إلى جارتها التي تسكن الطابق العلوى ، وقفت تحمل سلة بها قرطاس ملىء بالطماطم الطرية ،

وعيدان جرجير ، ولفافة ورق صغيرة ، قالت . .

ـ تقعدين والدنيا مقلوبة في الشوارع والميادين . .

\_ أخيرا ؟

ـ الهتاف للسهاء . . والعربات محملة بالجدعان . .

رفعت طفلها ، ربتت ظهره بيدها .

ــ يقولون انهم سيجعلون تذكرة الأوتوبيس بقرشين . .

قالت الجارة وهي تلملم طرف ملاءتها . .

\_ ربنا يصلح الأحوال . .

مايو ١٩٧٧

|             | <br> |
|-------------|------|
|             |      |
|             |      |
|             |      |
|             |      |
|             |      |
|             |      |
|             |      |
|             |      |
|             |      |
|             |      |
|             |      |
| 11**        |      |
| كريستال     |      |
| <br>( 7.0 ) |      |

. في صالة السفر بمطار العاصمة البعيدة ، مال الموظف الكبير على زميله هامساً بأنها عضوان في الوفد الرسمى ، وان حقائبهما لن تفتح في الجمرك . هذا يعنى خروجها بما اشترياه من كريستال بدون دفع أى رسوم ، الكريستال من المنتجات النادرة ، ولا يسمح بالخروج به الا بعد دفع الضريبة الجمركية بالدولار ، هز الموظف الكبير الثاني رأسه ، انبسطت ملامحه لأن حقائبه لن تفتح في الجمرك . .

فى الطريق المحاذى للبحر اقترب رجل يرتدى جلبابا من شاب وفتاة ، فجأة فتح لفافة من ورق الصحف ، برق الضوء وتناثر فى شظايا رفيعة سريعة من خلال النتوءات والمضلعات والمثلثات والزوايا .

\_ كريستال . .

هز الشاب رأسه ، ابتعد الرجل .

هل تعتقد أننا سنعيش إلى اليوم الذى نقتنى فيه قطعة كهذه ؟

ضحك الشاب . .

\_ أولا يجب أن نجد البيت الذي سنضع فيه الكريستال . .

برقت آلات التصوير ، وشرع الصحفيون أقلامهم ، واتخذ الوزير المسئول أفضل وضع ممكن للتصوير ، ثم بدأ يرد على الاستجواب المقدم من أحد أعضاء البرلمان . .

ــ طال الحرمان طال ، وحان الوقت لنقول كفى . . كفى للحرمان ، كفى للانغلاق .

أتعهد فى نطاق اختصاصى باغراق السوق بالكريستال . . وليخرس المتقولون . . وليصمت المشوشون . .

في السادسة والربع تحدث رئيس مجلس الاستيراد في التليفون .

- \_ عندى أخبار عظيمة
  - ـ خير . .
- ــ شوف يا سيدى . . بعد جهود كبيرة استوردنا أول صفقة . .
  - ـ لا . . لا . . غير معقول . .
  - ــ صدقني . . أول صفقة كريستال تدخل البلاد .
    - ــ هل ستعلنون عنها . . ؟
- ــ ولماذا نكلف أنفسنا وندفع أجور الاعلانات ، عشاق الكريستال

سيشمون رائحته . . اتصلت بك لتحجز ما تريد . . تعال عندنا لترى الكتالوجات . .

فى كابينة مساعد القطار ، جلس الكمسارى يتحدث إلى صديقه الذى لمحه فوق الرصيف فدعاه إلى الركوب بعيدا عن الزحام ، قال الكمسارى ان الله وفقه تماما مع زوجته الثانية ، الخير تدفق اليه مع ظهورها في حياته ، انه الآن يتقاضى مرتبا أساسيا قدره ثلاثون جنيها ، ويحصل على عشرين أخرى نظير مكافآت التطويق التى تجىء نتيجة لركوب الكثيرين بدون قطع التذكرة من المحطة ، وبعد هذه السنين من الزواج تمكن أن يكون نفسه ، فلديه الآن ثلاث حجرات ، وعنده بوتجاز ، وثلاجة صغيرة تزين البيت ، صمت لحظات ثم قال انه طالما يعيش مع امرأته الثانية هذه فسيحصل على تلك القطعة ، سيتمكن من شرائها يوما . . وفي مكتب باحدى الادارات الخباصة ، قال الرجل صاحب المسئولية لأحد أصحابه : الحمد لله ، أنا وصلت ، غيرى تخرج بعدى بسنوات ، ولم يصل بعد ، أنا الآن في حجرة خاصة بي ، عندى تليفون مباشر ، ومروحة ، ولدى ساعى ، حتى الكريستال تجده في بيتى . .

. . في المذياع الداخلي أعلنت المضيفة الأرضية عن وصول الطائرة التي كان من المفروض أن تصل في السابعة صباحا ، وعندما فتح الباب كانت السيدة التي ترتدى فستانا أزرق أول من ينزل السلم ، انها مشغولة بعدة أمور ، جاءت معها بالعديد من الهدايا الصغيرة ، وآنية كريستال واحدة ، كريستال أزرق مشوب بخضرة مثبت إلى قاعدة من سن الفيل ، ستمضى غدا إلى رئيس الهيئة ، عندما تراه ستلقى بما لمديها في تلك النظرة ، لن تطلب ما جاءت من أجله ، تعرف اللحظة التي ستقدم فيها علبة القطيفة الحمراء الضخمة التي تضم آنية الكريستال المخروطية الشكل ، عندما تلين ملاعه ، وترتخى شفتاه وتتلاحق أنفاسه ، ويبدو فرحا بجسدها العارى ، في اليوم الرابع أو الخامس ستمضى الى الهيئة لتطمئن الى صدور قرار بمد عمل زوجها كملحق بالسفارة لمدة عامين الحرين في عاصمة تلك الدولة المشهورة بانتاج الكريستال الملون ، سيمتلىء المتجر بأندر الأنواع سيزداد رصيدهما ، وعندما يعودان يوما سيجدان ثروة تؤمنها ضد أخطار الزمن . .

وخبط المحامى فى قاعة المحكمة الخاصة المنضدة بقبضة يده ، ثم أشار الى المتهم . .

كيف يتهم موكلى باعتناق الأفكار الهدامة ولديه مجموعة من أندر أنواع الكريستال . .

\_ وفى تمام الساعة الثانية وصل الزوج من سفر طويل وفى صالة البيت ، بعد العناق ، وأشواق التلاقى بدأ يفتح الحقائب ، أبدت زوجته تهللا بالفساتين الجاهزة ، وقماش الحرير الطبيعى ، وقالت انه لم ينزل الى السوق بعد ، وتأملت لوحات الخشب المحفور ، وأساور زينة من العاج ، وعندما أصبحت الحقائب فارغة تماما ابتسمت بإيجاز ، قالت انها ستدخل الى حجرة النوم لتحضر شيئا من الداخل ، جلست ، فوق المقعد المواجه للمرآة ، دار ابهاميها حول بعضهها عضت شفتها ، لم يفكر فى احضار قطعة كريستال واحدة . . ماذا تقول لأمها ، ماذا تقول لصويحباتها . .

بعد خروج المريض قرر الطبيب النفسى أن يخلو إلى نفسه لمدة أربع دقائق قبل أن يسمع المريض التالى ، نفث دخان سيجارة ، لكم تتواضع آمال الانسان ، عندما جاءه هذا المريض منذ عام كان أبرز آماله امتلاك نجفة من الكريستال ، ومع وطأة المرض ، وتوالى الأيام ، راح طموحه يخبو شيئا فشيئا ، حتى ان الطبيب سأله منذ لحظات عن منفضة السجائر التى رغب فى شرائها بذلا من النجفة ، فقال بمرارة ، وماذا يعنى الكريستال بالنسبة لى ؟

وفى اللجنة التى عقدت لمناقشة البند التاسع ، أبدى البعض تحفظا حول النية المتجهة إلى تخصيص جزء كبير من الاعتماد لاستيراد أنواع

متقدمة تكنولوجيا من الكريستال ، قال أستاذ جامعى سابق وهو الآن خبير استشارى ان المواد الغذائية يجب أن تحظى بالأولوية ، اعترض أكثر من عضو قالوا ان التركيز على استيراد المواد الغذائية من الخارج يظهر الشعب كأنه جائع ، وبسطنه لا تمتلء أبدا ، ان هذا يهز ثقة رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب في متانة الاقتصاد القومى ، ان استيراد هذه الكمية من الكريستال النادر سوف توحى للمراكز المالية المختلفة برسوخ حسابات الموازنة العامة وضيق بند الصرف ، واتساع دائرة التمويل ، هنا قال الاستاذ الجامعى السابق والخبير بيده بما يوحى إلى الأستاذ أن يدع الأمور تمر ، قال ان الناس يجب أن تشعر بتغيير حقيقى .

وفى الأيام الخريفية الأولى بعد أن خفت حدة الحر ظهر فى الفتارين أعداد كبيرة من أطقم الكريستال الأخضر المضلع ، وسرت اشاعة قوية حول وصول غرف نوم من الكريستال الأزرق الشفاف شبيه البحر فى لحظات صفائه ، قام المسئولون عن مقاومة الحقد الكريستالى باجراء اتصالات ودية مع المستوردين لعدم الاعلان عنها تليفزيونيا ، وسينمائيا ، لأن ذلك سيستفز الناس خاصة الأعداد التى تتزايد يوما بعد يوم ولا أمل لها في لمس كوب كريستالى ، لكنهم أصروا على محارسة الحقوق الاعلانية التى كفلها الدستور ، والمواثيق الدولية ، وحقوق الانسان ، وبعد أخدورد تم

التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف ، وهـ وعدم التصـ دى للحقوق الإعلانية ، لكن يراعى عدم ذكر السعر الباهظ للحجرة الواحدة .

وتقدم إلى ادارة الرقابة على المصنفات الانتاجية أحد المستثمرين يطلب الترخيص بانتاج نوع مقلد من الكريستال ، وأبدت الأوساط المتتبعة للاتجاهات الاجتماعية ترحيبها البالغ لأن هذا سيتيح لفئات عديدة امتلاك ما يشبه الكريستال ، غير أن أحد ذوى النفوذ أبدى امتعاضا ، اقترح الدراسة المتأنية قبل النظر في أمر هذا الترخيص ، لأن انتاج هذا المصنع سيخلط الحقيقي بالزائف ، والأصل بالظل ، وربحا باع بعض التجار الذين لا ضمير لهم الكريستال المقلد على أنه حقيقي ، وهذا سيرفع معدل الجريمة ، وهنا قال الخبراء الفنيون التطبيقيون ، وأين نحن إذن ؟ أليست مهمتنا اكتشاف الحقيقي من الزائف ، ثم أن قيامهم بمثل هذه الفحوص سيخلق مجالات عمل أمام الخريجين الذين لا يجدون فرصا للعمل .

فى البرلمان قال الوزيـر المختص ان الرخـاء عم والدليـل أمام كـل. العيون ، يكفى البلاد فخرا أن معارض الكريستال ، فى ازدياد مستمر . .

صباح الجمعة نشرت الجريدة الرئيسية قصيدة مطلعها . .

يا كريستالية العينين تلألأي . .

فى حجرة المستشفى الأبيض الشاحب، تبوالت الصور على عقل المحتضر، هل سينتهى الأمر، يموت، ويفارق هذه الدنيا المليثة بالكريستال . . .

أغسطس ١٩٧٧

\* \* \*



| الغرق في البر |              |
|---------------|--------------|
|               |              |
| <br>( o1r )   | <del> </del> |

قال المهندس العجوز في اللحظة الأولى للعشور عليه ، و . . هـل جرى ؟؟ » . ثم صمت.

لكن كيف تم الوصول اليه ؟ قيل ان الفضل يرجع إلى مواطن صالح يعيش في عمارة على الطراز البلجيكي ، أما البيان الرسمي ، فأفاد بأنه تمت تحريات واسعة بناء على توجيهات مدير الأمن العام ، الذى تلقى تعليمات مدير عام قوى البحث والتجرى ، الذى صدرت اليه توجيهات مدير عام العاصمة الذى اتخذ اللازم بناء على الخطوط العريضة التى رسمها الوزير المختص بقلم أحمر ، وعندما خرج المهندس من شقته رآه الواقفون رجلا نحيلا ، نظارته اطارها معدنى ، ضم إلى صدره ثلاث اسطوانات ورقية ، وقطعة سجاد قديمة حمواء من طراز بخارى ، اقترح خبراء الاعلام النزيه قطع البرامج وبث الخبر ، لكن المسئول الاعلامي أمر بغير ذلك

فجاء ترتيب الخبر بعد المقابلات والبرقيات الـواردة والصادرة ، مع أن الخلق لم يشغلهم الا الحديث عنه ، بدا لهم شعاع من أمل منذ أن توالت الأيام الثقيلة ، والكوارث العظيمة ، ويداية ذلك عندما شاع أمر اختفاء الناس أثناء عبورهم برك المياه الراكدة التي طفحت في الشوارع والميادين ، أدرك الناس أنه من الممكن أن يغوص أحدهم ولا يطفو ، عندثذ لن تستخرج شهادة وفاة تمكن أسرة المختفى من صرف المستحقات الرسمية ، تردد الخلق في الخروج ، قل رواد المقاهي ، وقيل أن احد الصالحين أوقف ثلاثة أفدنة يملكها لا قامة معابر من الحجارة بعد أن حوصرت البيوت بمياه واكلة ، خضراء أو رمادية ثقيلة الرائحة ، وقال العابثون ان الغرق في البر أشد وأنكى من الغرق في اليم ، المأساة هنا مضاعفة ، الموت والـرائحة الفظيعة ، ولا يستطيع انسان تحديد الفترة الفاصلة بين وقوع أول حادثة غرق في البر وبين انعقاد ذلك المؤتمر الموسع الذي عقد في المقـر المؤقت للبلدية ، وضم خلاصة العقول الهنـدسية في البـلاد ، وبعد منـاقشات اضافية صدر بيان صيغ بذكاء ، واستخدم في كتابته أحدث وسائل التورية اللغوية المستوردة خصيصا ، استعرض تاريخ شبكة المجاري حيث أنشأتها شركة فرنسية عام ١٩١٣ ، صممت لتخدم العاصمة حتى اتساعها لمليون شخص ، وحدد عمرها بخمسين سنة ، لكن ظروفـا عديـدة لا داعى للخوض فيها الآن حالت دون تجديدها ، ومع تكدس السكان طرأ تغير

على الشبكة بعد أن استنفدت كافة أشكال الطفح المتعارف عليها ، تحولت جدرانها الى مواد رخوة ، اختلطت فروعها ، ارتخت القشرة الأرضية ، حدثت تغيرات خفية ، وانهيارات تحتية ، ورأى المهندسون المخلصون ضرورة حقن الشبكة بكميات من الاسمنت الحديدي ، ثم الاتصال بأحد بيوت الخبرة الاجنبية ، وطلب بيت الخبرة المحترم تصميمات الشبكة . . وبالبحث والتحرى اتضح أنه لا توجد تصميمات في أي ادارة مختصة ، تم تشكيل وفد موسع للسفر الى باريس للحصول على التصميمات من الشركة التي قامت بالتنفيذ ، لم تذع كل التفاصيل ، غير أن قدرات الناس على التنبؤ تنموني مثل هذه الظروف ، هكذا أيقن الاهالي أنهم يعيشون فوق أرض رخوة ، وعندما وقع أول غرق جماعي سرى الرعب في الافتدة ، اذ غاصت عربة أوتوبيس مفصلية صناعة مجرية في بركة مياه راكدة منذ شهور ، أقسم شهود العيان أن الأرض تحركت كما لو كانت تتنهد ثم ابتلعت العربة ، وفي الايام التالية غرقت عدة دراجات براكبيها ، وسيارة نصف نقل ، وأحد أعضاء جمعية أنصار الأورج ، وأصدر اتحاد الطيارين الدولي بيانا أعرب فيه عن قلقه لظهور برك مياه بالقرب من عمرات الهبوط، علقت الصحف المحلية وقالت ان الاتحاد خاضع لضغوط بعض الدول ذات الاتجاه السياسي المعين ، في الشوارع علت الوجوه صفرة الرعب ،

كها قلت ساعــات النوم وكـــثر انهيار البيــوت في الحي القديم ، وحـــاول البعض تحديد مسئولية ما جرى ، قال فريق انه العهد البائد ، عندئذ مزق بعض الموظفين صور العهد البائد ، ربما نقل عنهم ذلك فتتحسن صورتهم لدى الجهات المعنية ، وتساءل الناس عن الوفد الذي سافر إلى باريس ، بعد يومين نشرت الصحف برقية من رئيس الوفد يعلن فيها تأييده التام ، ويعتذر بازدحام الطائـرات المتجهة إلى البـلاد ، عندئـذ أرسل منـدوب العلاقات العامة لشركة الطيران تكذيبا، قال فيه ان حركة السفر انخفصت ، واختفى السياح بسبب ما أشيع عن اختفاء النـاس في مياه البالوعات ، غير أن الانظار تعلقت بالوفد الذي عاد وأعلن رئيسه في الطار اختفاء الشركة المصممة للشبكة ، لكن الوفد بذل جهودا مضنية في غير أوقات العمل الرسمية بما يجعله مستحقا لأجور اضافية ، حتى أمكن التوصل إلى حقيقة هامة وهي أن أحد المهندسين الذين شاركوا في بناء الشبكة لا زال على قيد الحياة ، وأين ؟ هنا في العاصمة ، بدأ البحث ، وتزايد السفر إلى الخارج ، وأغلقت دور السينها والمسرح ، وأبطلت أضواء النيون ، واختفى جزء من السور القديم في المياه العطنة فتشاءَم النـاس وقالوا ليقعن حادث عظيم ، غيرأن العثور على المهندس جذب كل انتباه ، لهجت الألسن بالبشري ، وتم طرح كميات اضافية من الاشاعات المتقنة لتهدئة الخواطر ، سيتم الليلة معرفة تصميم الشبكة ، ستستخدم المياه

العطنة كسماد ، ستنمو الاشجار وتتفتح الأزهار وتغرد الأطيار ويأكل الفقراء اللحم و « الممبار » .

تم نقل المهندس في سيارة خاصة إلى استراحة معدة فوق الهضبة الجنوبية ، أعد نظام دقيق للتكييف ، نقل أحدث جهاز لانعاش القلب ، وعدة خيام أكسجين ، كما وقع عدد من الأدباء والمفكرين يناشدون فيها الدكتور مجدى يعقوب بالحضور للإشراف على أثمن رجل الآن ، تم استدعاء أطباء عالميين من كل التخصصات ، ركبت أجهزة تسجيل, حساسة للغاية لالتقاط أي عبارة ، أو همهمة ، أو لفظ يفوه به المهندس ، قيل انه لا يتكلم الا في الأوقات التي تأتي فيها الشغالة ، كما أنه يحدث نفسه أحيانا ، لكن متى . . لا أحد يدرى .

أعد كمين محكم للشغالة ثم نقلت الى الاستراحة ، استجوبت بدقة ، أمكن معرفة معلومات قيمة ، منها أنواع الطعام التى اعتاد أن يأكلها ، الزبادى ، قطع الخيار المخلل ، عسل النحل .

والترمس ، كذلك حبه الشديد للنظام ، وجلوسه أمام النافذة لمدة ساعة أو ساعتين ، واستماعه إلى نشرة الاخبار من اذاعة لندن فقط ، كها أنه يكره طلاء الدوكو ، في تلك الليلة جاءت الاخبار الى الاستراحة بغرق الحديقة الموحيدة المتبقية في العاصمة ، اختفت الحشائش والزهور ،

والمقاعد الحجرية ، والـطرقات الضيقة المرصوفة بـالزلط الملون ، كما تشققت مباني المصالح الحكومية ، وظهر شرخ يتسع لمرور الرجل البالغ في واجهة مبنى السنترال الفرعي ، ومن ادارة حفظ الوثائق القديمة انبثقت نافورة مياه سوداء عطنة تشم رائحتها على بعد كبير ، غرقت كل الملفات ، وقيل ان البلاد فقدت بذلك جزءًا من ذاكرتها ، وظهرت مساحات واسعة من المياه ، وبلغ من غلظ الرائحة أن العيون كادت تراها في الهواء ، وأكد الذين اعتادوا السهر أنهم شاهدوا فوق البيوت غلالات خضراء في الصباح الباكر ، وأعلنت الولايات المتحلة عن اتجاه حاملة الطائرات انتر برايز إلى جهـة غير معلومـة ، وفي المساء أعلن المتحلث الـرسمي أن المهنـدس تحدث ، فقال للمرة الثانية ، « هل جرى ما جرى ؟ » . على الفور دخل كبير اخصائين الطب النفسي في البلاد الحارة ، والحائز عـلى الدكتـوراه العلمية من جامعة أدنبرة وزميل كلية الطب النفسي بها رولد تاون ، وقيمة الكشف العادى خمسة جنيهات وعشرة كشف مستعجل ، وعشرون في البيت ، وثلاثون في الضواحي والاستقبالات بمواعيد سابقة يتفق عليها مع التمورجي ، وبعد حوار قصير ، ومدخل تمهيدي لابد منه ، وتنويعات على ايقاع واحد ، هز المهندس رأسه ، وقال على مهل ، انه من الطبيعي حدوث الغرق لأن آخر الزمان اقترب ، أبدى المراقبون ارتياحا ، يبدو حديث العجوز مرتبا ، والفاظه سليمة .

سكت المهندس لحظات ، قال انه من الغريب أن يبدأ الغرق بسبب الشبكة التي هي تحفة في تصميمها ، شارك في كل الحطوات ، شهد له الأجانب بالكفاءة ، جاء اليه كبير مهندسي الشركة في موقع العمل ، كان يرتدى قبعة عريضة لأن الأجانب لا يحتملون شمس مصر ، صحيح أنهم تغزلوا فيها ، لكن تلك شمس الشتاء ، وليست شمس الصيف ، ولكن ، لماذا يحب الانسان الجلوس في الشمس شتاء ويكره ذلك صيفا ؟

توقف عن الحديث ، قال كبير الاخصائيين مبتسما بتودد ؟

سؤال قيم بالفعل .

صاح المهندس مباغتا:

لكن كيف يحدث هذا وأرصفة الترام لا تزال أقل ارتفاعا من أرصفة القطار ، كيف يمكن ضبط ارتفاعات الأبواب بحيث تجيىء متوازية مع الأرصفة ؟ ولحساب من يحدث هذه ؟

فى تلك اللحظة دق التليفون فى غرفة المراقبة المركزية ، وأعلن المتكلم أن الحيوانات فى السيرك تحاول منذ العصر الافلات ، الأسد روميو نطح رأسه فى القضبان محاولا الانتحار ، أطلقت عليه رصاصات مخدرة ، القرود مدلاة الألسن ، وعيونها متسعة فزعا وفى أماكن عديدة من العاصمة لم تهدأ العصافير ، وعلى الرغم من نزول الليل فانها لم تهجع بعد إلى أعالى

البيوت وقمم الأشجار وأعمدة التليفونات ، كما أن أسراب الحمام التى انطلقت من الأبراج ترفض العودة على الرغم من تلويح أصحابها برايات مختلفة الألوان ، وسقط عديد من اليمام مجهدا ينتفض فوق الأرض لكن الأسراب الباقية لم ترس ولم تأو .

قال المهندس:

لماذا اخترع الانسان أنواعا من الجبن ، جبن قريش وجبن روكفور وجبن رومى ، ما هذه الفوضى ؟ وهذا الورق المفضض كم يستهلك الانسان منه يوميا فى تغليف السجائر ؟ بدا المهندس صارما ، ابتلع كبير الاخصائيين لعابه بصعوبة ، استدعى إلى ذهنه ما قرأه فى المراجع الطبية والقواميس التى يعلن عنها يوميا بعد نشرة التاسعة عندما صمت المهندس لحظة اضطر إلى توجيه سؤال مباشر مخالفا كل قواعد الاستجواب .

لكن ماذا عن التصميمات الخاصة بالشبكة؟؟

جفلت عينا المهندس بأشواق مفاجئة .

شبكة ؟ أى شبكة ؟ ماذا يعرف هذا الجيل عن الشبكة ؟ من يدرى بالمعاناة التي بذلت من أجل الشبكة ؟؟

مط شفتيه ، ثم رشف جرعات متنالية من الماء بصوت مرتفع جعل الاخصائى يقشعر تقززا ، غير أنه غالب ضيقه وسأل . .

من أين بدأ تم الحفر؟

من الميدان الفرعى بالحى القديم ، استمر الحفر أسبوعا ، وكان الناس يجيئون ليتفرجوا على الآلات الحديثة ، فى البداية حفرت بشر عميقة ، ثم قناة عريضة فى الاتجاه الشمالى الشرقى تم الحفر بدقة ، وقف المهندس الفرنسى إلى جوارى ، قال لى . . أنتم أذكياء ، لكننى تساءلت عن الشخص المذى اخترع جوازات السفر ، وحقدت عليه ، لكنها أشارت إلى ، كان شعرها قصيرا ، وهل يفهم الناس الآن معنى الشعر القصير فى زماننا ، لم أدر جنسيتها لم أعرف كلمة واحدة من لغتها ، لكن عيوننا اتصلت وتم كل شىء بسهولة لم تتكرر خلال سنوات عمرى التالية ، جرى ذلك خلف كومة حبال كبيرة وضخمة ، لوحت لى ولا أدرى أين هى الآن ولست أدرى أين رست أول سفينة فى العالم ، لكن صاحبى أخرج ورقة معدنية بها عشرة أقراص ، قلت مبتسها ، أهذه مقويات ؟ قال بعد أن شربنا وأكلنا . . أكلنا ماذا ؟ مع كل كأس ويسكى احضروا عشرين طبقا من المخللات وأصابع الكفتة وسمك الباساريا والسردين وفول ، هذا كله مقابل قرشين فقط ونصف قرش للجرسون يعمله ينحنى لك حتى وصولك إلى البيت . .

. . فى التاسعة وعشرة دقائق رصدت أجهزة الشرطة النهرية ، والصيادون الفقراء الذين ينامون فى القوارب طفو أعداد كثيفة من السمك

الميت ، أسماك غتلفة الأحجام غطت سطح النهر ، وقيل ان الشبكة ربما رسبت في النهر مياهها العكرة ، وخذر المسؤلون بالمرفق الادارى لمياه الشرب لن يجدوا قطرة يشربونها وذلك لعجز كافة وسائل الترويق والترسيب المتاحة ، وفي تلك الليلة لحظ تساقط الأوراق الخضراء لما تبقى من أشجار ، ونضح الماء من جذوع عتيقة تجاوز عمر بعضها اربعمائة عام ، وفوق الحي القديم علت سحابة من غبار عندما انهار صف كامل من البيوت ، وتردد على الشفه سؤال محير ، إلى أين نذهب ؟

من أنت ؟

قفز بعض الجالسين من الغيظ في غرفة الاستماع ، صاح المشرف العام على عملية الاستجواب . . هل هناك طريقة لتخديره وانتزاع ما نريده ، لكن كبير الاطباء قال انه تجاوز التسعين ولا يحتمل أى نوع من التخدير .

قال المهندس متمهلا . .

كانت الخضرة في كل مكان ، وللأعياد فرحة وللحياة مذاق حتى في ساعات الضيق ، لماذا تهاجمون العهد البائد ، أريد أن أسمع بيانا ينهى حملات الهجوم . .

أوماً كبير الاخصائيين بعد أن رأى فرصة متاحة للحوار .

ستسمع البيان . . لكن ، هل تذكر إلى أين امتد النفق الثانى ؟

أجاب المهندس :

طبعا ، وهل هذا شيء ينسي ؟

فى غرفة الانصات بدت حيرة أى ماضى يقصده ؟ أهو القريب أم البعيد ؟ أهو الماضى البعيد ؟ أهو الماضى البعيد ، فى فترة هوجم الماضى الوسيط وامتدح الماضى البعيد ، وفى مرحلة أخرى هوجم الماضى البعيد وأعيد الاعتبار إلى الماضى القريب ، قال المشرف العام انه سيبلغ المسئولين فى وزارة الدعاية وليتصرفوا ، لم يرد التليفون ، لم يجب أحد ، اعترض المسئول الأمنى ، قال ان ما يطلبه المهندس فيه رائحة لا تخفى وخطوط مضادة للسياسة التى أقرها الحزب الحاكم ، انه يشك فى جنون هذا المهندس ويطلب الكشف عليه بأشعة الليزر ، صاح كبير الاطباء طالبا من المسئول الأمنى التزام حدوده وعدم الخوض فى أى أمر طبى ، أكد المشرف العام أنه لا يعرف الا مسئولية واحدة وهى الاطلاع على تصميم الشبكة العام أنه لا يعرف المهندس يتذكر التصميم لا بد من القيام به .

فى هذه اللحظة أعلن مسئول الاتصالات السلكية واللاسلكية أن مياه الطفح أغرقت استوديوهات الاذاعة ، وأفسدت الأجهزة الالكترونية ، وأغرقت استوديو التليفزيون رقم ٩ المخصص لتسجيل

الحلقات التمثيلية السباعية كما أن الشروخ دبت فى المبنى وتسمع منه على فترات متباعدة طقطقة وكركبة ، تلقت الصحف تعليمات بإصدار نشرة كل نصف ساعة ، وذلك حتى يتم تشغيل محطة الاذاعة الاحتياطية ، وفى مبنى الصلب الموحد الذى لا تخترقه المياه والمعالج بطلاء «كورامات» الذى يباع لدى الصيدليات الكبرى وفى فروع البقالة الكبرى والشركات المساهمة «كورامات» الطلاء العجيب الذى عاد أخيرا إلى الأسواق بعد طول احتجاب ، ننصحكم باستعمال كورامات ، فى المبنى المعالج بهذا الطلاء اجتمع خبراء الاعلام وراحوا يبحثون كيفية تغيير الصورة .

اجتمع الخبراء حول نموذج مجسم من الجبس للواقع ، ثم بدأوا مقترحات القلب والتغيير ، كما تم فرز الاشاعات في آلة خاصة لا ختيار الصالح منها ، وفي اليوم التالى تم ابراز دقائق حياة المهندس ، كما كتب رئيس التحرير فصلا عن نبوغه المبكر ، وكتب رئيس اتحاد الكتاب المعتمدين رسميا والحائزين على ضمانة لمدة عشرة سنوات قابلة للتجديد دراسة عن حبه للجلوس في الصفوف الخلفية أثناء دراسته الابتدائية ، وأعلن عن أخبار هامة ستذاع خلال ساعات سويسرية الصنع .

إلى جانب ذلك تم نشر أسهاء بعض الأماكن التي غمرتها مياه الطفح ، ولم يأت أحد على ذكر غرق مستشفى الولادة الرئيسي ، وضياع صيحات . عشرات الأطفال الراقدين في أسرتهم المغطاة بستائر وردية في الدرجة الأولى ، والملتصقين بصدور أمهاتهم في الطابق الأرضى بالدرجة الثالثة ، وقيل ان الماء اندفع على شكل نافورة هائلة أسفر الضغط الناتج عنها عن تحطيم زجاج النوافذ في الثواني الأولى ثم غمر الممرات وغرف الولادة والممرضات والأطباء الرئيسيين والآخرين المناوبين ، وعندما دنا الوقت من الأصيل سأل المهندس :

عندما تبدأ المشى ، هل تخطو بقدمك اليمني أو اليسرى ؟

ابتسم كبير الاخصائيين بعصبية ، أطرق كأنه ووجه بسؤ ال عويص ، لكنه وجد نفسه يتساءل ، بأى قدم يخطو ؟ ثم قام ومشى فى الحجرة بينها حملق المهندس الى السقف ، فى هذه الاثناء أقلعت من المطار آخر طائرة قبل اغلاقه بعد أن تصدعت محراته ، داخل الطائرة تناول أصحاب الأموال الخارجية قطعة الحلوى التى تمنع دوار الجو ، وابتسموا للمضيفة التى راحت تشرح كيفية استعمال حزام النجاة وكمامة الاكسجين عند الطيران على ارتفاعات عالية لقد انتابتهم راحة الآن فأوضاعهم مرتبة فى عواصم الدنيا ، أما أصحاب الأموال الداخلية فراحوا يبحثون عن قطع الأرض المرتفعة والتى أصبحت الآن ممتازة بعد أن كانت لا تساوى شيئاً منذ أسبوع واحد ويمتلكها البشر بوضع اليد ، فى المساء تم طرح كميات اضافية من الاشاعات المعدة جيدا والمحفوظة ، مضمون احداها أنه تم التقاط صور

بواسطة قمر صناعى أمريكى يتم دورة حول الكرة الأرضية كل نصف ساعة للشبكة ، واتضح منها أن هناك انفاق هائلة تحت الأرض تشبه المدينة الضخمة ، وثبت توفر كميات الاكسجين ، لهذا فان الغوص فى المجارى لا يعنى الموت ، ثمة حياة أخرى تنتظر من يغرقون ، المهم هو التكيف معها ، وتجرى حاليا محاولات جادة للاتصال بالمواطنين الذين ذهبوا إلى الشبكة ، وفى اشاعة أخرى تم تداولها بشدة أنه تم تحقيق الاتصال فعلا وان الاجابة جاءت ايجابية .

فى هـذه اللحظة تخلى كبير الاخصائيين عن كـل وسائله العلمية وأساليب توجيه الحديث ، ركع أمام المهندس ، قال :

سأفصل من عملى لو أنك لم تخبرنى بتصميم الشبكة ، سيشرد اولادى . .

ثم تصنع الاغهاء ليستدر الشفقة .

قال المهندس انه يجب على كل طبيب القاء التحية عند دخوله من باب العيادة على مرضاه ، والغاء الأسوار المحيطة بمدارس البنات ، وتقشير الخيار قبل أكله ، واثبات البكارة بشهادة رسمية ، وتعميم الكشرى ، والاعلان العالمي عن حقوق الأطفال في رؤية الحيوانات حرة طليقة ،

والاكثار من القوارب الشراعية ، والتصدى بحزم لأشجار الكافور ، والضرب بشدة على غصون الصفصاف . .

نزل غم فوق المدينة ، وخيمت روائح كريهة سرت أقوال خبيثة بأنها مشبعة السماد الطبيعى وأن الفراغ سينبت أعشابا وسيختفى التنفس ، لكن تم طرح اشاعات مضادة ، الى الاستراحة وصل أحد المسئولين بالأجهزة الشرعية ، قال ان ثمة أخباراً مؤكدة حول الاتصال بجن ابتلعتهم الشبكة ، وان أحد الهواة التقط رسالة صوتية من تحت لا يشكو صاحبها الا من الظلام الكثيف ، لكنه يقول ان كل شيء على ما يرام ويبلغ سلامه إلى الأهل والأحباب ويعلن تأييده التام . . . . .

نوفمبر ــ ۱۹۷۷

## فهرس

| ٧    | ا أرض أرض                       |
|------|---------------------------------|
| ٩    | وقف الزمن                       |
| ۱۳   | أرض أرض                         |
| 44   | إجازةً ٧٢٧٢                     |
| 75   | عصفور الشتاء المهاجر            |
| ۸۱   | الظمأ                           |
| 91   | المغول                          |
| 177  | مناجاة ليلية تحت هدير المدافع   |
| 120  | شكاوي الجندي الفصيح             |
| ۱۷۳  | وحكايات الغريب                  |
| 140  | اجراء من سيرة عبد الله القلعاوي |
| 7.9  | السبوية                         |
| 440  | مجهود حربي                      |
| 101  | الوجبة                          |
| 770  | حكايات الغريب                   |
| 197  | طنين                            |
| ۳۰۱۰ | ريح الجبل                       |

| 777 | الرفاعي            |
|-----|--------------------|
| ٥٢٦ | العد التنازلي      |
| 240 | التكوين            |
| 7.0 | ا ذکر ما جری       |
| ٥٠٥ | ما جرى لأرض الوادي |
| 039 | الترام             |
| 000 | الفندق             |
| ٥٦٩ | الزهور تتفتح       |
| ٥٧٩ | في الخط            |
| 094 | الثلاثون من فبراير |
| 7.0 | گریستال            |
| 710 | الغرق في البر      |

## مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الإيداع بدار الكِتب ٣٨٢١ / ١٩٩١

ISBN 977-01-2755-8

rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

Samuel College

10.050

engin Telagorichisti

100 H (4.00)

्रेट्<mark>याच्या अध्या</mark>

SUBSTITUTE EIN

SAMPLE OF

governi fatov

=0.1 Te

ejelketti juri

(edeb (level)

الإنتاق والجهارين

196<sub>0</sub>

Applement

All and Allend

Ab-cull

وقف النزمن في قصة جمال الغيطاني الأضادة . ، ارض .. ارض .. ارض . . وقف عند التاسعة والنصف ، نزل صاروخ صهيوشي ، فاصاب آلة الزمن واوقف العقارب عند التاسعة والنصف .

ومع أن أحشاء الآلة قد خبرجت فقد ظل شيء ما بداخلها يتحبوك ، ويتحرك ، ثم يعبود الى البوقبوف عند التناسعية والنصف .

وجاوز الصاروخ الحد ، فاصاب المجتمع القديم في الصميم ، مجتمع ما قبل ه يونيو ، واذا كان بعض هذا المجتمع لا يزال باقياحتى الآن . فهذا هو ظاهر الامور فقط ، اما باطنها فهو رغبة تتجمع ، تحتشد ، تغلى ، وتستعد لازالة آثار السفن والتواطؤ والتراخي . وكل ما ادى الى النكبة .

والصاروخ نفسه ينظر اليه جمال الغيطاني متاملا ، كانما هو مخلوق جميل ا ينظر اليه كما نظر الشاعد وليم بليك ق قصيدة له الى النسر . تبرق عيناه في الظلام ، به الجمال الوحشي كله والشرق الرابض كله ، والأدى الذي لا دافع له . لكنه ايضاً رمز الانجاز عند الاعداء ، ورمز التحدي لنا ، تحدي هذا الصاروخ ، هو نذير الموت ، لا مفر من مواجهته مسرة اخرى ، بعد ان فشلت المرة الاولى في سيناء .

قصة جمال الغيطاني ادخلت البهجة الى فؤادى . مُدا هو الادب الثورى الحق اندى نبع من النكبة مباشرة ، ادب واع ، منزن ، ما بالقصة عن حرن بكفي كي يخلق محيطا ، ولكن القصة - كالجوهرة النادرة - تخترته كله في محيطها الصغير ونتالق به وتضييء كالماسة السوداء .

د . على الراعي بناير ١٩٧١